تنسيق وفهرسټ د/الشويحي

# كأواك الخنساء

تأليف (ال*اُلِكُوّرالِ الْإِيم جوالِيْ* إِن وكيل كلية اللغة الدربية بالنصورة

> الطبعة الأولى ١٤٠٥ ه – ١٩٨٥ م

www.dorat-ghawas.com

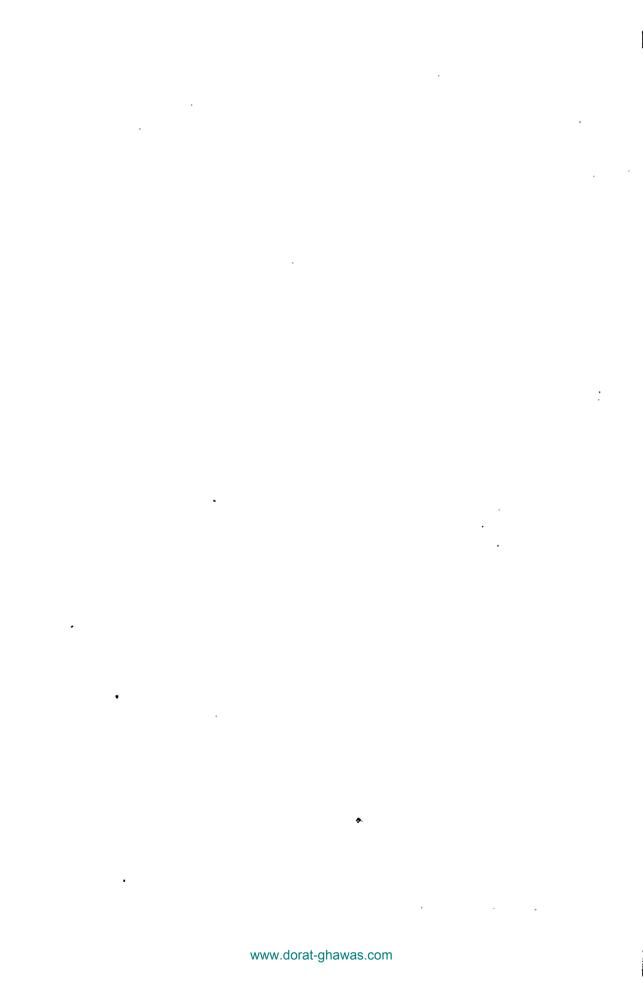



## الله

## المقندمة

الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحادث بن الشريد السلمى ، واحدة من أبرز شو اعر العرب منذ العصر الجاهلي ، إن لم تـكن أبرزهن .

وقد اشتمرت بمراثيها الشعرية التي صورت فيها مصابها فى أخويها معاوية وصخر .

وكا اشتهرت الخنساء بشعرها اشتهر شعرها بتردده على ألسنة المتمثلين ، ووروده فى ضمن كثير من كتب العلم والأدب والدراسات الأدبية ، إذ استشهد به النجاة ، والبلاغيون ، ورصده الأدباء ، وتتبعه اللغويون ، فأصبح عادة لكثير من الدارسين والباحثين والعلماء على مدى هذه العصور ، منذ عصر التدوين إلى عصرنا الحديث .

وبينها كنت مشفولا بإعداد دراسة عن الحنساء منذ نحو عشرين عاما ، زارنى صديق المرحوم الدكتور حفى شرف أستاذ البلاغة والنقد بكلية دار العلوم وقتذاك ، فحدثنى فى أن أتوج قلك الدراسة بتحقيق ديولنها ، ليكون العمل متكاملا ، وزيادة فى إغرائى على هذا أمدنى بنسخة من شرح ديرانها المخطب وط .

وفى ظل هذا الإغراء أخذت أعمل فى بجالى الدراسة والتحقيق مما، بيد أنى لم أخلص نفسى تماما لهذا المبدان إلا فى وتت قريب جدا، فقد عرض لى فى تلك المدة كثير من الأمور الني صرفتني عن الحنساء ... حتى إد نشطت أخيرا إلى أن أتم مابدأت ، نظرت فيما جد فى تلك المدة على المكتبة المعربية املا فى أن أجد من قام بذلك فسلم أقع على شىء من ذلك ؛ عا زادنى العماما بأن أقوم على هذا العمل وأكمله قبل فرات الأوان .

نناثر شعر الخنساه ـكاذكرت ـ فى كثير من كتب الآدب، لـكنى لم أقمع على هذا الشعر بحموعا فى صورة ديوان إلا فى بمض نسخ بعضها مخطوط. وبعضها مطبوع .

وبالنظر فى الله النسخ وجدت بينها الفاقا واختلافا يتسم ويضيق، بما واد من نشاطي وبدأت أحصر مايمسكن النظر فيه من نسخ الديوان فسكافت على النحو التالى:

ابن عبدُ الله الشهرستاني في السادس والعشرين من شهر دبيع الآخر من سنة عشرين وستهائه من الهجرة .

وقد ذيل هذه النسخة كاتبها بقوله إنه وجد على ظهر النسخة التي نقل منها (منقول من أصل السكر مانى ، مقروه ومصحح) • و(قابلت به أيضا نسخة بخط العاصمي ، ونقلت فيها من زيادة ورواية وتفسير إلى نسختي هذه وأعلمت على ذلك في مواضعه ) •

كا وجد هذا المكاتب على ظهر النسخة التي نقل منها مانصه ( بخط العاصمي على كتابه: قرأته على الأثرم في جمادي سنة ٢٢٤)، و(قابلت بها نسخة بخطه العاصمي وفي أثنائها خط تعلب ).

وهذه المخطوطة تضم ورقتين ومائة ورقة ، من القطع المتوسط ، تشتمل الصفحة فى الغائب على نحو قسعة عشر سطرا فى الكتابة الدقيقة. وهى مودعة بدار المكتب المصرية .

- ٢ نسخة مخطرطة من شرح ديوان الحنساء بدار الكتب المصرية سحديثة الدكتابة ، منقول من النسخة الأولى نقلا مضطربا . وقد رمزت إليها في التحقيق به ( مصر الثانية ) .
- ۳ نسختین مخطوطتین فی مکتبة بر لین تشبهان نسخة مصر الثافیة رموت الهما به ( بر لین ) .
  - .٤ فسخة مخطوطة في حلب رمزت لها به (حلب).
  - - نسخة مخطوطة في بيروت رمزت لها بر ( بيروت ) .
  - ٦ كتابا جمع فيه شعر الخنساه من مصادر مختلفة تحت عنوان (أنيس الجلساه في شرح ديوان الخنساه) للأب لويس شيخو اليسوعي طبع بيروت سنة ١٨٩٦ م.
  - ٧ كتابا طبع فى مصر تحت عنوان (ديوان الحنسان)، ذكرت فيه القصائد دون شرح أو تعليق، ولم يذكر اسم جامعه أو ناشره، وقد رمزت له به ( مصر المطنوعة ).
  - ۸ كتابا طبع فى بيروت تحت عنو ان (ديوان الحنساء) طبع المكتبة المثقافية ببيروت، لم يذكر اسم جامعه أو ناشره، وقد ذيلت كثير من صفحاته بشرح منقول من كتب الآدب المختلفة وصدر الكتاب بترجمة للخنساء نقلا عن الآغاني، والحامل، وأمثال الميداني، وزهر الآداب، وشرح وسالة ابن زيدون، وشرح المضامات للشريشي، والمحاصرات لابن العربي، وغيرهم.

وبالنظر والمقارنة استقر الرأى على أن تكون المخطوطة الأولى هى الأصل أن التحقيق لوضوح خطها، وقدمها، وتوثيقها الواضح من قدييلاتها، والمراجعات التي أشير إليها في ثناياها ، وقد اعتمد على هذه النسخة (دى كوبيه) في ترجمة الديوان إلى الفرنسة .

ومن خلال التحقيق والمقارنة بين نسخ الديوان المختلفة تبينت أن المخطوطة الأصل نضم خسا وخمسين قصيدة وقطعة نقط ، وأن هناك خمسين قصيدة وقطعة اخرى جاءت فى المخطوطات الآخرى والمطبوعات، فرأيت أن لاأسلكها فى ضمن المخطوطة وأن لاأسقطها من هذا الكتاب، ومن تمقدمت أولا القصائد التى تضمنها المخطوطة الاصل بترتيبها الذى جاءت عليه، نم قدمت بعد ذلك ما جاء فى النسخ الآخرى مشيرا مع كل قصيدة أو قطعة إلى مصدرها.

وكذلك تبينت أن نسخة الأصل ضمت من القصائد والمطبوعات مالم يرد فى بعض النسخ الأخرى . فذكرته فى موطنه من نسخة الأصلى ، وأشرت فى الحامش إلى النسخة التى لم تذكره .

راجياً من الله التوفيق والتسديد .

المنصورة فى ربيع الأول سنة ع١٤٠٠ ه ، ديسمبر سنة ١٩٨٢ م

العشية الأول

الخنساء

دراسة ونقدا

•

.

A

## الفيميّنَلُ الاوَلُ حماة الخنساء

١ - نشأتها .

۲ – بیئتها

٣ – الخنساء شاية .

٤ – الحنساه زوجة .

ه - الخنساء أخدًا .

٣ - الخنساء أما .

٧ – وفاة الحنساء .

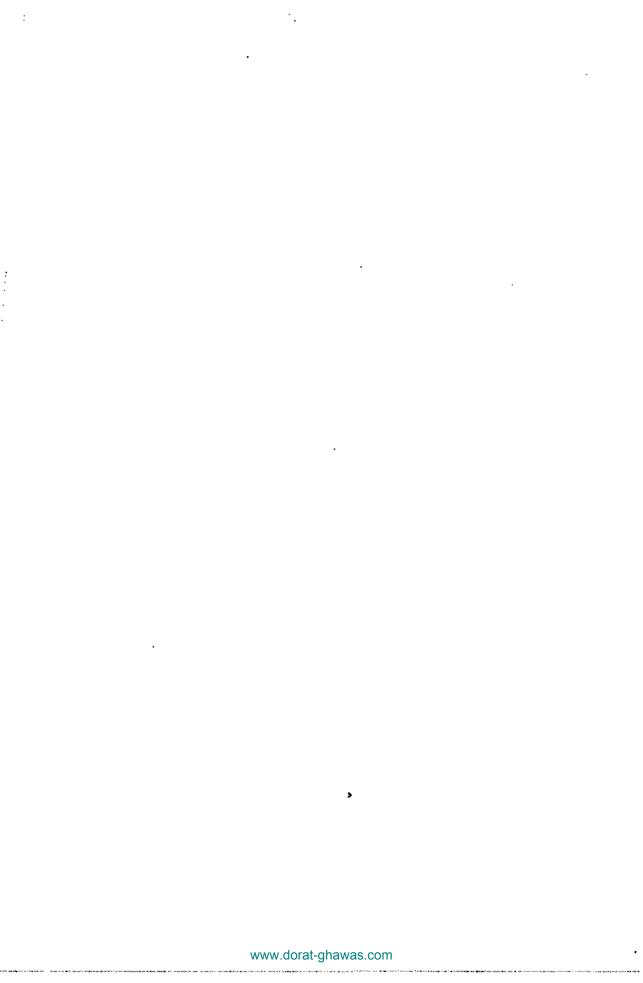

#### نشأة الخنساء

فى بادية الحجاز ، فى الشهال الشرقى من مدينة يثرب ، حيث تمتدمضارب بنى سليم ؟ لتنبىء عن أصحابها ، و تعرف يمالهم من عزوسيادة بين أهل الجزيرة .

وفى يوم من أيام العصر الجاهلى تسلل التاريخ ـ على عادته ـ فى غفلة من الناس ، إلى بيت عمرو بن الحارث بن الناس ، إلى بيت عمرو بن الحارث بن الشريد ، ليحتفظ لنفسه بتاريخ ميلاد تماضر . . . . تماضر بنت عمرو .

ولم يكن التاريخ فى ذلك ساذجا ا

فيوت بنى سليم من البيوت المعدودة ، الجديرة بالملاحظة ، والجديرة. بتسجيل ما يدور بها من أحداث .

اعتن النبى صلى الله عليه وسلم بالانتساب إليها ، فكان يقول :.. أنا! لمِن الفواطم من قريش ، والعواتك من سليم ، وفى سليم شرف كثير ،(١).

وآل الشريد من أشهر السلميين. وعمرو بن الجارث ـ أبو تماضر ـ كان، من وفود العرب على كسرى، وكان يأخذ بيدى ابنيه معاوية وصخر فى الموسم، حتى إذا توسط الجمع قال بأعلى صوته: ـ

أنا أبو خيري مضر ، فن أنكر فليمير .

فلا يغير عليه أحد .

وكان يقول:

من أتى بمثلهما اخرين من قبل فله حكمه .

<sup>(</sup>١) زهر الأداب ج ع ص ١٥٥ الطبعة الثالثة .

فتقر له اامرب بذلك ،(١) م

the same of the state of the same of the s

وكان إلى ذلك من ذوى الجاه والثراه ؛ فقد أورد المرؤو فيرواية تقول: إنه ذهب إلى سوق عمكاظ مع ولديه صخر ومعاوية فى سنة ٣٥ من عام الفيل، ومنحه معمر بن الحارث جد جميل الشاعر أرضا له بالوحيدة من مخلاف يثرب ه(٢).

> 0 0

ولدت تماضر ولم يسجل يوم ميلادها أحد؛ فلم تسكن هناك سجلات رسمية ولاغير رسمية قدون فيها تواريخ المبلاد، ولم يبكن هناك من يتنبأ لها بالذوع والشهرة، فيهتم بيوم مولدها؛ نقد كان العرب على العموم لايهتمون بذلك، قدر اهتمامهم بتدوين الانساب، والاحتفال بها؛ لانها هي أهم شي، بالنسبة إليهم في ذلك الحين.

وما دروا بأن سيأتى يوم تختلط فيه الآراه، وتتضارب فيه التقديرات، تدنو تارة وتتباعد تارات ... ليس إزاء مولد تماضر فحسب، وإنما ذلك إزاء كل مولود في نلك الآونة من الزمان.

نرى الاقدمين في حديثهم عن تماضر بنت عمرو بن الشريد لايحددون عاما بهيئه ولدت فيه ، بل يبدو منهم عدم الاكتراث بذلك .

فهم يقصرون كلامهم على ذكر الأخبار المهمة ، التى تتصل بها من قريب أو بغيد والتى تقطع بأنها أدركت الإسلام ، وأنها أسلست هى وأبناؤها الذين

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق والآغاني ج ١٦ ص ١٣٦ ط بولاق ، والشعر والشعراء لابن قتيبه ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) الازمنة للمرزوق طبعة حيدر آباد ج ٢ صـ ١٦٨ ومابعدها عن دائرة المعارف الإسلامية مادة ( الخنساء ) .

كانوا قد بلغوا مبلغ الرجال، ومنهم من تمسك بدينه الجديد، وشارك فىالدفاع عنه منذ غزوة حنين إلى أن استشهد فى القادسية على عهد غر بن الخطاب، ومنهم من جرفه تيار الردة فسار فى ركب المرتدين(١).

ولقد حاول الكثيرون من الباحثين المحدثين أن يحددوا يوم مولدها ؛ فمنهم من رضى بيوم ممين ، وعنهم من آثر نهج الاقدمين ، تحرجا من اتخاذ رأى تموزه الادلة ، ومنهم من توسط بين الاتجاهين ؛ فرضى تأريخا لمولدها بحملا.

فبينها يحرص المستشرق ، جبربيللي ، على أن يجعل عام ٥٧٥م أو نحوه تاريخا لمولد ، تماضر ، ويتبعه فى ذلك نفر من المحدثين ، مثل ، الآب لويس شيخو ، والاستاذ ، أفرام البستاني ، .

إذا بالمستشرق ، غوستاف ذون غرنباوم ، يقرر أنها عاشت في النصف. الاول من القرن السابع الميلادي(٢) .

أما . كرنكوف ، فيقف مترددا في القطع برأي ، قائلا :

• و نحن نجد مشقة فى التوفيق بين التواريخ ، وتحديد تاريخ ميلادهاعلى وجه التقريب ، ولسكننا إذا ذكرنا أن ابنها أبا شجرة كان له شأن كبير فى الردة عام ١٢ ه<sup>(٢)</sup> ، و أنه ربماكان فى الثلاثين من عمره إذ ذاك على الارجح ، فإنه يجوز لنا بحق أن نفترض أن الخنساه كانت بين الاربعين والخسين ، بل الها كانت أمن من ذلك (٤) .

<sup>(</sup>١) أنظر حديثناً عن و الخنساء أما ، في هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) دراسات فی الادب العربی لغوستاف فون غرنباوم ترجمه الدكتور
 إحسان عباس وآخرين ط بيروت ص ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) لم تكن الردة عام ١٢ ه ، وإنما كانت عام سنة ١١ ه انظر تاريخ يا الطيرى ج٣ سـ ١٤٢ طـ دار المعارف (ذخائر).

<sup>(</sup>٤) دائرة المعادف الإسلامية ـ مادة (الخنساء).

أما بنت الشاطى، فقد آثرت نهج الأقدمين ؛ فلم تتكلف البحث عن يوم مولدها ، ثم قالت : , وأعجب للذين اطمأ نوا إلى تحديد عام مولدها على ما في عندا التحديد من تمكلف واعتساف مع أنهم يظهر ون الربة فى مرويات الشمر الجاهلي ، والشمر بطبيعته أقدر على التنقل من جيل إلى جيل ، وإنك لتسأل عامة الناس اليوم عن مولد أحد شوقى : فلا يحيرون جوابا ، مع أن أكثرهم يحفظون قدرا - قل أوكثر - من شعره ، والقياس مع الفارق (1) .

وه كذا يعيش فى تيه من يحاول أن يحدد ميلاد تماضر بيوم أوبعام .
وما كان يعنى أهلها أن يدونوا يوم مولدها أو يحفظوه ، بقدر ماعناهمأن يلحظوا قسمات وجهها ، فيلحوا فيها شبها بالظبية، إذ يرون فى أنفها خنسا(٢) وعندها يهتمون بتسجيل ذلك الملاحظة، فيلقبونها بالخنساء ، ومادرواأنهذا اللقب سيغلب على اسمها حتى ليبكاد يطمسه ، كاطنى على كنيتها (أم عمرو) . ولو لاحظنا أن أبنا ها الاربعة اشتركوا فى القادسية سغة ١٦ ه، سنة ١٦٢٨ وقدرنا أن أصغر بذيها كان فى الثلاثين ، وأن الاكبراكان فى الاربعين ، وأنها عند ذلك تناهز السبعين لامك أن نرجع مولدها إلى الربع الاحير من القرن السادس الميلادى . قريبا من رأى وحبربللى ، وفقد أسلت فى عام ٨ ه ١٣٠٥، وهى فى طلائع شيخو ختها ـ وإن كان جزنها على أخويها وأبيها قدهد كيانها ، وهدلها نبدو حين زارت السيدة عائشة ، حليقة الرأس ، تدب على عصا ، (٢) وطلائع الشيخوخة أن تقل عن الخسين ، ولن تزيد على الستين .

<sup>(</sup>١) الخذياء لبنت الشاطىء صر ٢ الطبعة الفانية.

<sup>(</sup>٢) الخنس تأخر الانف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الارنبة ، وهى صفة مستحية أكثر ما تبكون فى الظباء وبقر الوحش .

<sup>(</sup>م) الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر جهرصـ٣٤ ط الشرقية سغة ١٩٣٥

ولدت الخنساء ، وانتقلت الن طفو لتها إلى صباها فشبابها ، ولاشىء يثير الانتباء أو بلفت النظر ، غير ما كافت تمتاز به من جمال ، وماكافت تحسه من أبويها وأخوبها من عطف وعبة ، جملها تحس بغفسها ، حتى يصل بها هذا الإحماس إلى درجة الاعتداد ، أوقل إلى مرتبة الانفة والكبرياء .

ولم يكن ذلك غريبًا على من ينشأ في مثل ظرو فها .

أب شريف ، وأخوان سيدان يتباهى بهمـا الآب ، ويفاخر العرب ، ولا أحد يجرؤ على نقض مايقول .

وهل للمرأة ماتفاخر به بعد جمالها وبيتها ؟١١

فإذا هما اجتمعا لواحدة . فقد اجتمعت لها كل أسباب العزة ، وملكت كل عوامل الفخار .

وقد كان لذلك أكبر الآثر في حياة الخنساء ، وفي تـكوين شخصيتها .

ظهر ذلك أول ماظهر حين تقدم لخطمتها, دريد بن الصمة ،سيد بنيجشم، الذي عرفت قبائل العرب فروسيته . ولكنها رفضت الزواج منه ، وكم شابة كانت تتمنى أن تكون لدريد زوحا . . . ولكنها الخنساء . . !

عرف فيها أبوها رجاحة العقل ، وانزان الفسكر ؛ فأبى إلا أت يكون واجها بعد موافقتها ، ولم يكن ذلك حقا لكل ابنة ، وإنما هوخصيصة تمنح لمثيلات الخنساء .

#### ييمسة الخنساء

إنما تتضح شخصية إنسان بوصوح بيئته ، وخصوصا أولئك الذين طو اهم الناريخ . ولم نستطع أن نمرف عنهم إلا مظاهر بدت في سلوكهم أو أقو الهم

والخنساء واحدة من هؤلاء ، فقد تبين كيف أنها ولدت وعاشت، ولاأحد يعرف عنها ، ولا يذكر من أوصافها شيئا ، إلا حين تفرض لها ، دريد ابن الصمة ، طالبا الزواج منها ، وعندها فقط التفتنا إلى أنها جميلة ، أسر جمالها قارسا طالما أسر الفرسان .

والبيئة ليست قاصرة على ذلك البيت الذى تميش فيسه، وتغلق أبوابه دونها ـ وخصوصا وتماضر الخنساء ، ـ فليست هى التى تستسلم لذلك القيداد أو ترضى به نفسها الابية المكبيرة .

ولذا فليس لنا بد من أن نستمرض من البيئة بمدلولها الفسيح التي نشأت. فيها الخنساء ، لنتمكن من رسم صورة لها ترضى الحقيقة .

البيئة زمان ومكان وطبيعة وأشخاص ، يتفاعل معها تـكوين الشخص.. وبتأثر بها بناؤه .

ولقد تحددت بيئة الخنساء بمولدها فى بادية الحجماز ، فى عصر الجاهليمة. قبيل الإسلام .

وليس ـكما يسبق إلى الذهن ـ أهل البادية همجا جاهلين ، قطعتهم الحروب. عن التفكير الهادى، ؛ فقد كانت لجم معارفهم ، التى عملت فى إنضاجها أذهانهم الصافية ، ونظر لتهم الصادقة إلى الطبيعة ، وحاجتهم إلى الحياة .

ولم يكن غريباً عن الخنساء السلية زهيربن أبي سلى السلى القائل في معلقته

رأيت المنايا خبط عشواه من تصب
رأيت سفاه الشيخ لا حلم بعده
وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله
ومن لم يصانع فى أمور كثيرة
ومن يجمل المعروف مندون عرضه
ومن يصنع المعروف فى غير أهله
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه
ومهما تمكن عند امرى، من خليقة

تمته، ومن تخطىء يعمدر فيهدرم وأن الفتى بعدد السفاهة يحسلم ولكننى عن عدلم ما فى غد عمى يضرس بأنياب ، ويوطأ بمدنسم يفره، ومن لا يتق الشتم يشستم يعدد حمده ذما عليدمه ويندم ولا يعفها يوما من الدهر يسأم وإن خالها تخنى على الناس تعلم وإن خالها تخنى على الناس تعلم

كلام كا يقول جرجى زيدان(١) ـ لا يقل شيئاءن أحكام أكابر الفلاسفة ولم يقف تفكيرهم عند فلسفة الحياة ، ولكن تعداه إلى التفكيرالسياسى والعمر أنى ، والرقى التجارى والاقتصادى ، يدل على ذلك ما فى اللفة من ألفاظ تعدل عليه وتقرره ـ

وكانت لهم - إلى ذلك - نظمهم الاجتماعية ، التى عاشوا فى ظلالها ، وترقت معهم من جيل إلى جيل ، حتى جاء الإسلام ، فأقر منها الكثير ، ويما منها ما يتلاءم مع الطبع السليم .

و أهم ما اتسم به مجنمهم، ويداعدنا فى توضيح شخص البخنساء، هو تألف القبيلة من ثلاث طبقات:

 ١ ـــ أبناؤها الذين بربط بينهم الدم والنسب، وعليهـم تنهض القبيطة وترتفع .

٢ – العبيد المجلوبون من البلاد الاجنبية المجاورة وخصوصا الحبشة .

٣ ــ المرالى . وهم عتقاء القبيله .

وتخضع القبيلة بطبقاتها الثملائة لقانون أجتباعي عام، فرصته عليهم ظروف

<sup>(</sup>١) ثاريح آداب اللهٰة العربية ص ٣٥

الحياة وألزمهم إياه شعورهم بالحاجة الملحة إلى النضامن . . . التضامن بكل ما تحمله كلمة التضامن من معان وأحاسيس .

ويتلخص هذا القائون فى كلمة واحدة هي ، المروءة ، وعنها تتوالدكل أخلاقهم الاجتماعية .

فإذا رأينا العربي فى جاهليته كريما ، فإنما هو كرم مفروض ، وليس كما يتبادر إلى الأذهان ـ مطبوعا ، فرضه عليه تجاوب مع مبدأ التضامن ليستطيع الحياة فى أرض تندر فى أرجائها وسائل الحياة ، فلا بد من أن يكون كريما ، ليضمن الإكرام عندما يفادر حيه ، ويصبح نهبا للجوع والظهأ .

وكذا إذا رأيناه وفيا حليها أبيا .. الخ ، رأينا وراءكل ذلك قانون المروءة ، الذي فرضه الشعور بالحاجة إلى التضامن، ليقهر واصعوبات الحياة في موطنهم , ويتمكنوا من إخضاءها ليحققوا مطالبهم وحاجاتهم فيها .

وكان هذا الشعور المسيطر عاملا دفعهم إلى المفالاة فى الاعتزاز بنفوسهم، فلم يكن ميسورا فلم يكن سهلا أن يخالطوا غيرهم، وإن خالطوهم أو عاملوهم، فلم يكن ميسورا أن يذوبوا فى أشخاص المخالطين أو فى عاداتهم، فقد كان التقسيم الاجتماعى هذا خير حافظ لهم من ذلك الذوبان، ولذا نراهم متمون بحفظ الانساب أكثر من اهتمامهم بأى شىء، و نراهم إلى جانب ذلك \_ ومبالغة فى الاحتياط \_ يستنون سنة الخلع (1) فيعلنون على رؤوس الأشهاد فى أسو اقهم ومجامعهم أنهم قد خلموا هذا الشخص أو ذاك لانحرافه عن عبداً القبيلة.

ويعنى هذا إنزال الشخص من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثالثة(٢)

أضف إلى تلك العزلة المفروضة من أبناءالجزيرة القاطنين، طبيعة الأرض التي جعلت السفر شاقا ، والانتقال عبر بواد جزداءمو حشة السبلوفوق الإبل من أصعب ما يصادف الإنسان .

<sup>(1)</sup> وهذا يشبه ما نسميه في العصر الحديث , قانون العزل .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ج ٧ ص ٧٨ وما بعدها ط دار الكتب.

ولذا فليس جزافاً حكمنا بأن الآدب المربى فى هذه الفترة كان عربيا خالصا لان أصحابه أغلقوا عليهم أبواب بلادم ، فلم يخرج منها إلا فى أضيق نطاق ..

مع التجار المسافرين ، أو الشعراء الوافدين على الملوك المجاورين.

ولذاكان \_كما قررنا سخالصا ، لم تخالطه عناصر أجنبية ، وإن خالطته فإن ذلك فى أضيق الحدود ، مما لا تسلم منه لفة تعيش .

ولا يفوتنا ـ ونحن المق تلك النظرة على المجتمع العمر بي في جاهليته ـ أن نظلم على موقفه من المرأة ، لنعرف مكانها من هذا العقد القبلي المنظوم .

ننظر فنجد المرأة تتوزعها طبقتان : الحرائر والإماء .

أما الإماء فيكان منهن عاهرات يتخذن الأخدان ، وقينات بصربن على المرهر وغيره في حوانيث الحمارين ، وكان منهن جوار يخدمن الشريفات ،

وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام، ونسج الثياب، وإصلاح الخباء، إلا إذاكانت من الشريفات المخدومات، فانكان يقوم لها على هذه الأعمال بعض الجوارى.

وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان لهنمنزلة سامية فكن يخترن أزواجهن ، ويتركنهم إذا لم يحسنوا معاءلمتهن(1) .

وبلغ منزلة بعض شريفائهن أنهن كن يحدين من يستجير بهن، و برددن إليه حريته إذا استشفع بهن على نحو ما ردت فكيهة إلى السليك بن السلكة حريته، حين وقع أسيرا في يد عشيرتها من بني عوار(٢).

ولم تنفصل المرأة فى لحظه ما عن عرض العربي الذى يهتـم كل الاهتمام الحمايته ، ولا يثيره أحقاده وضغائنه شى. مثل سبى نسأته ، ما دفع بدعمهم إلى التخلص منها فى طفولتها وأدا .

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٠ ص ١٢ ط دار الـكتب

<sup>(</sup>٢) و جودا ص ١٣٧ الساسي

ومع حرص المربى على المرأة . لم يجد مفرا من أن يصحبها في حدروبه لتشد من عزيمته وتدفعه إلى خوض المعركة ، بما ينشدن من أناشيد حماسية ، حتى إذا قتل فارس حضض على الآخذ بثاره ، والانتقام من قتلته .

و تلمع فى هذا الجانب أسماء كثيرات على رأسهن الخنساء .

وكن يستشطن غضبا إذا رضيت العشيرة بأخذ الدية ، حقنا للدماء ، على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت عمرو بن معد يكرب وقد قتــــل أخ لها في قو لها(١) :

فإن أنتم لم تثاروا واتدنتم فشوا بآذان النمام المصلم وتقول أم عمرو بنت وقدان فى أخ لها قتل، وقد ذكرت عشيرتها فى قدول ديته (٢).

إن أنتم لم تطلب وا بأخيكم فدرواالسلاج ووحشو ابالأبرق وخدوا المكاحل والمجاسد والبرا تقب النساء فرئس رديط المرهق

0 0 0

كان للرأة فى الجاهلية مكانة لم تناما فى كثير من المجتمعات الأوربية إلا منذ عهد قريب. وكان لها كثير من الحمية ، فكانت بملك المال ، و تنصرف فيه كا تشاه ، وقصة انجار الرسول صلى انته عليه وسلم فى أمو ال خدبجة مشهورة معروفة وهكذا فتحت أمام المرأة بجالات الشهيب رة فى قطاعات الحياة المختلفة ، فوجدنا منهن الشهيرات فى الشجاعة ، مثل سلمى بنت عمرو إحدى نساه بنى عدى النجار ، وفى معركة أحد وقع لواء قريش فى ساحة القتال ، فلم يزل صريعا حتى أخذته امرأة منهم اسها عمرة بنت علقمة الحارثية ، فرفعته لهم ، فلاذوا بها ، وفعلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان فى تلك المعركة ما لم يفعله الرجال . وهى تنشد فى تحريض قومها على الثبات .

<sup>(</sup>١) المرزوقي ج أ ص ٢١٨

 <sup>(</sup>۲) المرزوق ج ٣ ص١٥٤٦ والمجاسد جمع بحسد وهوالشيء المشجع صبغة.
 والنقب جمع نقبة: وهي إزاد للمرأة.

ووجدنا كذلك من اشتهرن منهن بالرأى والحزم، مثل خديجة بنتخويله المؤمنين ) وتماضر الحنساء عندما حرضت أولادها على الثبات فى واقعة القادسية ، فلما بلغها قتلهم جميما قالت : « الحمد تله الذى شرفنى بقتلهم » .

كا وجدنا الشهيرات فى أنشعر والأدب مثل الحنساء وخرنق وكبشة أخت عمرو بن معد يكرب وجليلة بنت مرة أمرأة كليب ، وميسة بنت جابر امرأة حارثة بن بدر ، وأميمة أمرأة ابن الدمينة .

هذا إلى من اشتهرن بالخطابة مثل هند بنت الخس ( الزرقاء ) ، وجمعه . بنت حابس .

وكان فيهن طبيبات أشهرهن زينب طبيبة بنى أود ، كانت تعرف الطب، و تعالج العين والجراح(١) .

tr 0 3

هذه هى البيئه التى نبتت فيها تماضر الحنساء، وتأثرت بها فى تـكوين شخصيتها ... سواه كانت الشخصية الاجتماعية ، أو الشخصية الادبية ، أو الشخصية الفكرية .

ويعنينا هنا - وقد ارتبطت الخنساء بالعصر الجاهلي- أن نقرر أن تقسيم الأدب إلى عصور لا يمكن أن يلتى ضوءا صادقا ، يوضح صاحب البرجمة ، فهناك مؤثرات خاصة . ينفرد بها جزء دون جزء من الوطن الواحد فى الزمن الواحد ، يتضح ذلك فى عصر نا الحديث ، مع سهولة المواصلات التى تسكاد ثمز ج أجزاء العالم ، لا أجزاء الوطن ، فكيف بنا إذا رجعنا مع عصر ماقبل الإسلام إلى شبه جزيرة العرب بمسالكها الجرداء ، ووسائلها الصعبة .

إن البيئة التي رأينا صورتها آنفا تنقسم فى حقيقتها إلى عدة بيئات، السكل منها مؤثراتها الحاصة، وطابعها المميز.

(١) أنظر تاريخ آداب اللغة العربية ص ٣٨ ومابعدها لجرجي ريدان .

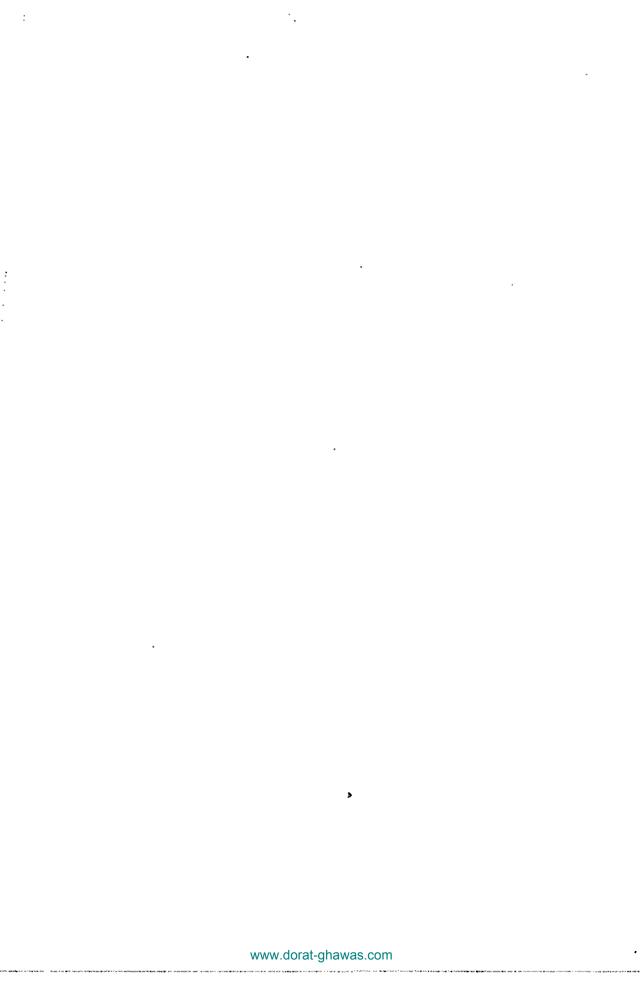

•

.

A

لأنها بلاد جبلية ، عواؤها نشيط، ونسيمها عليل، وقد تغزل بها العرب، فقال قيس بن الملوح : \_

تمتع من شميم عرار نجد فيا بعد العشية من عرار

وقال آخر : ــ

ستى الله نجدا والسلام على نجد وباحبذا نجد على القربوالبعد فالخنساء الندوية لم تكن شريدة تطويها الفياف.

والحنساء البدوية لم تـكن من غير موطن .

وإنما كان لها الموطن ، وكان لها المنزل ، فقد كانت تقيم مع أسرتها في عارض بني سليم ،(١) .

والحنساء البدوية كافت تقطن مكافا له خصائص وبميزات ، نضحت على أهله ، وظهرت على سكانه ، فقد اشتهر أهل نجد بالبلاغة (٢٠) وقد ذهبوا فى الشعر كل مذهب ، وإذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا خيرهم بالنظر إلى المواطن ، رأيت نحو خمسيهم من نجد (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ناريخ الطبرى ج ٢ ص ٢٣٦ ط الحسينية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) الآغاني ج ١ ص ٧٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب اللغة العربية ص ٧٤ .

### الخنساء شابة

و أنهاكا نت ذات جمال أخاذ، وتقاسيم متناسقة... ولذا شبهوها بالبقرة الوحشية . والعربي إذا تغزل في الآنثي، وأراد التعبير عن جماله ـــا ، شبهها بذلك ... لـكن هذا التصبيه لنماضر لم يكن في معرض غزل طارى. ، وإنما هو تشبيه سار لها لقبا غالبا على إسمها وكنيتها .

وأنها كانت ذات أسر بالغ ب وجاذبية طاغية ، اطلقت الألسن فواجهتها بحقيقتها وصارحتها بفتنتها ، فعرفت ما تملك فى يدها من سـلاح ، كما عرفت قيمة ذلك السلاح .

لم يمكن فى حيانهما ما يقلقها ، ويقض مضجعها حسان مثيلاتهما فى أول العمر ومقتبل الشباب حدقد أضفى عليها مركز قبيلتها ، ومكانة أسرتهما ، وسيادة أبيها كل أسباب الطمأنينة ،كما قد أفاض عليها جمالها وحدثها ما محامن حياتها القلق ، وأزال عنها الإضطراب .

فكانت العاقلة الحازمة ، حتى لقد عدت من شهيرات النسا. •

ومثل هذه بخشاها المتغزلون، فلا بجرؤ أحـــد عن النهجم عليها، أو التحدث عنها، وإلا لقى ما يسوؤه ... وماكان العربي ليقبل ذلك .

ولذا لم يتكلم عنها أحد، ولم يتفوء شاعر بشى. يمكن أن ينقل وتحمله الألس، حتى كان ذلك اليوم، الذى أناخ فيه , بنوجشم، رواحلهم، طلبا للراحة من عناء السفر الطويل إلى مكة فى إبان الموسم، وكان منزلهم فى بادية الحجاز، قريبا من منازل بنى سليم.

وتسوق المفادير سيد بنى جشم، وفارسها المظفر، دريد بن الصمة، فينطلق على فرسه فى رياضة تصيره، وما كان يفكر فى شيء، أو يخاف شيئا، فقمد غزا نحو مائة غروة ،ما أخفق فى واحدة منها (١) وأصبح له من سممته مايكفل له الامن والإكرام.

وبینا درید فی رحلته تالک القصیرة ، لفت نظره مشهد فتاة (۲) تهمنا بعیر ا لهـــا ، وقد تبذلت حتی فرغت سنه ، فنضت عنها ثیابها ، و المغتسلت وهی لا تشعر به (۲) .

سرى مع لفتائها السحر ، وشع من قوامها الممشوق قوة ، منعت دريدا من الحركة وشلت عقله من التفكير ، وثار فى صدره ما ارتفع بنبضات قلبه ، وشخص ببصره ومنع الدم أطرافه فبردت كفه القابضة على عنان فرسه.

وكما نضت ثبايهـا واغتسلت وهى لا تشعر به ، عادت فى خطوات رشيقة إلى بيتهـا ودو لايشعر بها ، فقـد كافت صورتها مل. عينيه ، وكافت هى فى انتقالها أخف كثيراً من صورتها ، فلم يهتى من تلك النشوة إلا على صـوت. فرسه الصاهل ، ليراها تغيب وراء متعطف الوادى .

وتثور في نفس السيد المسن (٤) غريزة الاستحواذ والتملك .

ويتساءل فيعرف أنها تماضر بنت عمرو ، شقيقة صديقه الحميم معاوية . . وهو . . . ؟؟ أليس سيد بني جشم ؟؟

<sup>(</sup>١) الأغاني ح ١٠ ص ٣ ط دار الكتب.

 <sup>(</sup>٢) هنأ البعمير طلاه بالهناء، وهو القطران، وكانت العرب تصالح به.
 من الجرب.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ج ١٠ ص ٢٢ ط دار الكتب:

<sup>(</sup>٤) أنظر دائرة الممارف الإسلامية ( مادة الحنسا. ).

إذن فاذا منالك ...؟؟

ووقف سعيداً إذ وصل إلى تلك النتيجة ، بزدرد ريقه ، وتجتر ما شاهدته عيناة ، ثم ذهب إلى أصحابه ، فبادرهم بأبيات تنبئهم جلية الأمر، يقول فيها (١)؛

وقف و افإن وقوف كم حسبى وأصابه تبل من الحب كاليوم هانى، أينق جرب (٢) يضع الهذاء مواضع النقب نضح العبد بربطة العطب عض الجميع الخطب: ماخطى !

حيوا تماضر ، وأربعوا صحبي أخناس قد هام الفؤاد ببكم ما إن رأيت ، ولا سمعت به متبذلا تبدد محاسنه متحسرا نضع الهناء به فسليهم عنى خـــناس إذا

وآوته ليلة حالمة ، لم يفتأ خيال تماضرفيها يفادر يخيلته ، حتى إذابدا الصبح أخذ طريقه إلى منزل الصديق معاوية بن عمرو . . . . وتلقاه عمرو بالترحاب

وثمر على دريد فى مجلسه لحظات قلقات ، يخرج منها بقوله: ــــ

. جثت أخطب ابنتك تماضر الحنسا. » <sup>(۲)</sup>

وتتجاوب في أذنيه أصدام الترحيب، خارجة من فم عمرو: ــ

<sup>(</sup>۱) الأغاني ج ۱۰ ص ۲۲ والشمر والشعراء لإبن قتيبة ۳۰۱ والإصابة. لإبن حجر ح ۸ ص ۲۶ والبيان والتببين ح ۱ ص ۱۰۱ ط التجارية .

 <sup>(</sup>۲) رواية الجــاحظ فى البيان والتبيين . فى الناس طالى أينق جرب .
 ورواية معاهد التنصيص . كاليوم طالى .

<sup>(</sup>٣) الآغاني حـ ١٠ ص ٢٢ طـ دار الكتب، وفي الآمالي حـ ٢ ص ١٦٦ط الدار أنه خطبها على أخيها معاوية، وعلى تلك الرواية اقتصريت دائرة المعارف الإسلامية، لتستخلص وفاة أبيها قبل ذلك ،

و مرحبا بك يا أبا قمرة (١) ، إنك للكريم ، لايطمن فى حسبه ، والسيد الا يرد عن حاجته ، والفحل لايقرع أففه (١) . . . . ويتوقف هنيهة ، ثم يواصل الحديث : \_

و لـكَنْ لَهُ لَهُ أَهُ فَى نَفْسُهَا مَا لَيْسَ لَفَيْرُهَا. وَأَنَا ذَا كُرْكُ لِهَا، وَهُوَ فَاعَلَهُ مِ وَ ثُمُّ دَخُلُ عَلَى ابْنَتُهُ . وقال لها : \_\_

د یاخنساه : أتاك فارس هو ازن، وسید بنی جشم، در بد بن الصمة بخطبك وهو من تعلمین . . . .

فقالت ـ وكان دريد يسمع حديثهما ـ:

و با أبت : أترانى تاركة بنى عمى مثل عود الرماح و ناكحة شيخ بنى جشم هامة اليوم أو غد؟!

فخرج البه أبوها فقال:

و يا أَبًّا قرة ! قد امتنعت ، ولعلما أن نجيب فها بعد ، .

فقال دريد: - ، قد سمعت قو لكلا ،

قالها وهو منصرف. دون أن يزيد عليها .

ويبدو<sup>(۲)</sup> أن أخاها معاوية ، أراد أن يجاءل مديقه و دريدا ، فحاول معها ، وللكنها أصرت على موقفها من الرفض ، فانتقل معها إلى الضغط والإكراه ، محتميا فى خطاب الآب لدر برولكنها تلفتت فوجدت إلى جوارها صخرا بعطفه و حنانه .

يؤيد هنذا ما جساء في بعض الروايات من (٤) أن دريد بن الصمة كان

(١) قرة : كنية دريد ، والقرة البرد وما تقربه العين .

(٢) لايقرع أنفه : لايماب .

(٣) وبهـذا يستقيم الأمر بعيدا عن الاختملاف، فالروايتان متكاملتان لاتناقض بينهما .

(٤) الامالى ح ٢ ص١٦٦ ط دار الكتب، ومقدمة أنيس الجلساء ص ٨
 تحقبق الاب لويس شيخو .

أخا لمعاوية بن عمرو فخطب إليه أخته الحنفاء، فقال له : . إن مثل الحنساء لايفتات عليها بأمر، وأنا طالب ذلك إليها . فأناها مسرعاوهو راكب، فلما رأته الحنساء قالت : . إنى لارى فخذه بارزة، وما ذلك إلا لامر مهم . . . فلما انتهى إليها قال :

يا أخيه: قد عرفت الذي بيني وبين دريد بن الصمة ، ولمانه خطبك إلى .. فأحب أن تشفعيني وتنزيرجيه .

قالت : ـ إي تبرد . ما وجدت شيئًا ترضي صديقك غيري ؟ ا

قال: إني أحب أن تفعلي .

قالت: أنظرني حتى أشاور نفسي، وأرسله إلى .

فرجع معاوية إلى دريد ، فقال : انطلق إليها : فإنها أمرتني بذلِك .

فركب دريدفرسا ، ولبسحلة له ، ثم أقبل إليها ، فأمرت بوسادة فألقيت . له ثم أخذت تحدثه وتسائله ، ثم دعت بلبن فسقته وامتحنته . . . فلم يرضها ، فأمرته بالانصراف ، فقال : ـ علام أنصرف ؟ لـ فقالت : سيأتيك وأبي . فأنصرف ، ثم أرسلت إاليه : ـ

إنك شيخ كبير ، قد ضعف بصرك ، وذهب ذفرك ، وكبرت سنك ، وولى شبابك فلا حاجة لنا بك ، فأراد معاوية أن يكرهها فقالت في ذاك :

أتسكرهني هبلت على دريد وقد أصفحت سيد آل بدر لئن لم أوت من نفسي نصيباً لقد أودى الزمان إذن بصخر أيوعدني حجية كل يوم بما آلى معاوية بن عمرو<sup>(1)</sup> وهم أكفاؤنا في كل شر<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) نظن أن حجية لقب تهجو به دريدا . تقول : أيتهددني دريد بأمر، عزم عليه معاوية ، وذلك هو خطبة دريد لها .

<sup>(</sup>٢) تقول: إنهم لا يمتازون علينا بشيء حتى نرغم على قبول طلبهم من غير دغبة منا

تخفی جمعهم فی کل جحر

مماذ الله يرضعني حبركي قصير الشبر من جشم بن بكر برى شه فا ومسكرمة أناها إذا أغذى الجلبس جريم بمر لئن أصبحت في جشم هديا ﴿ إِذَا أَصْبِحَتَ فِي ذَلَ وَفَقَرَ قبيلة إذا سمموا بذعد

موقم لا يحسد عليه من قهر الفرسان في نحومائة غزوة . . . تسنح فرصة تقهره فيهما فتاة ، وهو أسير لا يستطيع أن يفعل إزاءها شيئًا ، اللهم إلا حسرات ينص بها ، فلا يستطبع أن يزدردما ، ويأخذ نفسا عميقا ، يخفف به من مرارة الهزيمة . ولكن ماذا عساه يفيد ا ولكن ماذا يقول لأصحابه ١٤ ليس هناك جو اب ، وليس هناك مجال لتفكير .

بل ليس هناك مجال اشدمور... سوى شعورالفضب ١٠٠٠الفضب فحسب . وسممت كلمات تخرج من فم دريد، يجيب الخنساء، من غير أن يشعر ... خرجت استجابة لطبع شاعر . . . تقول :

وقاك الله يا ابناء آل عمرو من الأزواج أشباهي ونفسي فلا تلدى ، ولا ينكحك مثل إذا ما ليملة طرقت بنحس<sup>(1)</sup> وتزءم أنني شيخ ڪبير وهل خبرتها أبي ابن خمس(۲) تريد شر نبث القددهين شأنا يقلع بالجديرة كل كرس(٢) وما قصرت يدى عن عظم أمر أهم به ، ولا سهمى بنكس(١)

<sup>(</sup>١) النحس: البرد والظلمة ٠ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ خمس سنوات ، ويروى: أينأمس

<sup>(</sup>٣) الشرقبت: غليظ الأصابع، الششن: الخشن، الجديرة • الظلمة • الكرس : البعر والبول يتلبد بعضه فوق بعض .

<sup>(</sup>٤) المنكس ؛ السهم إذا الكسر فوقه ، فيجمل أعلاه أسفله وهذا عيب. والنون موضع الوتر من السهم . يريد أنه ليس بضعيف جبان .

وبأتى دور الحيطين بها ، يودون أن تنصل الملاحاة ، ليتكامل على المسرح صراع ، يقضون فى مشاهدته وقتا من أرفات فراغهم الممتدة ، فينقلون لها قالة ، دريد ، تلك ، وينتظرون منهاردا اينقلوه إليه بدورهم . . . وبهذا يتحقق طم ما بريدون .

ولمكن المنفساء تأنف من أن تجمل نفسها أداة يتسلى بهـــا القوم ، فتقابل الامر بابتسامة ساخرة ، يعقسها صمت غير مكترث .

والكن من يريد لا يستسلم هكذا بسهولة، فيحاولون إثارتها بقولهم متسائلين: \_

. ألا تجسِين دريدا إذ هجاك ، 1 i

فتزداد الحنساء ـ وهي من عرفنا ـ إلىزاما لما قررت ، ثم تقطع على القائل طريق المحاولة يقوطما : \_

« لا أجمع عليه أن أرده ، و أن أهجوه ،(١) .

ولم يكن الأمر ليقف عند ذلك الحد ، إذ ليس سهلا أن تمر تلك الحادثة من غير أن يلتف حو لها الناس ، ولو لم يجدوا من أبطالها الاستعداد لمجاراتهم في ذلك الطريق . : . شأن المجتمعات الفارغة ، التي لا تجه ما يشغل وقتها إلا الحروب ، فإذا أغمدت السيوف ، استلت الالسنة ونشبت بين القبيل والقبيل \_ أو في داخل القبيلة \_ مشادات كلامية ، أصبحت بمرور الزمن غرصا من أغراض الشعر لديهم ، وأطلق عليه اسم الهجاء أو الفخر .

<sup>(</sup>۱) الأغانى ج ۱۰ ص ۲۰ وجاء فى موضع آخر من الأغانى ح ۲۳ ص ۱۲٦ ط بولاق أنها ردت عليه ببيتين ذكرا فى الموضع الاول حين رفضت الخطبة وهما الخامس والسابع ، وحكى دلما فى معاهد التنصيص ج ۱ ص ۲۶۹ . وفى الإصابة ح ۸ ص ۲۵۳ أنها أجابت بأبيات ولم يذكر ما .

وزاد الحادث حدة أنه يتعلق بقبيلةين ، يربط بينهما الجوار والقربي ، ويتنازعان السيادة والشرف في وادى نجد .

فلتن كانت هو ازن تعتز بسيدها وفارسها المظفر دريد، و ترى فى خطبته المخنساء تنازلا و تكريما لبنى سايم جميعا، فقد كان بنوسليم يرون فى و تماضره. الكف لآن ترد سيد دريد، ليس دريدا فحسب . . . أو ليست من بنى سليم ١٤. ثم اليست هى بنت عمرو بن الشريد . الذى أفر له العرب فى المواسم بأنه أبو خيرى مضر ، وبأنه لم يأت بمثم ابنيم أحد قنله ١٤

وهكذا علوا على تحقيق ما أرادوا ، غير ملقين بالا إلا صمتها ، وغير واعين نتيجة تلك الاحاديث ، متى ألتى عليها التنقل من لسان إلى لسان من الميالخات ما يجعل تماضر حينا فى قمة العظمة والمجد ويلتى بدريد تحت أقدامها ، وحينا يحيلها إلى لئيم عض السيد التى أرادت أن تحنو عليه ، ولطخ بالاقذار وجها حاول أن يمسح آلامه بابتسامة .

وما دروا أنهم ـ بما كانوا أدوات طيعة فى يد تلك الشابة الذكية ، وصلت عن طريقها إلى ددف طالمها تمنت أن تصل إليه ، وهى صابرة ، حتى ألقت إليها بتلك الفرصة فاهتبلتها لتنال من الشهرة ما يرضى طموحها وتطلعاتها م

لقدكان لها من التعقل والإدراك ماجعل أباها يتيح لها ما لم يتح لغيرها من مثيلاتهما أو ليس هو التائل لدريد : . . . ولكن لهذه الرأة في نفسهما ما ليس لغيرها ؟ .

ولقه كان لهما من الجمال ماجعل للقب . الخنساء ، الغلبة على اسمها(1) وكمنابتهما .

ولقدكان لها من الأسر والجاذبية ما أوقع سيد بني جشم في هو اها.

<sup>(</sup>١) هذا مع أن اسمها (تماضر) يشير إلى بياض وجهلها لأنه مأخوذ من اللبن المضير .

والقد كان لها من الأسر والجاذبية ما أوقع سيد بني جشم في هواها .

أفلا تستحق من جمعت بين كل هذا ، وغير هذا منصفات الرفعة أن تسلك في ضمن أخويها إذ يفخر سما عمر و بن الثمر بد ، فيذخر بثلاث بدل اثنين ١٦ في ضمن أخويها إذ يفخر سما عمر و بن الثمر بد ، فيذخر بثلاث بدل اثنين ١٦ في ضمن أخويها إذ يفخر سما عمر و بن الثمر بد ، فيذخر بثلاث بدل اثنين ١٦ في من المناسبة المناسبة

تساؤل ربما جال بذهن تماضر ، ولكنها لم تشأ أن تفصح عنه ، حتى تهيأ لها وقت أجابت فيه هى على ذلك النساؤل ، وهى نعلم سلفا ماسوف يحدث ، و نتيجة ماسوف يحدث .

a 4 a

وتحقق للخنساء ما أرادت، فطار اسمها على كل اسان، وانتقل إلى كل مكان، وتسلى بقصتها المسافرون ... واسكن هل فى هذا ما يرضى شابة ، أو يلمى امرأة عن الحنين إلى زوج ؟

مهما ارتقت الآنثى ... فهى أسيرة ذلك الحنين ... إن أغمضت عنه حيناً فإنما هى إغماضة لن تدوم ، لأن الإنسان لايستطيع السير مفمضا ، إلا أن يقهر على ذلك .

ولذا فإنى أرى الحنساء وهى فى غمرة الشهرة ، رفى قَمَّالَجُد ذَاكَ، تتحسس نفسها ، فتجد السكاآبه قد غلفتها ، والحزن خيم عليها .

99. ISLL

إنها لاتعرف لذلك سرأ .... على الأقل في ذلك الحبيز.

والكنها سرعان ما وقفت علىجلية الأمر ، ترتنبهت لسرحزنها الطارى . إنه الشمور بالضياع .

الشعور بالشذوذعن الآنى التو اقة إلى نأكيد الذات فى جو أو زوج ... مسكينة تماضر . .

تنلفت يمينا فلاتجدمن تبحث عنه ، و تسرع إلى جهة اليسار ، فلاتجدكذلك من تبحث عنه ، ومن ذا تبحث عنه فى تلك الآونة غير أمها ؟ ! (٣ ــ ديوان الحنساء) إنى تلفت معهاكذلك فلم أجدها . . . ليس ذلك لأن الرواة أغفلوا ذكرها، غليس للام مجال تذكر فيه أفسح من خطبة ابنتها ، فهى كل شى . فىذلك الحين . . فأين كانت حين تقدم للخطبة دريد ؟

أفماكان الأجدر بممرو أن يتركها تصارح ابنتها وتصارحها ؛ خشية الاستحياء والخجل؟؟

وأين كانت حين تحدث القوم عن تماضر ؟؟ ... تمنع هذا الحديث ، لأنها تعلم أن البنت ليست فارسا يزينه أن يذكر كل لسان بطولته و جر<sup>أور</sup> ، وإنما هي أني يزينها أن تذكر عند كل كال ، ومع كل منظر حسن .

ولكن الحنساء لاتجد بدا من أن تجارى التيار ، وتساير القوم ، وتقرر ما اعتقدوه فيها من بطولة ... تفعل كل ذلك كارهة ؛ لأنها لانستطيع أن تفعل غير ذلك .

وليست أم تماضر هي أم صخر التي عاشت حتى لتي صخر مصرعه، لأن صخرا أخوها لأبيها، على ما أثبته أكثر الرواة والباحثين.

9 6 9

و اهل هذاك من شذ عن ركب المتحدثين ، و حدث نفسه متسائلا : ـ ولكن منذا تقصد الخنساء من بني عماحين قالت لابيها : ـ . . أثر اني تاركة بني عمير مثل عوالى الرماح ، و ناكحة شيخ بنى جشم . . هامة اليوم أو غد ، ؟؟

ثم... من يكون سيدآل بدر هذا الذى رفضت خطبته الخنساه من قبل. وأشارت إليه في إجابتها بقولها : –

أنكرهني هبلت على دريد وقد أصفحت سيد آل بدر أهو هبدر، الفؤاري الفظفاني، جدعينة بن حصن بن حذيفة بنبدر؟ أم هو دبدر، السعدي التميمي، والدالزبرقان بن بدر؟ كلاهما سيد في قومه، ولكنا لانجد من النصر عن ما يقطع براحد منهما أو من د بدر ، آخر غير هـذين البدرين ، ولكننا كذلك لا نستطيع أن نهمل ما جا. على لسانها فى ذلك البيت ، ولا نستطيح إلا أن نرى فيها فتاة سبق لها أن قررت بمحضر من أسرتها أنها لن تنزوج من غير بنى سليم يوم تقدم لهما أن بدر د السيد ، وهذا ما نحسه فى إجابة أبيها عمرو بن الشريد حين قال لدريد :

لقد أبت عليه المجاملة إلا أن يحيل الأمر على صاحبته ، بينها هو يعلم سلفا جوابها ، وإن كما نت هي لم تلحظ موقف الآب المجامل : فقالت في انفعال ، عاتبة على أبيها أنه جاء ليأخذ رأيها في أمر عرف من قبل رأيها فيه : ـ

یا أبت ا أثرانی تاركة بنی عمی مثل عوالی الرماح ، و ناكحة شیخ بنی جشم ، هامة البوم أوغد ؟ .

وكأنها تقول فى ضيق : ـ ماهذا العبت بمثناعرى وأحاسيسى؟ أو لم نقرر الأمر من قبل؟

والحنأ كانت عاضر تقصد من بني عما شخصا بعينه ، أخفته تحت ذلك التعميم؟ أم هو مبدأ عام قررته .. ؟

وأبحث عن مجيب فيما نحت يدى من المراجع ، فلاأجد غير بنت الشاطيء التي تميل إلى أنه المبدأ العام المقرر من غير نظر إلى شخص بعينه ، فبعد أن عرضت لذلك الموضوع قالت (١): -

د أغلب الظن أنها لم تمكن تهنى أحدا منهم بذاته حينةالت ماقالت ، إذبيدو من أسلوبها ؟ ومن ملامح شخصيتها ، ومن حديث أبيها عنها، أنها كانت تملك أس نفسها ، وتنتبط عواطفها ، إلى كان أنول إنها كانت صارمة الإرادة ، برزة متحررة ؛ في تاك البيئة التي قبل إنها استعبدت الانقى، وأنولتها منزلة الحيوان، وإنا على أنها أرادت صنفا من الرجال ، لارجلا بهينه ، وإنا

<sup>(</sup>١) الخنساء عن ١٠٠ هـ عار العارف سنة ١٩٩٣

هى طمأ فينة شخصية يؤيدها إلى لشخصية تماضر الخنساء ، وإن أعوزها الدليلة.
و أقول: إن ضبطها عو اطفها، وإن صرامة إرادتها لا يحولان، دون أن تتساء الها ملاذا أرادت الحنساء ألا تتزوج من غيربنى عها ـ حتى ولو لم يتقدم إليها أحد بنى عها \_ معما في هذا من كبت لعاطفة الانوثة فيها التي تعن دائما إلى الزوج مهما كانت ، ومهما وصل بها المركز والجاه ؟؟

ترى أهى تبحر بة مرت بها من قبل مع غير بني عمها جعلتها تقرر ذلك ؟

أم هى تجربة مرت بها من قبـل مع أحد بنى عمها أثارت فيها روح العناد والإصرار لتثبت أنها ليست زوجا شاذة ؛ فقررت ذاك ؟

أم هو حب أحديني عمها ، أمكت نفسها عن التصريح بإسمه، أو بشيء عنه فقالت ذلك ؟

ربما أيد أنها مرت بتجربة زواج فاشلة من قبل مقالة أبيها : .. ولـكن لهذه المرأة فى نفسها ما ليس لغيرها ، ... خصوصية تمتاز بها الحنساء ... لماذا ؟؟

ربما كانت لهذه السابقة الفاشلة، وربما لهذه السابقة نفسها جمدت ءو اطف الخنساء ، وثارت على الزواج والأزواج ، إذ لا ينحرف بالمرأة إلى كبت. الهو اطف الانثوية إلا حادث يتعلق من قريب أو هن بعيد بأ نو ثنها ، كأن تسكون دميمة تشعر بانصراف الازواج عنها فتثور عو اطفها، وتديم الطعن في الزواج ، وتحاول أن تظهر نفسها بمظهر الممتنعة على الازواج ، لا المترقبة . . . وما كانت تلكم الخنساء . . . فقد كانت ذات حسن وجمال .

ويرجح أما مرت بتجربة زواج من قبل ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في. قصة مقتل زهيرين جذيمة : ــ(١) و وكانت تماضر بنت عمرو بن الشريد بنرباح ابن بقظة بن عصية بن خفاف السلمى اسرأة زهير بن جذيمة ، وهي أمولده، و وجاه في القصة نفسها (٢) وقال أبو عبيدة ، وأنشدني أبو سرار أبضافهما: ــ

<sup>(</sup>١) الأفاني ج ١١ ص ٥٨ ط دار الكتب

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ١١ ص ٨٩ ط دار المكتب

فيا ليتنى من قبلى أيام خالد ويوم زهير لم تلدنى نماضر تماضر تماضر بنت عمرو بن الشريد بنرباح بن يقظة بن عصية بنخفاف السلمى المرأة زهير بن جذيمة ،

وبهذا يمكن أن نعلل عدم تحرجها حين نضت عنها ثيابها ـ يوم دريد ـ للقناسل من غير أن تناكد من خلو المكان .

كا يمكن أن نعلل به عدم شعررها بخجل حواه، وهي تسمع أباها يحدثهما في الزواج ثم وهي تجيبه في صراحة وجرأة ، فالفتاة بزينها أنوثتها ، وتجملها رقتها ، وجملها الاستحياء إغراء وجاذبية . . . . وقد كانت كذلك الخنساء .

يؤيد هذا حديثها بمن شبابها مع إبنتها عمرة يوم زقافها ، الذي قالت فيه حين وطئت و بجل أمها : • أف لك با حقاء ، إنني كنت أحسن منك عرسا ، وأطيب ورسا ، وأبسط منك عرفا ، وأرق منك فعلا ؛ وأكرم منك بعلا ، وذلك إذ كنت فتاة أعجب الفتيان لا أذيب الشحم، ولا أرعى ربهم. كالمهرة العنسيع ، لامضاعة ولا عند مضيع ،

وإن كانت بنت الشاطىء تحاول فى غيرة الدفاع عما تميل اليمه أن أنظهر الحنساء فى صورة أبعد ما تمكون عن صورة الفتاة اللهم إلا إذا كانت أحدى فتيات السوفييت فى العصر الحديث وحتى فتيات السوفييت تحررن من هذه الصورة ، أو هن فى الطربق إلى التحرر منها .

تقول بنت الشاطى ، (٥) ، وأنا أثمثنها قوية الشخصية ، أشبه بالفارسات (الأمازونات) بطلات الرياطة الخشنة ، ولعل هذا هو ما لفت اليها أنظار الفارس ، إذرأى نفسه أمام نموذج اللا أنى يعز وجوده فى بيئة : أنى متينة البنيان ، رياضية الجسم ، لا أثر فيها لما يغلب على جنسها من طراوة ولين مح نعومة وضعف ،

۱۱) الخنساء ص ۲۱

وبيدو أن بنت الشاطى، ظنت أن دريدا يجند جيشا يخوض الحروب ، ولذا استوقف نظره شخص الخنساء

إن هذه الصفات لا يمكن بحال أن تأسراب شبخ مارس الحرب والفروسية وضاقت بها نفسه ، فتمنى أن يمــارس الحياة فى جوار أنشى . . . . وأنثى غفس .

إنها قد تأسر لب فتاه أو أمرأه أما أن تأسر شيخـا إنتقل من تجربة إلى تجربة ، وعرك النساء وعركته . . . فهذا أمر بعيد الإحتمال . . .

مثل هذا لايثير أشجانه إلا فتاة خضة بضة ، فى ضعفها سحر ، وفى نظرها الوافى أسر ... ألخ كل ها تيك الصفات التى أضفاها المتفزلون من الدرب على فتياتهم ، تدفعه لأن ينشد: ـ

حيوا تماضر وأربموا صحبي وتفوا فإن وقوفكم حسبي أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه تبل من الحب

إذا لاشك فى أن الخنساء مرت قبل دريد بتجربة زواج . . . . فرضت على أبيها ألا يقطع برأى إلا بعد أن يستشيرها ، ودفعت منها ، فلم تتحرج حين نضت ثيابها ، ولا خجلت من أبيها حين كلمها فى الزواج ، ولا استحيت أن تبدى رأمها فيه .

أما حبها أحد بنى عها ، وإرتباطها به مع عدم التصريح بإسمه، فهذا جانب. آخر، إجتمع إلى صابقه ... ولسوف نعرض له فى زواج الحنساء مع تمحيص و فقاش .

## الخنساء زوجة

رأينا الحنساء متأثرة عرارة الفشل فى زواجها السابق ترفض الزواج من غير بنى العم فترفض سيد آل بدر ، ثم ترفيض سيد بنى جشم ، وأبوها فى الحالمتين حان مشفق ، لايحاول أن يضغط عليها ، حتى لا يجمع إلى أزمتها التى نعيشها أزمة أخرى وقد يكرن موقفه ذلك ترضية اروح زوجه الراحلة أم الحنساء ولكن ماذا تم فى شأن الحنساء بعد ؟

نتفحص الكتب فلا نراها إلا أما ، تبدوا حينا ، و تختفي حينا .

فن هؤلاء الابناء؟ وممن أبجبتهم؟ ... ومنى كان ذلك؟

تساؤل يتلو تساؤلا ـ شأن حياة الخنساء كلها ـ ونحاول أن نجد نصا فى مرجع قديم يجيب على تلك انتساؤلات أو بعضها فلا نجد ، وإن وجدنا فهى آراء متضاربة . .

وهكذا يتحدد موقفنا إزاء ذلك الموضوع، فليس اننا بد من إستعراض ما قاله المحدثون وبحثه في ضوء ما حكاه الأقدمون، على خفوتة مسلمكمين العقل والمنطق، دون أن نقطع برأى، إن هي إلا ترجيحات فحسب.

ذكرت ددائرة المعارف آلإسلامية، أنها تزوجت من رجل من قبيلة المسمه عبد العز أولدها إبنها , أباشجرة عبد الله ، ثم تزوجت بعد وفاته من رجل آخر من قبيلتها هومرداس بن أبي عامر ، فأولدها ثلاثة بنين هم زيدوه ماوية وعرو وجاءت منه كذلك بابنها عمرة ، وهي أصغر ولدها ،

ولكن «كرنكوف ، في دائرة الممارف الإسلامية لاينفل مالاحظه من ذهاب ابن تتيبة إلى أن اسمه «رواحة بن عبد العزى »

وقال البستاني : إنها نزوجت بعد حادثة دريد من رواحة بن عبد العزيز

السلمر فولدت له عبد الله ، تم خلف عليها مرداس بن أبي عامر ، فولدت له يزيد ومعاوية وبتا اسمها عمرة (۱)

فالزوج الأول عند «كرنكوف » هو عبد العزى نفسه أو رواحة ابنه ، بينها هو عند البستاني رواحة بن عبد العزى .

ولا يقف الآمر عند ذلك الاختلاف ، فإن « بروكلمان » يطلع علينا المختلاف آخر ، حيث يقول: إنها تزوجت من مرداس ، تم عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ي

وهكذا يأخذ الامر فى التشعب والنعقيد ، فهو فضلاعن إختلافه فى ترتيب الازواج ، طلع بإسم ثالث لاحد الزوجين :

ثم نفظر فى جهرة أنساب العرب فنجد أن عبد العزى والد أبي شجرة، هو أبن عبدالله بن رواحة بن مليل السلمي (٢)

وذكر بعض المحدثين (١) أن الحنسا، تزوجت من ثلاثة هم : ـ

الرواحی، وعبد الهزی، ومرداس، واختلفوا فی ترتیب زواجهامنهم، خلط غریب فی الهدد و فی الآسما، و فی الترتیب، حاولت بنت الشاطی، آن توفق بینه فی قولها: (٥) » فالرواحی فیما نظمئن الیه هو عبد الهزی ففسه، ومنه جا، الاشتباه، فذكر باسم عبد العزی، ولعل النسب اختلط بالاسم فذكر فی (الشعر والشعرا، طدی جویه ۱۹۷) باسم رواحة بن عبد الهزی، ولا فستبهد أن یكون تحریفا للرواحی ابن عبد العزی، كما اختلط اسمه باسم ولا فستبهد أن یكون تحریفا للرواحی ابن عبد العزی، كما اختلط اسمه باسم قدیماه «شیخو و « بروكهان » و « البستانی » عبد الله بن عبد العزی، أبیه، فسیاه « شیخو و « بروكهان » و « البستانی » عبد الله بن عبد العزی،

<sup>(</sup>١) دا ثوة معارف البستاني مادة ( الخنساه )

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي جـ ١ صـ ١٦٤ الترجمة العربية طـ دار المعارف .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب.ص ٢١٩ ( ذخائر )

 <sup>(</sup>٤) أنظر مقدمة الروائع ص ٢ ز وأنيس الجلسا ص ١٠ و الحنسا في مرآه
 عصرها ص ١٢٢ ط بغداد سنة ١٩٦٢ (٥) الحنساء ص ٢٢ رما بعدها .

وإنما هو عبد العزى بن عبد الله رواحة كما فى جمهرة أنساب العرب ، وترجح كذلك بعد طول مراجعة للمصادر أن الرواحى السلمى عبد العزى بن عبدالله هو الزواج الأول لعروس البادية تماضر بنت عمرو بن الشريد، هذه الى تملك من أمر نفسها ما ليس لغيرها من النساء ،

وأنا أميل إلى ترجيح بنت الشاطى. أن ساحب هذه الأسما. المختلطة شخص واحد، هو الرواحي السلمي، عبد العزى بن عبدا لله بن رواحة .

أما أنه الرواج الآول - كما تقول ـ فهذا ما لا يتفق مع رأينـا ، الذي أيدتنا فيه رواية الآصفهائي أن الخنساء كانت زوجا لزهيربن جذيمة،وكانت أم ولده .

ويزيد رأينا هذا تأكيدا . زواج تماضر الحنساء من عبد العزى بن عبدالله بن رواحة الزوج المقامر المتلاف .

00:

و نتسامل : ــ لماذا قبلت الزواج من عبدالعزى المقامر، وهي التيرفضت سيد إلى جثيم ، ومن قبله رفضت سيد آل بدر ؟

أهو الإعزاز ببني العم من بني سليم ليس غير ؟

ليس هذا ما تتجه عاقلة مثل الخنساء .

أهو الإنخداع في شخص عبد المزى؟

لاية بل هذا الإفتراض عقل ، فما كان شخص فرد من أبناء القبيلة بالذى ينخدع فيه سادتها وبجهلونه .

إذن ... هو الحب ربط بين قلبي تماضر وعبد العزى ؟ وتماضر وعبد العزى الماح ؟ وتماضر وعبد العزى ، واليه أشارت في قولها: \_ و أثر اني تاركة بني عمى مثلى عو الى الرماح .؟ والقلب حين يخفق أقوى من الحنساء الصارمة ، التي تضبط

عو اطفها ، وتتحدكم فيها ، ولذا عميت عن عيوبه ، ولم ترفيه إلا الحب الذي يستهان في سبيله بسيد آل بدر وسيد بني جشم .

ولا مانع من أن يكون دانعها إلى هذا الحب فشلها السابق فى زيجتها .

وربماكان الامر بالنسبة اليها طبعيا، وعبد العزى كان إنساناحسن السلوك قبلته لأنه من بنى سليم، ولكن شذوذها أحال حياته معها إلى جحيم، فهرب من البيت ـ وقد أطارت صوابه الصدمة ـ إلى المقامر والعبث المتلف .

وأياماكان الأمر. فقد حاولت الجنساه أن تمسك عليها زوجها فضحت في سبيل ذلك بالكثير .... غيرت من طبيعتها ، وطامنت من كبريائها ، بل إنها بالفت في ذلك لدرجة جعلته يشعر بتعلقها به. فغالى في إنجرافه، واستفل حرصها عليه أسوأ استفلال ، فالمز بواستطنيا عالها و مال أخيها، وكايا فرغت يده أظهر لها التنبق بحياته معهما ، والنبرم بها . فهم بالرحيل عنهما ولحكنها تتشبث به وتقول له : (9)

﴿ أَقُمْ وَأَمْا آ تَى صَخْرًا فَأَسَالُهُ ﴾

ويقيم عبد العزى ــ. تمكر ما منه وعطفا حـ بينها تذهب هى إلى أخيها صخر تشكر اليه حالها وما تلقى من ضيق الهيش ، فما يكون من صخر إلا أن يشطر ما له شطرين ، يمتطيها خيرهما .

ويستمرى عبد العرى الحال ، فيتلف ما حملت معها من أخيها ، ثم يجيتها صفر الهدين وقد زاد عليها جرأة ، فيلجأ إلى الطلب بدلا من التهديد بالترك ، تقول الحنساء : - (٢) و ثم التفت إلى فقال : أين تذه بين باخنساء ؟ قلت : إلى أخر صخر .

فأتيناء فقسم ما له شعار بن ، ثم خير نا في أحسن الشعارين ، فرجعنا هن

<sup>(</sup>١) الإصابة ج ٨ ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ج ١ ص ٢٢ . سرح العيون ص ٢٩٩

عنده على حال حسنة ، فلم يزل زوجى حتى أذهب جميعه ، ثم التَّفت إلى. فقـال : \_

إلى أن ياخنساء؟

قلت: إلى أخي صخر .

فرحلنا إليه ؛ فقسم ماله شطرين ، وخيرنا في أفضل الشطرين .

وتتكرر الماساة ، حتى إذا كانت الرابعة قالت لصخر زوجه متبرمة بهذا العمل: \_

, أما كفاك أن تقسم مالك حتى تخيرهم ، ؟

وبنت الشاطى، تميل إلى أن المقامرة طرأت على عبد العزى بعدز واجهمن المؤنساء , لأنه افتقد فى حياته الزوجية ما كان ينشده من أنس وسكن، حيث افتقد فى زوجه لين الجانب ، ودمائة الطبع ، ولطف المعاشرة : فمنى يتسلى بالمقامرة ، حتى استفحل به الداء ، وعصى على العلاج(1) .

ويمل الزوج هذه الحياة ، أو تملها الخنساء ، فليست مثل تلك الحياة بذات. عمر ... وينهى الآمر بانفلاتهما من تلك العلاقة، بعد أن فشلت كل محاولات. التطبيب والعلاج .

2 2 3

ونقلب النركة التي أورثتها هذه الزبجة مجتمع الدرب؛ فلا نجد إلا تركة مثقلة بالاعماء محلة مالديون.

ا ـ على وجهها الأول تقف الخنساء الشاعرة ، التي جادت بمالها ، وجاد على الخدم الفترة التي عاشتها في جوار عبد العرى ٠٠٠ تقف

<sup>(</sup>١) الخنساء لبنت الشاطى، ص ٢٨

وقد بخلت بالحديث عن حياتها مع عبد العزى، فيها عدا تلك القصة التي روتها السيدة عائشة في ظروف خاصة سنمرض لها عند الحديث عنها أختا.

وبخلت عليها كذلك قريحتها الشاعرة بالتعبير عن تلك التجربة التي قدتـكون الثانية في حياتها .

ويعجب الكثير ون لذلك الموقف من شاعرة ، بينها الأمر على عايبدو خال من الخرابة ومن العجب ؟ فالحنساء ليست أمام كارثة قطعت الرحاء منها ـ كاهو الشأن فى الموت ـ إنها أمام كارثة تأمل فى التخلص منها ، وتبذل كل مانستطيع من أجلها .

هذا إلى أنها كم قلمنا كانت منهمكة فى البحث عن حلول ، فلم تكن فى حاجة إلى أن تتدكلم .

وربما ظنت أن فى التعبير ماقد يثير زوجها ، فيضيع مابذلته لعلاجه ، أو خشبت شماتة الناس ، إن هى قالت شعرا تتناقله الآلسن ، خصوصا وأن شبخ جشم الخطيب المرفوض مازال على قيسد الحياة . ومازال على علاقة بأخيها الشقيق معاوية .

ولاننسی خشیتها معاویة الذی مال إلی زواجها من درید ... فضر بت برغبته عرض الحائط.

هذا وقد تكون لها ـ إلى جانب تلك الاحتمالات ـ في ذلك الحادث أشمار ،

ولكنها لم تذعما لأنها تضن بها على الذيوع، خثيية إحجام الأزواج، وهي مازالت في أول الحياة، تأمل في الزواج و تنتظره.

٣ حد و على وجهها الثاني يقف عبد العزى . يلهث من شدة العذاء ، وقسوة .
 التعب بعد أن قضى تلك الفترة فى جدار الحنساء .

و لكنه لا بلبث أن يستميد نشاطه، ويمضىمع الزهن، فلا ثراه إلاغرارا.

نراه فی تدیه عشر فارسا من بنی سلیم مع معاویة بن عمرو بن الشرید یوم مصرع معاویة .

وينخدع وشيخو وكر أحكوف ، برقوف عبد العزى مع معاوية الهيظان أن ذلك لا يمكن أن يقع ، وقد الفصل عن أخته الخنساء ، ويقرران أن عبد العزى قد مات عن زوجه ، وأنهما لم بنفصل . . .

0 0 %

يقول كرنكوف (١): ﴿ وَفَانَهُمَا أَنْ مَصَرَعَ مَمَاوِيَةٌ كَانَ فَى يُوم حَوْرَةً الْأُولَ بِينَ سَلَمٍ وَعُطّفَانَ ﴾ وأن ذلك اليوم كان فى نحو سفة ٢١٣م بند بجى • الإسلام بثلاث سنوات ، وعليه فيلزم أن يكون زواجها من مرداس قد تم فى الإسلام بعد مقتل صخر . وفى أثناء حدادها على أخيها و أبيرا ، .

والحقيقة أن انفصال عبد العزى عن أخت معاوية شيء ، ووقوفة بجواره في المعركة شيء آخر ، لا يتعلق أحدهما بالآخر ، إذ الآمر هنا مرتبط بعرف القيلة وعاداتها ولقد وقف نفس الموقف و دريد ، ، فلم ينس ولرفض الخنساء خطبته و مين معاوية أخيها من صداقة ، فوقف برثيه يوم قتل برائية ، جاء فيها (٢) .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلايمة مادة ( الحنساء ) .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ج ١٢ ص ١٣٠ الساسي .

فه زعلی ها کمك یا ابن عمرو و مالی عنك من عزم و صبر و لم یه دا حتی نار له ..
ولم یقف عند قول قصیدة ، بل طلب ثأر صدیقه ، ولم یهدأ حتی نار له ..
قال الحتصری(۱) : • وقتله \_ یعنی معاویة \_ بنومرة ، قتله هاشم بن حرملة بخطلبه درید بن الصمة حتی قتله ، .

٣ - وأما الجزء الآخير من هذه التركة . . . أبو شجرة عبد الله بن العزى . أما أبن هذه التجربة الفاشلة ، فيقف حائرا بين أمه وأبيه . . . تلك الحيرة التي ولدت فيه صعفا ، جعله انتهازيا ، لا تهمه المبادى . . بقد ما تهمه المنفعة الشخصية ، والسكسب الخاص ، وكان من نتيجه ذلك موقفه \_ وقد أسلم \_ بعد وفاة الرسول ، حيث ارتد مع المرتدين الذين اشتراهم مال أعداد الإسلام ممن يقيمون على حدود الجزيرة ، ويحاورون بني تميم وغطفان .

e e o

ومفنت الخنساء في طريقها إلى بيت أبيها، مظهرة فيها يبدو عدم اكتراث بهالذي حدث، وإن استحالت نفسها جراحا، طذا المرقف المؤلم، وتلك التعاسة الملاحقة، ولهل الذي واساها بعض الشيء ماكانت تتمتع به من فتوة، لم تأت عليها الأحداث الماضيات، فانتظرت لذلك من أبناء العم زوجا آخر، تنظر فقسها من خلاله، فربما صقلتها تلك الآحسدات، وعرفنها أن الجمال والثراء فقسها من خلاله، فربما صقلتها تلك الآحسدات، وعرفنها أن الجمال والثراء وألجب للزوجة ليسكل شيء، بلكل ذلك يحتاج إلى الشعور بالمسئولية، والإحساس بالحياة الزوجية، فعليهما يقوم بناء الآسرة ويرتفع.

ولم يطل بالخنساء المُقام حتى تقدم إليها : مرداس بن أبي عامر السلمي ،

<sup>(</sup>۱) رهن الآداب ج ۽ ص ١٠٥٧ شرح الله کتور زکي مبارك ، وتحقيق الشيخ محمد بحيي الدين عبد الحميد .

الملقب بالفيض (1) لسخائه . . . و كان مرداس إلى سخائه رجل جد وعمل ، لم يترك فرصة إلا اهتبلها ، ليو فر لاسرته أسباب الحياة ، حتى مات فى إحدى مفامراته تلك ، تاركا الحنساء وأربعة بنسين هم : العباس ويزيد ، ومعاوية ، وبنتا اسما عرة .

« ذكر (٢) أبو عمرو الشيباني أن حرب بن أمية لما انصرف من حرب عكاظ هو وأخوته مر بالقرية ، وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام ، فقال له مرادس بن أبي عامر : أما ترى هذا الموضع تم قال : فاله ؟ قال : فهم المؤدر عهر ، فهل لك أن تسكون شريكي فيه ، ونحرق هذه الغيضة، ثم نزرعه بعد ذلك ؟ قال : نعم ، فأضرها النار في الغيضة فلما استطارت ، وعلا لهبها سمع من الفيضة أنين وضجيج كثير ، ثم ظهرت منها حيات بيض تطير حتى قطعتها ، وخرجت منها ، فقال مردأس في ذلك :

إنى انتخبت لها حربا وإخوته إنى بحبل وثبق العهد دساس إنى أقوم قبل الآمر حجته كبها يقال ولى الآمر مرداس

ولم يلبث حرب بن أمية ومرداس أن مات ...

د فأما مرداس فدفن بالقرية . .

وهكذا يدخل مرداس حياة الحنساء، ويخرح من غير أن نرى أنرأ لتلك الفترة اللهم إلا الآبناء . . . على ما اعترضهم من اختلاف الرواة ، فبعض (٣) الرواة بقصرون أبناء الحنساء من مرداس على ابنين اثنين وبنتا : \_ . . بزيد

<sup>(</sup>١) أنيس الجلساء ص ١١ قالت عمرة ترثيه:

والفيض فينا شهاب يستضاءبه إناكذاك فينا يوجد الشهب (٢) هاهد التنصيص جراص ٢٠

<sup>(</sup>٢) راجع دائرة مهارف البستاني . ، مادة (الحنساء).

ومعاوية ، وعمرة ، وبعض الرواة يقصرها على ثلاثة وبنتا . . . ثم يختلفون في الأسماء ، فهم عند كرنكوف : دزيد ومعاوية وعمره وعمرة وهي أصفر ولدها ، (١) ويسمبهم بطرس البستاني (٢) : « يزيد ومعاوية وعمراً وبنتا اسمها عمرة ، . . . العباس وجزء ومعاوية وهبيرة ، وبنتا هي عمرة ويوافق ابن حزم في المددابن عبدالبرفي الاستيعاب، ولكنه يغفل الأسماء .

وتهتز الحنساء لفقد مرادس الهتزارة ، يتولد عنها قصيدة ترثيه بها ...

والقصيدة \_ وإن لم تصــل إلى أغوار الهسها لتفصح عن الأسى والحرن لفراق زوح عاش معها فترة من حياتها ، وسجلت له الأحداث ذكريات \_ إلا أمها تعتبر في ميزان شعرها من أحسن درائيها فهي لا تبعد عن نهجها المام في مراثيها التي ترددها بين المندب والتأبين ، فتعدد المفاقب و تذكر المرآثر .

ولقد كان مرداس في رأيها أفضل الناس حلما ومروءة وشجاعة ... فقالت :

ألا اختار مرداسا على الناس قائله

ولو دعاه كنانه وحدلائله وقلن ألاهل من هو قائله الله وقد منع الشفاء من هو قائله الله وقد منع الشفاء من شد قادرا وقد علقت هند بن عمر وحبائله الله

<sup>(</sup>١) راجع دائرة المعارف الإسلامية مادة ( الحنساء ) .

<sup>(</sup>٢) أدباء العرب ص ٣٢٧ ط بيروت .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أناب العرب ص ٢٥١ ( ذخائر ١

<sup>(</sup>٤) قائله : تريد به الموت .

<sup>(</sup>٥) قولها : هند بز عمرو تصحيف والصواب عمروبن هند ملك الحيرة.

فلما رآه البدر أظلم كاسفا ر نينا وما يفنى الرنين وقد أنى وفضل مرداسا على الناس حلمه تركت به لولا طويلا ومنزلا وسبى كارام الصريم حويته فعدث عليه بعد بؤس بأنهم مة مانعادل ماجدا تعتدل به

أرن شرائه برقه فممائله (۱) بموتك من أحوالقرية حامله (۲) وأن كل هم همه فهو فاعله تمادى على ظهر الطريق عوامله خلال رجال مستكين عواطله وكلهم يثنى به ويواصله كا عدل الميزان بالكف ثاقله

.

فر ع ـ ديوان الخاساء)

<sup>(</sup>١) أرن: بكا . شوان: اسم جبــل. برقه: الأرض الني فيهما حممارة ورمل، أو حجارة وطين .. أرادت بكا أهل هذا المــكان.

<sup>(</sup>٣) القرية : من أثبهر قرى البمامة .

## الخنساء أختا

أحداث متواليات ، تكشف لنا عن ذلك الجانب فى حياة الخنساء، ونرى على ضوئها الخنساء فى علاقنها بأخويها .

لاتنتهى حادثة حتى تبدو حادثة أخرى ، وكانما استعاض التاريخ بتلك الاحداث فى حياتها عن الرصد والتدوين ؛ لنأخذ منها مانطمئن إليه أف كارنا ومايتفق مع ماتسيفه فظراتنا إلى عصرما وبيتها وظروف حياتها .

وليس بعيدا عنا موقف صخر منها حين حاول معاوية أخوها أن يكرهها على الزواج من صديقه دريد، فلجأت إليه ؛ ليكون لها عونا، تحقق به مارغبت، وتتغلب على رغبة الشقيق.

وليس بهيدا عن ذلك الموقف موقفه منها حين أو قمها زوجها عبدالعزى في ورطة مالية ، فلم تجد غيره ملجأ تسمى إليه .

وكانت نظرتها مصيبة كل الإصابة ، فما تردد حنحر في الآخذ بيدها ، ولا تو أني لحظة عن تلبية مطالبها ، بل كان كريما ممها بكل ما تحمل تلك الكلمة من ممان ، فقد شطر ماله نسفين ، خير دا بين أحدهما، و تمكر رت منها الزيارة لغنس المجرض ، و تسكر ر منه اللقاء بنفس الطريقة ، حتى ملت زوجة صنيعه - وحق لها أن تمل - واعترضت عليه في لطف - وحق لها أن تمترض - فقالت : ، أما كفاك أن تقسم مالك حتى تخيرهم ؟١ ،

فقال قاطعا عليها كل اعتراض: \_

والله لا أمنحها شرارها وهي حصان قد كفتني عارها والله لا أمنحها مرقت خمارها واتخذت من شمر صدارها(١)

(١) الإصابة ج٨ص ٢٥٢

وهنا لامهر من تساؤل لايغفله باحث: ـ

, لماذا لم تلجأ الحنساء لأخيرا الشقيق معاوية ؟؟ ،

أهر الشقائي .. منذ خطبة دريد ؟؟

أم هو ضيق ذات اليد ؟؟

قد يكون أولهما ، وقد يكونان معا . . . فالذي لاشك فيه أن الخنساء لن تنسى \_ أن نسينا نحن \_ أن معاوية أخاها الشقيق حاول يرما أن يكرهها على الزواج من دريد هامة اليوم أوغد ، وكاد ينجح في محاولته لولا موقف صخر الذي حماها وشجعها ، فلم يجد الآب بدا من الرفض تحقيقا لرغبة ابنته مها أثر في معاوية وأحنقه عليها ، فقاطعها ، إستجابة للورقه ومجاملة للصديق المرفوض .

وطبعى \_ والحالة هذه \_ ألا تفكر فى اللجو. إلى معاوية حين أصيبت بكارثة الزوج المقامر المتلاف ، خشية الشمانة والتأنيب ، أو الرد غ \_ ير المستحب ، وهى الحنساء التي امتازت بالإرادة الصارمة ، والعزيمة القوية ... ولذا أجابت حين سألها عبد العزى :

, إلى أبن ياخنسا. ؟ ،

بقولها: ﴿ إِلَّىٰ صَخْرَ . ﴾

وكأنما خشى هو أيضا أن تذهب إلى معاوية ، ناسية أو متناسية ثورته على زواجها من عبد العزى على الخصوص .

• • •

و نتلفت فنزی رکبا یمم شطر منازل آل الشرید . برأم ، می نماضر ، وشاب هو د أبو شجرة عمرو بن عبد العزی ،و پیمسة من مرداس أكبرهم صبى اسمه ، عباس ، يسيرون على الأسى ، ويتنسمون. الحزن المطل من عين أمهم الارملة البائسة .

ولكنهم لايلبثون أن يحسوا الآمن ، ويزايلهم الشجى فى جوار الآخوين صخر ومعاوية ويفلب على ظنى كذلك أن لصخر فى ذلك البد الطولى ، وإن لم تقصر يذا معاوية عن أخته وأبناء أخته .

ويبسم الزمن فى وجوههم أياما ، ليذيقهم طعم الابتسام ، فيزداد شقاؤهم إذا ما تجهم وعبس ، وسرعان ما تجهم وعبس .

هوى من الشجرة الظلملة فرعاها المظلان ، معاوية وصخر ، والمكشف المستظلون لأشعة الشمس المحرقة ، وهل يوجد أقسى من نوا ثب الحياة لظي ؟!

كان يوما من أيام عكاظ، تمنت الحنساء لو ترقف الزون عنده ، أو اجتازه من غير أن يمر به ، فما في حياتها أشأم من ذلك البوم ، إذ وقعت(١) عينا معاوية بن عرو على أسماء المرية ، فأعجبه جمالها ، ودعاها لنفسه ، وهو بحبها بغيا ، نامتنعت عليه قائلة : \_ .

أما علمت أنى عند سيد العرب و هاشم بن حرملة الفطفاني ، ؟ قال وقد أثارته بردها : , أما والله لأقار عنه عنك .

فهزت كتفيها قائلة في نحد . , شانك وشأنه ,

ومضت إلى هاشم ، فحدثته بماكان ، فانطلق مفضبا حتى أنى معاوية يساله عن الخبر ، فقال معارية : ـ لوددت والله أنى قد سمعت بظمائن بندبنك .

وأجاب هاشم وهو يشير إلى جمة معاوية الى كانت تلمع أبدا كأنها تنطف ده: اوان لم قدهن : ـ وان لوددت أنى قد بربت الرطبة . . . يعنى جمته .

وينتهى الموسم ، وحسستاى الحوار ما زال يرن فى أذن معاوية ، فتهيأ (١) الآغاني ج ١٣ ص ١٣٤ ساس

لغزو بنى مرة قوم هاشم ، و نهاه صخر أخوه ، والكن دون جدوى ، فقد أبى أن يصيح لصوت أخيه .

وانطلق فى فرسان من بنى سليم ، حتى إذا دنا من ديار بنى مرة ، دومت عليه طير ، وسنح ظبى ، فتطير منهما أصحابه ، وما زالوا به حتى رجع ، وبلغ ذلك هاشما فقال : . ما منعه من الإقدام إلا الجبن .

واستثارت الكلمة معاوية لما بلغته، فخرج فى العام التالى مصراً على الغزو، لكن أصحابه تطيروا من ظبى سائح، فرجعوا وتخلف هو فى تسعة عشر فارسا منهم: عبد العزى الرواحى السلمى ،شيخا لايريد قتالاً.

وورد مصاوية وأصحابة ما هناك يسقون ، فعرفتهم امرأة من جهينة - أحلاف بنى سهم ابن مرة - فانسلت حتى أتت هاشم بن حرملة فأخبرته أن معاوية فى تسعة عشر رجلا من صحبه غير بعيد .

وقال هاشم مرتاباً: \_ أمعادية في هـذا العدد الضثيل قريباً من بني مرة؟ شبهت وأبطلت .

فوصفتهم له واحدا واحدا، فخرج هاشم مع أخيه دريد، وجمع منقومه، وأصابوا من معاوية مقتلا، وشد فرسان بني سليم على عدوه، فقتلوا بمعاوية مالك بن الحارث، حسيد بني فزارة، وعادوا إلى صخر، وهم يظنون أنهم مرضوه بما أدركوا من ثار عاجل.

لـكن صخراً لم يرض ، وإنما انطلق حتى أتى بنى مرة يسألهم : من قتل مماوية ؟

فسكتوا طويلا، ثم قال هاشم : ـ

هم أبا حسان إلى من يخبرك ، إذا أصبتنى أو أصبت دريدا أخى فقد أصبت ثارك .

قال صخر : فهل گفتتموه ؟

أجابوا: نصم .. في بردين .

قال : فأرو ني قبره .

فضوابه حتى إذا رأى القبرجرع، غير أنه مالبث أن تمالك نفسه، وقال در وكانكم قد أنكرتم مارأيتم من جزعى، فواقد مابت منذ عقلت إلا باترة أى مبتوراً، طالبا أو مطلوبا، حتى قتل معاوبة. فما ذقت طعم نوم بعده، •

وسأل عن الشهاء فرس معاوية ، فجاءوه بها ، ثم انصرف وقد توعدهم أن بأتيهم فى العام القابل .

وأنجز صخر وعيده . . . غزاهم على الشهاء فنال منهم ، وقتل عددا فيهم دريد أخو دائم ، وأدرك ثاره ، وإن فاته أن يشتنى من هاشم ، حتى اشتنى منه ، دريد ابن الصمة ، حديق معاوية .

ولم تكن بنو غطفان بالتى تترك صخرا هكذا ، فقيد خرجوا فى لمرَّرَّهُ يَطْلَبُونَهُ ، ووقف دونه ابن أخته العباس بن (!) مرداس ، حتى فأت طالبيه .

وعاد صخر إلى ديار بني سليم ، وهو يقول بجيبا(٢) من طلب منه هجوهم :۔

وقالوا ألا تهجو فوارس هاشم؟ ومالى وإهداء الخنا ثم ماليكا أبي الهجو أنى قد أصابوا كريمتى وأن ليس إهداء الخنا من شماليا. إذا ما امرؤ أهددى لميت تحية فحباك رب انساس عنى معاويا. لنعم الفتى أوى ابن حرمة بزه إذا راح فحل الشول أحدب عاريا

<sup>(</sup>٣) ديو ان الحماسة لا بي تمام شرح التبريزي ج ١ ص ٤٥٥

وحییت رمسا عندلیة ناویا کذبت رلم أبخل علیده بمالیا کا ترکونی واحددا لا أخالیا إذا ذكر الإخران رقرقت عبرة وطيب نفسى أنى لم أقدل له وذي إخارة قطعت أقران بينهم

ولا نمكاد نتجه بآذاننا صوب الحنساء حتى بملؤها نواحها وبكاها . وحتى تثير أشجاننا دموعها المنساقطة ، ولكن كثير بن من الدارسين ـ وقد التقو امع مراثبها في صخر ـ أخذوا عليها قلة شعرها في رئاء معاوية .

والحقيقة أن شعرها فى معارية ايس قليلا فى ذاته . ولحكنه قليل إذا قيس بشعرها فى صخر .

ولذا يتكرر النساؤل ءن تلك التفرقة . . .

أما زال فى نفس تماضر من أخيما الشقيق معاوية ـــ بعد مقتله ــ أثر من آمار الماضي؟

أم هي الصدمة المفاجئة ، تنضم إلى صدمانها السابقات ؛ فتلجم لسانها ، وتجدد عبراتها ؟

أم هو الحوف على أخيها صخر من أن تهيجه أشعارها ، فيندفع ــ ومو الذى لا يبخل فى سبيلها ــ إلى حتفه ، وعندئذ تفقد الإخوة ، مثلما فقدت الزوج والآب؟

افتراضات تمرص فى الفكر ، ولا يعدم واحد منها سندا يؤيده ، كما أنه لا يعدم حادثة تدفعه .... و لكنا لو رجعنا إلى عادات العرب و أخلاقهم فى الرئاء لبدا لنا الامر فى معاوية طبعيا ، لا شدوذ فيه ، ولا حاجة تستدعى تلك الافتراضات أو بعضها ، فقد كان من أخلاق المرب أن يأ نفوا من بكاء من مات فى المعركة — على ما سنذكره فى مكانه من هذا البحث - لا نهم يعتبرون ندبهم و بكاءهم مجاء أو فى حكم الهجاء ، فهم ما خرجوا إلا ليقتلوا ، ولذا يجىء

رثاؤهم - والحالة هذه ـ تأبينا يذكرون فيه فضائل المقتول، ومركزه فى قبيلته، ولذا عاب بعضهم عليها فى مرائى معاويةذلك النهج ـ و ما تنبهو ا إلح ذلك الخلق الملئزم ـ فقالوا: إن مراثيها فيه خلت من البكاء.

وعليه فلا مجال كذلك لاتهام الرواة \_كما يحـــــلو لبعض الدادسين الذين يطلبون الراحة من عناء البحث بالطعن فيهم \_وكأنهم خصوم لمعاوية ، عمدوًا للى إخفاء ما قالت فيه أخته تبكيه .

ولوكان الآمر أمر الرواة ، لما كان هناك سبب يدعرهم لحمكاية ما وصلمنا من أشعارها فيه .

لا أقصد بهذا نفى الخطأ، أوننى النزوير عموما عن الرواة، ولـكنى أقصد نفى ذلك عنهم إزاء معاوية على الخصوص دون صخر ... فمأ يقع أمنهم مسم معاوية يقم مثيله تماما مع صخر .

000

وأيا ما كان الأمر ، فلن يقبل عافل مرور تلك الحادثة على الحنساء دون أن تتناوشها الاحزان .

وإن استطاع الرواة أن يسكتوها كما يعتقد بعض الدارسين و أواستطاعت هي أن تعكبت أحزانها وتسكت خوفا على صخر ، أو أجبرتها أخلاق قومها على السكوت ، فما كان صخر الحليم الجواد العطوف ليسكت ، وما كان ليرضيه أن يثأر لمعاوية ، دريد ، صديقه ، بينها هو على قيد الحياة .

و للم يقنع صخر (1) بهذا الثار المزدوج لاخيه ، فتابع غاراته على مرة ، حتى أصيب بجرح قتال على يد رجـل من نقعس ، وهى بطن من أسد ، كانت متحالفة مع قبيلة مرة ، فلزم ذاره أمدا ، .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإمالامية مادة ( الحنساء ) .

وكان (۱) جرحه من طعنه طعنه بها ثور بن ربيعة الاسدى، فأدخل فى جوفه حلقا من الدرع فاندمل عليه فنتأت قطعة عن جنبه مثل اليد، فرض لها حولا. وأصبحت حياته مملة ، والبقاء معه لايطاق ، حتى قالت امرأته وقد سئلت عن حاله : د بشر حال ، لاحى فيرجى ، ولاميت فينمى ، ولقد لقينا منه

وتصل هذه الإجابة أذن صخر ، فتثور نهسه ، وتشتد آلامه ، ويحاول أن ينهض فيضر بها بسيفه ، ولكنه لايستطيع ، فيستسلم للمرض ، وبجلسعلى مضض ، حتى يسمع صوتا آخر يسأل أمه عن حاله . . . كيف أصبح الفداة ، وكيف بات البارحة ؟

فتجيب الأم : بأحسن حال،ماكان منذ اشتكى خيرا منه اليوم، ولانزال بخير ما رأينا سواده فينا .

و تفعل هذه المكلمات فى نفس صخر فعل السجر ، فقد أذابت عنه ركاما جمع إلى تقييد رجليه وشل يديه ، صحت فه ، فانطلق فمه معبرا عن الملاحظة المتأسفة ، والحدكمة المدفقه المتأنية يقول :

أرى ام صخر لانمل عيادتى وملت سليمى مضجمى ومكانى وماكنت أخشى أن أكون جنازة عليك، ومن يفتر بالحدثان؟ أهم بأءر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان لعمرى لقد نبهت من كان نائما واسمعت من كانت له اذنان

الأمرين با<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ج ۽ ص ١٥٩

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية على ماجاه فى الأغانى ، وفى الشعر والشعراء ،وفى شرح مقامات الحريرى لشريش ووفيات الأعيان ج ١ ص ٢٦٥ . وجاء فى الأغانى رواية اخرى ج ١٣ ص ١٣٦ ط بولاق تفيد ان النى قالت ذلك هى بديله الأسدية وكان صخر قد سباها فانخذها لنفسه .

وللموت خير من حياة كأنها مهرس يعموب برأس سنان وأى امرىء ساوى بـأم حليلة فلا عاشر، إلا في شقا وهوأن

فلما طال عليه البلا. قالوا له : لو قطمت تلك القطمة لرجو مًا أن تهرأ، فقال شأنكم وهى ، فأشفق عليه بعضهم ، فنهاهم ، فأبى صخر ، وقال : الموت أهون على مما أنا فيه ، فأحمو اله شفرة ، ثم قطموها فيتس من نفسه .

وجاءت تماضر ـ وفى يدها قلبها \_ تسأل : \_

کیف کان صبره ؟!،

فَ كَانَت لنستطيع أن ترى ذلك المُشهد .

وسمع<sup>(١)</sup>صخر اليائس سؤال تماضر الوالهه فأجابها يطمئنها وهو يعلم ألا شي. يطمئرني : ـ

أجارتنا إن الخطوب تنوب فإننى فإن تسألينى : هل صبرت فإننى كأنى وقد أدنوا إلى شعارهم أجارتنا لست الغداة بظاءن

على الناس، كل المخطئين تصيب (۲) صبور على ريب الزمار صليب (۲). من الصبر دامى الصفحين ركوب ولكن مقيم ما أقام عسيب (۱)

و نسكس صخر فى مرضه ، بعد ان لاقى منه الأمرين، وتجرعت أمهواخته. الآلام فى كل لحظة لمدة عام أو يزيد ، ومات فى نحو سنة ٦١٥ م ، ومن قبل مات معاوية فى نحو سنة ٦١٣ م ، ومن قبلهما قابلت تماضر الموت فى أسرتها ،

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٣ ص ١٣١ الساسي .

<sup>(</sup>۲) الأماني ج ٢٣ط بولاق وفي الشمر والشمر أ. ص ١٦٩ ويجمع الأمثال للمداني ج ٢ ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) وجاء في معاهد التنصيص جـ ١ ص ٢٥٦ عسررعلي ريب الزمان أريب.

<sup>(</sup>٤) عسيب: جبل في أرض بني سليم.

يقتلع أباها عمرو بن الشريد، ومرداس زوجها الكريم، وما كانت الأنقى المستطيع الصدود أمام ذلك التيار الجارف، مهما تشبثت بالجمود، ومهما تعلقت بصلابة الرأى، ومهما لجأت إلى الدرة والأنفة والعقل.

انهارت الحنساء، بعد مانمالكت نفسها، وكانت موشكة أن تنهار في أثر مقتل معاوية لولا ساندها وجود صخر، ومنعها أخلاق قرمها، ولسكنها لم تجدر سنادا، ولم تجد مانعا. فما قدرت على تمالك نفسها بعد موت صخر، فقد مات عزدا ومؤنسها وملجؤها وحاميها، ولذا وجدت به أعظم الوجد، وولحت أشد الوله، وأقامت على قبره زمانا تبكيه ونندبه وترثيه.

وكما كان صخر فى حيانه ملجأ الخنساه ، يزيل عنها شكايتها ، ويمسح عليها آلامها ، كان بعد موته ملجأها كذلك ، خفف عنها ماكتبت فى نفسها من أحزان ، وما ابتلعت من غصص ، طالما أتلقتها وأقضت منها المعناجع ، فلما مات صخر انفجرت باكية من غير مساك .

فهو أسى هتجمع ، وشجى أثمر مع الاحداث .

ولذا قيل : كان صوت صخر تار بخ ميلاد شاعرة، نظرا لـكثره ما نا الته فيه.

والواقع أنه كان تنفيسا اذلك الحزن المكبوت، ولذا كانت نسوم (۱) هو دجها فى الموسم، وتعاظم العرب بمصيبتها بأبيها وأخويها، ونقول: أنا أعظم العرب عصيبه، فيقر لها الغاس فى ذلك وليس هذا جديدا، فقد سبقوا أن أقروا لأبيها حين فاخر بابنيه، ثم (۱) لما كانت وقعة بدر، وقتل عتبة أن أقروا لأبيها حين فاخر بابنيه، ثم (۱) لما كانت وقعة بدر، وقتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوايد بن عتبة، أقبلت هند بنت عتبه ترثيهم، وبلفها تسويم الخنساه هو دجها في الموسم، ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبيها وأخو بها، فقالت هند: بل أنا أعظم العرب مصيبة، فأمرت بهو دجها فسوم براية أيضا، وشهدت بل أنا أعظم العرب مصيبة، فأمرت بهو دجها فسوم براية أيضا، وشهدت

(۱) تسويم الهودج: أن تجعل له علامة يتميز بها عن سائر الهوادج.

<sup>(</sup>٢) الآغاني ج بوص ٢١٠ط دار المكتب ومعاهد التنصيص ج ١ ص١٥م.

الموسم بعكاظ، وكانت عكاظ سوقا تجتمع فيه العرب، فقالت اقرنوا جملي المحمل الحنساء: ..

من أفت يا أخية ؟

قالت: ـ أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصدبة، وقد بلغني أنك تماظمين العرب بمصيبتك، فيم تعاظمينهم ا

قالت: - بأبى عمرو بن الشريد ، وأخروى صخر ومعاوية ، فبم تعاظمينهم أنت ؟

قالت: \_ بأبي عتبة وعمى شيبة وأخي الوايد .

قاله الحنساه: \_ لسواهم عندك ، ثم أنشأت تقول: \_

أبكى أبى عمرا بعين غزيرة قليل إذا نام الحملي هجودها وصنوي لاأنس معاوية الذي له من سراة الحرتين وفودها وصخرا، ومن ذا مثال صخر إذا غدى

بساهمة الآطال قب يقردها(١)

فذلك ياهند الرزية فاعلمي ونيران حرب حين شبوقودها

فقالت هند بنت عنبة تجيبها: \_

أبكى عميد الأبطحين كليهما وحاميها من كل باغ بريدها أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمى وشيبة والحامى الذمار وابدها أولئك آل المجدمن آل غالب وفى الدر منها حين ينمى عديدها (۱) وقالت الحنساء بومئذ : ...

(١) الآطال جمع إطل وهو الخاصرة ، والقب جمع أقب أو قبا. وهي الفرس الدقيقة الخصر ، الضامرة البطن .

(۲) فی شرح دیوران الحنساء ، . . . حیث تثنی عدیدها ، وعثل ذلك فی الاخانی ، وماممنا روایة معاهد التنصیص ج ۱ صر ۳۵۲

من حسر لى الآخوين كالفصفين أو من رآمها قرمين لا يتظالمان ، ولا يرام حماهما ويلى على الآخوين ، والقدير الذي واراهما لامثال كهلى فى الكهول ، ولا فتى كفتاهما رمحين خطيدين فى كبد السماء سناهما ما خلف إذ ودعا فى سؤدد شرواهما سادا بفير تكليف عفوا يفيض نداهما

8 9 0

و نمضى الخنساء مع الإسلام فتنسى كثيرًا من عادات الجاهلية ، ولسكنها لاتنسى السادات من معنر ، ولايفارقها الوجد عليهم ، والبكاء من أجلهم .

ولقدكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستنشدها شمرها، ويستزيدها وهو مصغ إلبها ـ بقوله : ـ وهيه ياخناس ١ ويومى، بيده ، (١) . وقد أبي عليه قلبه الكبير أن يزجرها أو أن يلومها .

ورأت عائشة أم المؤمنين (٢) عليها صدارا من شعر ، قد استشعرته إلى جلدها ، فقالت لها : ـ ماهذا باخنسا ، فوالله لقد توفى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في البسته .

قالت: إن له معنى دعانى إلى لباسه ، وذلك أن أبى زوجنى سيدةو مه، وكان رجلا متلافا ، فأسرف فى ماله ، حتى أنفد ، ثم رجع إلى ماله فأنفده أيضا ، ثم التفت إلى فقال : ــ إلى أين ياخنساء ؟؟

قلت : ـ إلى أخى صخر .

فأتيناه ، فقسم مأله شيئرين ، ثم خيرنا في أحسن الشطرين ، فرجعنا من عنده على حال حسنة ، فلم يزل زوجي حتى أذهب جميعة ، ثم انتفت إلى ، فقال : \_ أين باختساه ؟؟

<sup>(</sup>١) الإصابة جمص ٢٤ (٢) العقد الفريد ١-٢٢ وسرح العيون ١٩٩٩

قلت : ـ إلى أخى صخر .

فقمال: ـــ

والله لا أمنحها شرارها وهى حصان قد كفتنى عارها ولو أمدوت مزقت خمارها وجعلت من شمر صدارها ألا يفارق الصدار جدى ما بقيت .

وعمر بن الخطاب ، أمير المؤمنين . . . .

اعتقد بنوعها أنه مغير من حالها وما أخذت به نفسها، فاتجهوا إليه شاكين فعلها فقام إليها عمر فى أناس من أصحابه، فإذا هى على ماوصف له، فعد لها ووعظها، وقال لها : - وإن الذي تصنعين ليس صنع الإسلام، وإن الذين تبكين هلكوا فى ألجاهلية، وهم أعضاه اللهب، وحشو جهنم، .

فةالت : ـ . ذلك أدعى لحرنى عليهم . .

ژم قالت : \_ . أسمع منى ما أقول فى عذلك إياى ، ولومك لم . . فقال ـ رضى الله عنه ـ هاتى .

فأشدته: --

ستى جدنا أكناف غمرة دونه من الغيث ديمات الربيع ووابله أعيرهم سممى ، إذا ذكر الآسى وفى القلب منه زفرة ما تزايله وكنت أعير الدمع قبلك من بكى فأنت على من مات بعدك شاغلة فتعجب عمر من بلاغتها و قال : \_

(۱) الصدار: ثوب رأسه كالمقنعة، وأسفله يغشى الصدر والمنكبين، و تركمانت المرأة إذا فقدت حميمها فأحدث عليه لبست صدارا من صوف. و دعوها فإنها لانزال حزينة أبدا ع<sup>(1)</sup>.

وهكذا لا نرى الحنسا. الأخت إلا هائمة على وجهم . .

فى حياة إخرتها . . . تهيم على وجهها إلى الآخ الرفيق، فيمسح علمها بيده الحنون ، ليوبل عنها متاعبها ، ويخفف عنها آلامها .

و بعد موت إخوتها . . . تهيم على وجهما . . . إلى . . . ؟ لا شيء . . . تبكي و تنوح، و بعد موت إخوتها احد إلا آب حزينا ، وقد لفه باللوعة شجاها .

فلم يكن بد من أن يعلن فى الملا صدق حزنها، واليأس من تغيير حالها، إلا أن تترك لدمها تناجيه ويناجيها وفى ذلك السلوى لها والراحة . . . وكان ذلك بلسان عمر : - ، دعوها ، فإنها لاتوال حزينة أبدأ ، .

<sup>(</sup>١) انظر أدباء العرب لبطرس البستاني ص ٢٢٩

## الخنساء اما

ولم تمكن الخنساء الأم بأوضح كثيرًا من الحنساء الطفلة ، أو الخنساء الشابة ، أو الخنساء الزوجة ، أو الخنساء الأخت .

يبدأ الفيرض في هذا الجانب من حياة الخنساء بحصر بنيها من مرداس. أبن عامر السلمي ، - وقد سبق حديث لنا عابر في ذلك - فهم ولدان وبنت أو ثلاثة وبنت أو أربعة وبنت .

والخلاف بين الرأى الأول و الثاني في إضافة ابن لا يعترف بوجو ده الأول و ليس أمامنا دليل يقوى هذا أو ذاك إلا كثرة الرواية ، وقبول العقل .

أما الرأى الثانى والثالث فالخلاف بينهما أوسع مدى، فالثانى لايشكر وجود د العباس ، ، أكبر الأربعة سنا ، ولكنه لايعتبره ابنا للخنساء ، ولأنما هو ابن زرجها من امرأه أخرى سابقة عليها .

ويؤيد القول بأن الأربعة أبناء الخنساء من مرداس، ماروى من أنها حضرت القادسية، ومعها بنوها الأربع.

ويمنع أن يحكون أحدهم أبو شجرة بن عبد المزى، ، ماجاء على لسانها فى خطبتها ايلة القادسية تحث أبناءها : -

، . . . و إنكم لبنو رجل و احدٍ ، ماخنت أباكم ، و لا فضحت خالـكم ، و لا غيرت نسبكم . . . . .

هذا إلى موقف أبى شجرة من الارتداد، وهو وإن رجع إلى الإسلاملم كن بالذي يضحى بنفسه. يؤكد ذلكما كان بينه وبين عمر بن الخطاب ما سنذكره. وعليه فلا مناص من القول بأن بنيها من دمرداس ، هم:

ولكنا لانخلص من هذا حتى ندخل فى متاهة أخرى من تلمكم المتاهات التي تقدم بها حياة الخنساء.

فإذا حاولنا أن تتمرف على الآبناء من أمهم ، أبنا بالفشل ؛ إذ لايجدود الرواة بالحديث عنهـــم إلا حينها صفرت يداها من الآب والزوج والآخ ، وانتشر نور الإسلام وصحبت بنبها وبنى عمها من بنى سليم وافدة إلى رسولاقه صلى الله عليه رسلم ليعلموا دخولهم فى الدين الجديد .

يطفو العباس بن مرداس فى أثناء إسلامه طفو تين ، لايشرفانه مسلما ، ولايشرفان من يتصل به من المسلمين ، حتى ليملن قومه فى إحداهما مخالفته وهو السيد المطاع ـ بينها الأم صامتة لانبين ، بل لانسمع لها فى ذلك الحين مو تا ، ولانعرف لها رأيا ،وما كان أجدرالحنساء بأن تسمع صونها عندذاك.

أما الطفرة الأولى فكانت حين قرر الرسول صلى الله عليه وسلم (٢) رد سبايا هو ازن ــ بعد تقسيمها ، ثم إسلام هو ازن ـ بادئا بنفسه وبنى المطلب، وانصاع لذلك القرار المهاجرون والانصار . . أما الاقرع بن حابس عن ثميم ، وعيينة بن حصن فرفضا ، ورفض العباس بن مرداس عن بنى سليم .

ولكن بني سليم لم يقروا العباس على رفضه . .

وأما الطفوة الثانية فحينها تسمرسول الله صلى الله عليه وسلم فى. هو ازن؟

( ٥- ديوان الحساء)

<sup>(</sup>١) راجع د الحنساء زوجة ، من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) حياة محمد لهيكل ص ٢٢٤ ط دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٢٤.

وعاد فوزع خممه على الذين كانوا إلى أيام أشد الناس عداوة له ، فصيبا فوق نصيبهم ـ تأليفا لقلوبهم ـ ؛ فأعطى العباس بن مرادس عددا من الإبل لم برضه ، وعاتبه على أن فضل عليه عيينة بن حصن والآفرع بن حابس وغيرهما .

فقال النبي .. صلى الله عليه وسلم .. اذهبوا به فاقطعوا عنى لسانه ؟ فأعطوه حنى رضى .

ولاننته في بضمة أعوام على ذلك حتى يلقى الرسول ربه، ويبتلى أهل الشمال بالارتداد عن الإسلام ؛ فنرى ابن الخنساء البكر وأبا شجرة بن عبد العزى، واحدا من حاملي لواه الارتداد ؛ يحرض بشمره المرتدين على المسلمين وقتالهم، جا، في إحدى قصائده (١):

فلو سأنت عنا غداة مرامر كاكنت عنها سائلا لو نأينها لقاء بنى فهر ، وكان لقاؤهم غداة الجواء حاجة فقضيتها وفي أخرى ومطلعها :

صحا القلب عن مى هو أه وأقصرا وطارع فيها العاذلين فأبصرا قال:

فرویت رمحی من کمتیبة خاله و آنی لارجو بعدها أن أعمرا

فلما رأى تحريضه على خالد لم يشمر ، ورأى الناس يرجعون إلى الإسلام رجع هو كذلك إليه ، وقر قبل منه أبو بكر عودته ، وعفا عنه فيمن عفا<sup>(٢)</sup> .

و ببدو أن عودته إلى الإسلام لم تـكن عن صدق ؛ فقد أتى عمر ـفخلافتهـ و ببدو أن عودته إلى الإسلام لم تـكن عن صدق ؛ فقال ؛ باأمير المؤمنين ، أعطى فإنى ذو حاجة .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری جسم ۳۹۰ ط دار المعارف بمصر وانظر الإصابة عرص ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) الصديق أبو بكر لهيكل ص ١٤٢ ط الثانية .

قال: ـ ومن أنت ؟

قال : ـ أبو شجرة بن عبد المزى السلمي .

قال : ـ أبو شجرة . ؟ أي عدو الله ، ألست الذي تقول :

فرويت رمحى من كتيبة خالد وإنى لارجو بعدها أن أمرا قال: ثم جعل يعلوه بالدرة فى رأسه حتى سبقه عدوا؛ فرجع إلى ناة; فارتحلها، ثم أسندها فى حرة شوران راجما إلى أرض بنى سليم فقال: ضن علينا أبو حفص بنائله وكل مختبط يوما له ورق(۱)

**0 0 0** 

أحسدات ثلاثة تمر بابني الخنساء الآكبرين، فما اختلجت فيها خالجة ، ولارويت عنهاكلة تشير إلى أنها اهتمت لذلك ، ويبدو أنها حتى ذلك الحين لم تفق من صسدماتها المتواليات في أسرتها فهى في شغل عن كل ماحولها من أحداث، وهذا ـ على غرابته من أم إزاء أبنائها ـ ريماكان نتيجة انهيار أصاب منها صلابتها ، ومصاء عزيمتها على قوالى الآحداث .

ولذا فإننا نمشى مع الخنساء بعدة الكالاحداث ، فنه كادندى أبنا ها ثانية ، حتى لكأنها لم تنجب أبناه ؛ إذ لا نراهم معها ، ولا نراها معهم إلا في نحو سنة ٩٣٨ م ليلة خرج المسلمون لتأديب الفرس الذين حاولوا كثيرا ناليب الحدود على المسلمين الآمنين ، وخرج هؤلاه مع الخارجين .

زاها ليلتئذ فجأة تتوسط بنيها الأربع – وليس من بينهم أبو شجرة – تحرضهم على الحرب، وتمسح عن نفوسهم الحزف أو القلق على مصيرها هي بمرهم ؛ فهى - في الإسلام - لن تضاع إذا مافقدت العائل الممين.

<sup>(</sup>۱) أاريخ الطبرى جـ٣ ص ٢٩٦ ط دار المعارف وبعد هذا البيت سبعة. أسات .

نراها في هذا الموقف، ونسمعها له وقد عاودتها شخصيتها المفقودة ذات. العقل العاقل، والدريمة الماضية له تقول : لـ

و يابني (1) المنح أسلم طائمين ، وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله غيره ، إنكم لبنو رجل واحد ، كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ماخنت أباكم ، ولافضحت أخوالكم ، ولاهبنت حسبكم ، ولاغيرت نسبكم ، وقعد تعلمون ما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية . يقول الله عز وجل : . . ويأيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلم تفلحون ، ؛ فإذا رأيتم الحرب تقد شمرت عن ساقها ، فتيمه و اوطبسها ، وجالدوا رسيسها ، تظفروا بالغني والكراء في دار الخلد والمقامة ، .

فلما أصبحوا باكروا مراكزهم، وتقدموا واحدا بمد واحد يرتجزون ذاكرين وصية العجوز؛ نقال الأول: ـ

يا إخوتي إن العجوز الناصحه قد نصحتنا إذ دعتنا البارحه بقالة ذات بيان واضحه

فباكروا الحرب الضروس المكالحة وإنما تلقون عند الصائحة من آل ساسان كلابا نامحة قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة وأنتم بين حياة صالحة وميتة تورث غلما رامحة

وقال الثاني : \_

إن المجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأى السدد

(۱) انظر الاستیماب ج٤ص ۱۸۲۸ وخزانة الأدب ج۱ ص ۱۳۹۰وشرح مقامات الحریری للشریش ص ۲۳۳ ط سفة ۱۳۰۰ ه والإصابة ج ۸ ص ۳۵۳ و معاهد التنصیص ج۱ ص ۳۵۲

قد أرننا بالسداد والرشد فهاكروا لحربكاة في العدد أو ميتة تورثكم غنم الابد

وأنشد الثالث:

وانته لانعصي العجوز حرفا نصحا وبرا صادقا ولطفا حتى تلفوا آل كسرى لف إنا نرى التقصير مذكم ضعفا

وقال الرابع:

اسنا لخنساء ولا للأحزم إن لم أرفى الجيش جيش الأعجم إما لفوز عاجل ، ومفنم

ومازالوا حتى التشهدوا جميعاً .

وبلغها الخبر ـ وض الله عنها ـ مع الجيش العائد محلا بالظفر ؛ فقالت : و الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر وحمته ،(١) قالتها ولم نزد عليها .

وإذا تحرينا الدَّة في التعبير قلنا : \_ ولم يصل آذا فنا شي. قالته في بذيها غير ·ذلك كما لم يصادف رؤانا مشهد ينم عن حزن عليهم .

وعندها يقف المنقبون فى تاريخ الحنساء معمن يفسرون شخصيتها حيارى ، لايدرون إلى أين يتجهون ، وكيف يسيرون ؟ وبم يعللون هذا الجمود ؟ ••• بتود الآم المصابة في بنيها الأربع .

(١) الإصابة ج ٨ ص ٢٥٣

إما بفوز باردعلي الحكيد فى جنة الفردوس والعيش الرغد

نصيحة منها ، وبرا بالولد

فدد أمرتنا حدربا وعطفا فيادروا الحربالضروس زحفا أو أكشفوهم عن حماكم كشفا والقتل فيكم نجوة وعرقا

ولا لعمرو ذي السناء الأقدم ماض على هول خضم خضرم أولوفاة في السبيل الأكرم

فلوكانت الله الام خرساء لاتنطق . لا نطقتها نلك الكارثة . . . و لـكن هذه الام لم تـكن خرساه . . . و إنها الخنساء . . .

حلفت بالبيت وزواره إذ يعملون العيس نحو الجمار لا أجزع الدهر على هالك بعدك ماحنت هو ادى العشار؟؟

لايقبل هذا الافتراض عقل، فضلا عن أن تقبله عاطفة تقدر عواطف. الآم وأحاسيسها وتشعر بشعور من تفقد فى يوم واحد أربعة أبناء مكتملي الرجولة.

فآليت آمي على مالك وأسأل باكبة مالها

ومع إيلائها لمهاوية الاتركى ولاتحزن على هالك بعده . حز نت على صخر و بكته أكثر مها حز نته على معاوية ، ومهابكته .

فالأمر لايعدو أسلوب ثباءر .

إذن فما سر جمودها ؟؟

أمو التأثر بالإسلام ؟؟؟

وقد تبلعت الفصص صامتة ، واستقبلت ثـكل الابناء صابرة محتسبة .

وهكذا التأثر بالإسلام هو الذي دفعها إلى إدامة البكاء على السادات من نمر ؟

ربما أبد هذا ماروی عن عمر رضی الله عنه حین قال لها یوما:
 ما أقرح مآقی عینیائے؟

قالت: يه بكائي على السادات من مضر.

فأجاب: ياخنسا. . . لهنهم حشو النار .

فردت علميه قائلة : ـ ذاك أطول بعريني عليهم؛ إنى كنت أبكى لهم من الثار، وأنا البوم أبكى لهم من النار .

وفى الإسلام لاثار تبكى من أجله لبذيها ،ولانار لمن استشهد فى سبيل دينه. ولكن أليسو ا أبنا. وهي أم ؟!

فأين منها عاطفة الآم المغروزة ، التي تفوق الثأر ، وتطفى على النار ؟

## يؤيد مذا قولها :

، الحمد نله الذي شرفني بقتامهم ، وأرجو من ربي أن بجمعني بهم في مستقر رحمته ، ولحكن ألم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء المسلمين ببكين قتلي أحد ، فيقول في حزن وتفجع(١) : .. وحمرة لابواكي له .. ١٦

فلم تبق مسلمة هناك إلا بكت على سيد الشهداء .

ثم ألم يبك المسلمون شهدامهم من الصحابة السابقين؟

وأقول . ـ قد يكون موقف المنساء مفايرا ذلك الموقف ، فبكاء شهداء المسلمين ـ وخصوصا فى أحد ـ كان وسيلة إثارة وحفز للافتقام من الاعداء المهاجمين المتربصين ، وحتى لاتهن النفوس أو تضعف . . .

أما بنو الحنساء فاستشهادهم عن نصر كبير ؛ وفتح مبين.

وإذا استساع حسان بن ثابت، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة، وغيرهم من شدراء المسلمين أن يسمعونا في بكاء شهداء المسلمين مافالوا ؛ فلن

<sup>(</sup>١) السيرة لابن عشام ج ٤ ص ٣١٧ ، ٣٢٢

تستطيع أم أن تنهج ذلك النهج فى بكاء أبنائها ، فهى إما باكية ملتاعة تسمع الدنيا نحيبها وبكاءها ، وإماء امتذصابرة ، تثير الأقاويل حول صتبها وصبرها .

ولا يمكن لمثل الخنساء أن تتوسط بين الحالتين ، ولا يمكنها ـ والحالة هذه ـ أن تتطرف مع البكاء .

إذن فليس إلا أن تجمد ، متطرفة مع الصهر والاحتساب .

9 9 \$

وتردد بنت الشاطي هذا الموقف من الحنساء بين اثنين:

فإما أن يكون حزنها المشهورعلى صخر قدجمل الرواةوالسماروالقصاص لا يكترثون لفير هذه الآخرة الفذة ، بل لعلهم أضافوا حتى جعلوا منها أشبه بقصة أسطورية .

وإما أن يكون موقف الخنساء من بنيها مصدره إنحراف فى طبيعة تماضر، جعل عاطفة الآخوة فيها تطفى على عاطفة الامومة ، التي هي جوهر الانوثة ، والعنصر الأصيل في مقرمات الفطرة لحواء :

> إن نفسى بعد صخر بالردى ممترفـــه وبها من صخر شيء ليس يحكي بالصفه

وأقول: إذا كان الرواة هم الذين قصروا مرائيها على صخر ، فن حمل إلينا مرائيها في معاوية ، وقصيدتها في مرداس ، وردها على دريد ، ووصفها لابيها وأخيها ١٤ أم أن الرواة كانوا على خصومة مع بنيها فشاءوا لها إذلك ١٤٦ ومأن ولم نتعجل الأمر ونسرع بالحدكم على طبيعة تماضر بالانحراف ، وبأن الانحراف هو سر موقفها الجامد من بنيها ١٤

إن الحدكم على شخص ما بالاثحر اف ليس بالأمر الميسور ؛ فهو إن

<sup>(</sup>١) الخنساء ص ٢٥ ط دار المعارف.

أسرع إليه عامة الناس اختصارا للطريق – لايصح أن يمارسه باحث مدقق إلا ومعه الدليل المؤكد لما يقول ، فالانحـــراف مرض فى النفس ، لايراه إلا الحاصة من الناس .

وماذكرته بنت الشاطى. تأكيدا لشذوذ الجنساء لايمكن أن يساعدها بحال فى تقرير ذلك الحـكم الخطير .

تقول: \_ ديلفتني (١) أن عواطف الأمومة عند د الحنساء ، باهتة ، لا تسكاد تلمح ، وهذا ديوانها بين يدى ، أحاول أن أعثر عن صورة الأم فى تحربتها العظمى ، ولا أثر .

كا حاولت عبثا أن أجد فيه صدى ــ أى صدى ــ للحزن الأكبر الذى تذوقه الثكلي .

وليس فى كل مراجمنا ومصادرنا كلبة لها عن أبي شيرة فى ردته ، ولاعن ولدها العباس بن مرداس فى مرقفه من الرسول عندما أعطاه دون ماأعطى بعض المؤلفة قلوبهم ، أو حين أبى أن يستجيب للنبي ، لما سأل أصحابه فى رد سبايا هوازن .

وفى ديو انها خمسة أبيات فى ابن صخر ، تحدث عن حبها له وفخرها به ، وفى ديو انها كذاكم رثية فى صخر استهاتها بالجزع على بنت صخر فى مناحة أبيها:

أبنت صخر ناحكم الباكية لاباكى الليلة إلا هيه

ولكن أين بنو الخنساء، أين فأذات كبده!؟ أما هاجها مرأى بنتهاءعمرة بنت مرداس، في مناحة الآب؟ أما روعها مشهد يتاماها حين فقدوا أباعم؟

أما هزئها محنة ولدما البكر حين ابتلاه الله بلعنة الردة ؟ أما سامها سخط ولدها العباس لعطاء قليل ؟ ٠٠٠

<sup>(</sup>١) الخيساء ص ٥٦، ٥٥

ثم تخرج من ذلك بقولها : . . . . . أسئلة تطول . والخنسا . في أخبارها ، وفي دير الما صامته لاثرد جو ابا .

هو الشذوذ إذن فى طبيعة الخنساء يفسر موقفها من ابنتها فى جلوة عرسها، وشبيه به موقفها من بنيها الأربعة حين استشهدوا، على تفاوت مابين العرس والموت . .

وقد سبق أن أشرها إلى تلك المواقف جميعا ، على تفصيل فيها يوحى بأى اغتراض إلا أن يكون هذا الافتراض شذوذا .

أما موقف الحنساء من ابنتها فى جلوة عرمهافلا أثر فيه ــ على ماأرى ــ لشذرذ الخنساء المزعوم .

روى(٥) ــ عن هذه الحادثة ــ أنه لما كانت ليله زفان عمرة كانت أمها جالسة ، ملتفة بكساء أحمر ، وقد هرمت ، وكانت تلحظ ابنتها لحظا شديدا ، فقال القوم : ـ د ياعمرة ، ألا تحرشت بها فإنها الآن تعرف بعض ما أنت فيه ،

فقامت عمرة تريد حاجة ، فوصَّت على قدمها وطأة أوجمتها ، فقالت لها وقد اغتاظت :

د أف لك ياحمقاه ، إنى كفت أحسن منك عرسا ، وأطيب ورسا، وأرق منك نعلا ، وأكرم أهلا ، وذلك إذ كنت فتاة أعجب الفتيان، لاأذيب الشحم، ولا أرعى البهم ، كالمهرة الصنيع ، لامضاعة ولاعند مضيع . ، فضحك القوم. من غيظها .

هذه هي قضتها مع ابنتها يوم زفافها،فأين نجد فيها ما تقول به بنت الشاطيء. من شذوذ الخنساء ٢٦

الأمر على العكس من ذلك ، فهي تدل ــ أكثر ـ على اهتمام الخنساء

<sup>(</sup>۱) أنيس الجلساء ص ١١

ما بنها \_ فضلا على انفعال يعانيه الإنسان إذا هرم، وأصبح عاجزا عن الحركة في مثل تلك المناسبة \_ فالحنساء الرزينة العاقلة تعتبر هذا الصنبع من ابنتها طيشاء. يجب أن تتجنبه .

ولا أدل لدبها على طيش ابنتها من أنها .. وقد هزنها الفرحة .. داست قدم العجوز الضميفة ، الواهنة ، التي يؤلمها النسيم ، وخصوصا إذا بلغت من العمر ما بلغت تماضر .

أفذه د أورة تماضر فى ذلك الحين شذوذا وإنحرافا فى طبيعتها نحو إنبهاكه الما جودها أمام تسكلها بنيها ، فإننا نرى الخنساء وقد اجتمعت إليها من الأسباب مادفه الإسباب شدفة كذلك لانرى من بين هذه الاسباب شدفة الخنساء فى طبيعتها نحو بنيها .

لقد اجتمع إليها ...

مرانها ودربتها على إستقبال الكوارث ، حيث تعلمت أن البكاء لايجدى ولايفيد ، وزادتها تجاريب الحياة ـ على عمومها ـ استهانة بأحداث الموت .

والركام الاسودالذي غلف نفسها. فحجب عنها الشفافية، وأبدلها بالإحساس. المرهف مشاعر صفيقة الحواشي، غليظه التركيب.

ثم كان إليهما تأثرها بالإسلام، وشهورها بمجد الاستشهاد، ما حولها من باكية لاتنقطع عن البكاء إلى صابرة صامتة محتسبة، متسلية عن الجزع، والحزن بادا. فرائض الإسلام وخصوصا إذا ذكرنا أنها أصبحت عجوز اهرمة.

أضف إلى تلك حرج الخنساء . فقد سبق أن مات رسول الله صلى الله عليه. وسلم ، وتلاه أبر بكر رضى الله عنه ، ومعهما وقبلها وبقدهما استشهد كثير من المسلمين ، وما تفوهت الحنساء ببنت شفة .

أفلا يكون غريباً منها أن تبكى أبناءها فى شعرسا ثر بعد أن حددت لنفسها. ذلك الطريق، وأخذت نفسها بذاك المنهج ؟!

وفرق كل هذا ، كان يمنع الخنساء من البكاء المفتقد خلق طبع عليه المرب في جاهليتهم ، وماكان للخنساء أن تهمله في الإسلام .

فقد كان من أخلاقهم ألا يرثى قتلى الحرب، لأنهم ماخرجوا إلا ايقتلوا ، فإذا بكوهم كان ذلك هجاء أو فى حكم الهجاء، ولسكن الرئاء لمن يموت حتف أنفه ، أو يقتل فى غير حرب من حروب التاريخ كالغارة ونحوها ، فحينئذ يعدون المآثر ، ويبالغون فى الفجيعة ، كأن هدنذا الموت غير طبيعى فيمن بيستحق أن يموت (1).

أما أن الحنساء لم تشكلم حين أخطأ ابناها. أبو شجرة والعباس، فقد كانت قريبة العهد بمصائبها ، مما يشغل عن تتبع أخطاء الآبنا. .

كما أنهاكا فت حديثة العهد بالإسلام . .

وحداثة عهدها بالإملام بسطت أخطا. ابنيها لديما .

هذا إلى أنها رأت كلامها في هذا الموقف غير ذي موضوع .

فبعد أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ ومع صنيع أبى بكر وعر\_ وضى الله عنهما \_ أصبح ما تأتيه وما تقو له عبثاً، لاقيمة له ، وخطأ يجدر بالعاقل الايقع فيه .

ولطنا مازلنا نذكر ما كانت عليه الخنساءمن عقل وصلابة وقوة عزيمة.

<sup>(</sup>١) أنظر تأريخ آداب العدرب لمصطنى صادق الرافعي جـ ٣ صـ ٩٠٤ ط الثانية ١٩٥٤.

### وفاة الخنســاء

غريب أمر الحنساء ، وإنه ليزداد غرابة كلما ازددنا بحثا عنها ، وتنقيبا: وراءها .

نظرنا ميلادها الجهول، فقلنا سر ذلك أنهالم تكن بعد قد اشتهرت، ولقد ولدت مغمورة فما كان ليسجل ميلادها أحد.

وصادفنا شبابها وزواجها ، فاضطربت المرويات فى عدد الأزواج ، مع ماوضح لها آنذاك من معالم جمالية أنثوية، تفرى بالتتبع، وتدفع إلى الملاحظة.

ثم قتل أخواها . . . فثارت عندها الآقاويل ، واحتدمت المناقشات .

واستشهد بنوها ، فتناوشتها الآلسن ، بعد أن تجددت حــــول موقفها التعليلات .

حتى فى زواج ابنتها لم تعفنا من المثيرات .

وأخيرا...

صمتت صمتها المحتوم .

و لكنها لمتنخل فى موتها عما السمت به فى حياتها من الامتزاج بالفرائب. ماتت الحنساء ، وقد طبقت شهرتها الآفاق ، إن لم يكن ببكائها على السادات. من مضر فباستشهاد بنيها الآربع .

مانت الخنساء، ومعها شاهد تضمن به تسجيل يوم مونها، ولانعتمد فيه على رواية الأفراد من عامة الشعب،وماقد يعتورها من تضارب واختلاف، إنما نعتمد فيه على سجلات الدولة المدون فيها اسمها، لتتسلم أرزاق بنيها. الأربع الشهداء من ديوان بيت المال(١) ، وكان عمر قد قدر لها عيكل واحد ما تني درهم إلى أن قبض رضوان الله عليه .

ومع هذا فما كان موتها بأحسن حالا من ميلادها.

ماتت فاختلف الباحثون، وأتسع بينهم الاختلاف حتى بلغت مسافته ثلث قرن أوتزيد.

فن قائل كافت وفاتها فى عام ٢٤٦٥ (٢) وهو يوافق سنة ٢٦٥، إلى قائل آخر: وكانت وفاتها فى أول خلافة عثهان (٢) ، وحددها عمر رضا كحالة بعام سنة ٤٦ه (٤) ، إلى ثالث بجعلها فى زمن معاوية من غير أن يحدد عاما بعينه، (٩) ويحددها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد بنحو سنة ، ه من الهجرة ، فقلا عن شرح الديوان (٢٠ وهى توافق سنة ٧٠٠م تقربها ، واسكن و جبريبللي ، يقول: كانت وفاتها سنة ٤٦٠ م ، وتابعه فى ذلك فؤاد البستاني فى الروائع ، رقسد استبعد أن تكون دبت على العصا ، بينها كان موتها فى عامها الحادى والسبعين على القول بأنها مانت سنة ٢٦٩ هـ وهو عمر تدركه النساء على الغالب ، دون أن يدبهن من الكر على العصا ، واستعان فى تأييد قوله يخبر عن علقمه بنجرير، يدبهن من الكر على العصا ، واستعان فى تأييد قوله يخبر عن علقمه بنجرير، أنه قال لمعاوية إنه فى طريقه إليه رأى الخنساء فى عرس ابنتها وقد هر مت .

أما لوبس شيخو فحدد لوفاتها عام ٦٨٠ م، واكتنى ,كر نكوف ،بقوله :

<sup>(</sup>۱) الاستيماب ج ع ص ۱۸۲۷ ودائرة المعارف للبستاني ( الحنساء ) ومهاهد التنصيص ج ۱ ص ۲۵۵

۲) تاریخ آداب اللغة العربیة لجرجی زیدان صه ۱۹۹

<sup>(</sup>٣) أدباً. العرب في الجاءلية وإلإسلام لبطرس البستاني صـ ٣٣١

<sup>(</sup>٤) أعلام النساء ط دمشق.

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف للبستابي مادة ( الخنساء ) .

<sup>(</sup>٦) معاهد التنصيص ج١ ص ٥٠٥

و إنها عمرت إلى أنَّ ادر كت نصر الإسلام المبين ،(١).

ولعل سر ذاك الخلاف خلو حياة الخنسا، من مثيرات تفرى المؤرخ أو الباحث بالتنبع والتقصى، ولذاوقفوا بأنبائه عنداستشهاد بنيها فى القادسية، وإعطائها أرزاق أو لادها الشهدا، ماعاش عمر .

وإذا كانت حياة الخنسا. فيها بعد ذلك قد عراها الخول، واشتملها لفراغ فن الأولى بنا ألانهتم ببحث موتها .

این کان؟ ومی ۵۰۰۰

فما بحثنا تاريخها إلا لنصل إلى الصورة الواضحة لهافى أطوار حيانها المختلفة، وقد تحقق لنا ما أردنا، فنحن حين نتركها بعد استشهاد بنيها ننظر فنجد أمامنا صورة امرأة، مسحت عليها السنون بكفها الغليظة، فامتصت من وجهها ماء الشباب وحولته أخاديد.

وذهبت ببريق عينيها . فكف بصرها .

ثم أقامت بكل أثقالها فوق رأسها ، فحنت ظهرها ، وأوهت سيقانها ، فلم تجد بدا من أن ترة كن إلى عصا تدب عليها ، كالم تجد بدا من استرجاع عزها وصباها كلما أثارها أحد الشباب المعاصرين .

تخرج ـ إن خرجت ـ لتقضى حاجة ، ثم تدود إلى بيتُها الخالى من كل أنس وسلوى .

وربما قضت بضمة أيام فى جوار ابنتها عرة . ولـكنها لانلبث أن تفادرها إلى بيتها الوحش ، إذ لاتجد فى جـوار ابنتها شيئًا من الاثناس ، بل تشعر بأنها صائقة بها ، متبرمة بمطالبها وحاجاتها .

<sup>(</sup>١) دائرة المارف الإسلامية مادة ( الخنساء).

وهـكذا فنظر فنرى فى الخنساء امرأة صاقت بالحياة ، وصاقت بها الحياة ، وكأنها محكوم عليه بسجن يقضيه على الرغم ممن يجاورونه ، بل وعلى الرغم من المـكان الذي يدب فيه .

ولذا مانت الخنساء التي طالما أبكت الميون في حياتها ، فماده مت عليها عين، ولا نطق برثائها لسان .

# الفيرالقاني

الخنساء بين الجاهلية والإسلام

١ - الحنساء مخضرمة ... ١٦

٢ - الشعر الجاملي .

٣ نه الإسلام والشمر .

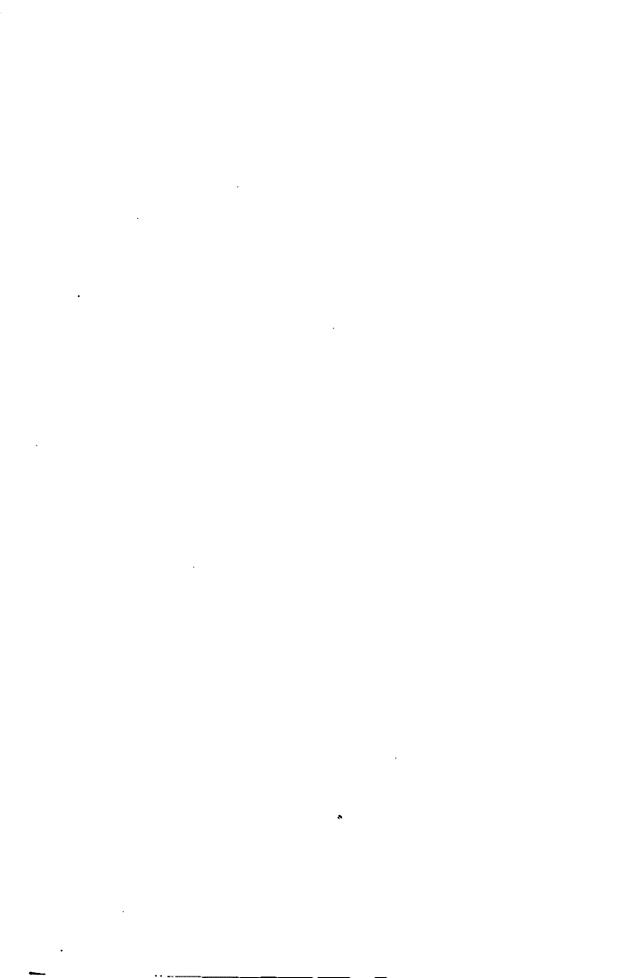

### الخنساء مخضرمة ... ٢٢

تطلق كلمة مخضرم عند العرب فى الأصل على من أدرك الجاهلية والإسلام ثم أطلقت على طبقة الشعراء الذين أدركوا الجاهلية والإسلام .

قال ابن برى (1): وأكثر أهل اللغة على أنه مخضرم \_ بكسر الواه \_ لأن الجاهلية لما دخلوا في الإسلام خضرموا آذان إبلهم : تطعوا أطرافها (وكان أدل الجاهلية يخضرمون نعمهم ، فلما جاء الإسلام أمروا أن يخضرموا من غير الموضع الذي يخضرم فيه أهل الجاهلية ) لتكرن علامة لإسلامهم إن أغير عالمة الوحوربوا . وأما من قال مخضرم بفتح الواه - فتأويله عنده أنه قطع عن الكفر إلى الإسلام ، :

وعليه فيبدر من أول الآمر أن الحنساء شاعرة مخضرمة ، لأن الإسلام يكاد بشطر حياتها شطرين .

ولكن ـ وقد اعتدنا الاختلاف حول الحنساء ـ ما كان ليمر هذا الحمكم في سهولة ، فقد نشيت الحلافات حول الحنسا. هنا كذلك .

قال ابن قتيبة (٢): دوهي جاهلية، كافت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني، ويرى أبن سلام (٢) هذا الرأى نفسه .

وتابههما من المحدثين بطرس البستاني فقال(٤): ـ . وقد نظر فاإلى الشعر أم

<sup>(</sup>١) تاج المروس ج٧ ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ج ١ ص ٢٠٢ ط دار إحياء السكتاب العربي الفاهرة صنة ١٢٤٦ هـ (٣) طبقات الشعراء

<sup>(</sup>٤) أدباء العرب في الجاهلية والإسلام ص ٢٦٧

المخضرهين من حيث شعرهم ، لامن حيث حيانهم ، فعددنا لبيداً والخنساء من الجاهليين لان أكثر شعرهما في الجاهلية » .

وهو ماقررته بنت الشاطى، فى قوطا(١); , عاشت الشطر الآهم والآحفل من حياتها فى أخريات العصر الجاهلى ، ولم تدرك الإسلام إلا بعد أن اكتملت حياتها الفنيه بوجه خاص ، وشارفت نها يتها، ومن أجل هذا جاز لنا أن ننسها فنيا إلى العصر الجاهلى ، وإن كانت حياتها قد امتدت فى الواقع إلى مابعد الإسلام سنين عددا ، وإذا حق لمؤرخى الأعلام أن يسلكوا تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمى فى عداد المخصر مين ، فإن المؤرخ الأدبى لا يمون عليه أن يحسب الحنساء الشاعرة منهم، وإنما هى عنده دجاهلية خالصة ،

#### 9 G 9

وإنى لأعجب إذ ينهج هؤلا. نهجهم ذلك، فتثار خلافات كنا بمنأى عنها، بل كنا فى حاجة إلى البعد عنها . خصوصا فى حديثنا عن الخنساء ، التى ضجت حياتها بالخلافات ..

فالخنساء شاعرة مخضرمة ...

ينطبق عليها التجديد الأصيل لمعنى الكلمة ومدلولها .

أما أن نفصل بين حياة الشخص المعيشية ، وحياته الفنية فى أثناء تأريخه، فهذا مالايتفيّ مع أحدث المناهج التأريخية .

فالشخصية كل ، تحدد معالمه جزئيات متنائرة فى زمانه ومكافه اللذين يبدأ وينتهى معهما و جوده ، وهايحق لنا أن نقصره عند بضع جزئيات ، أوجزئية واحدة ، ثم نقول : هذا هو ... ،

وإذا كانت شاعرتنا الحنساء - كما رآها بعض الباحثين - قد اكتملت.

<sup>(</sup>١) الخنساء لبنت الشاطىء ص ٩

حياتها الفنية قبل الإسلام فهل يعنى هذا أنها قد خرجت من مجال الزمان والمدكان اللذين مرابها أومرت هي بهما بعد الإسلام فأصبحا لا يؤثران فيها ، ولا تتأثر هي بهما ؟!

وأى فارق فى عصرنا الحديث بين مؤرخى الأعلام، ومؤرخى الأدباء غير الاهتمام بماحية فى حياة الفرد، والعمل على إبرازها دون ناحية أخرى، لكنه فى كل حيانه واقع تحت تأثيرات واحدة، مادمنا نتحدث عن شخص واحد.

إننا - فى الهصر الحديث - ننادى بأن تدكمون نظرتنا إلى الموضى ع الواحد نظرة شمول واستقصاء، وأن تدكمون مباحثنا حول الشخصيات مقسمة بالحمو ميات قائمة عليها ، حيث ينفصل كل متخصص إلى وجبته ، فالأعلام فى حياتهم بتأثرون بنفس ما يتأثر به الأدباه ، ولا نختلف العوامل الني أثرت فى حياة انسان أدببا عن المعزامل الني أثرت فى حيانه هو سياسيا أو فارسا أو مفسكرا أو أى جانب من جوانب تلك الحياة على عمومها، ولا يستطيع ذهن أن يتصور انفصالا بين حياة وحياة لشخص و احد ، لأنها تقوم على أساس واحد متأثر بالزمان والمسكان والبيئة على اختلاف ألوانها ، التي يعيش فيها الفرد الواحد صاحب الشخصية .

وإذا حدث أن قسمنا الوجود الإنساني إلى مؤثرات شخصية ومؤثرات أدبية ، فلنعلم أن هـذا التقسيم نظرى بحت : اضطرتنا إليه عقليات المتعلمين أو المعلمين في أول الآمر ، فلجأنا إلى هذا التقسيم تيسيرا عليهم ، أما أن يتخذ عنهجا للبحث والدرس فهذا ما يجدر بالباحث والدارس ألايقع فيه وإلا وقع في خطأ بين ، ليس بالهين السكوت عنه ، أو التسليم به .

بوسعنا أن نحكم على العمل نفسه ، فنميز بين عملين لشخص واحد،

أحدهما تم فى الجاهلية ، والآخر تم فى الإسلام فنقول : هذا جاهلى ، وهذا: إسلامى، لانه عمل تم فى مرحلة زمنية محدودة .

وليس إمكان الحدكم على العمل مطلقاً ، فهناك كمثير من الأعمال تتم فى. مرحلة زمنية ، لحكنها وقعت تحت تأثير الك المرحلة ، وهاسبقها من مراحل.

وعليه نقرر أن حكمنا على العمل كذلك يجب أن يرتبط بجوهره ، ونرجع معه إلى مؤثراته الجذرية ثم بمد ذلك نصدر حكمنا .

نستطيع أن نقول إن شعر الخنساء .. على التسليم بأنها لم تقل في الإسلام . ولنا في ذلك مقال .. جاعلي ، وليس إسلاميا ، أو مخضرها .

أما الحنساء الشاعرة فليس باستطاعتنا أن نصدر عليها ذلك الحدكم، فهى شاعرة تشتمل ملدكة الشعر، وقعت نحت تأثير عهدين، أما أحدهما فكان تأثيره عليها بالحابيا، أطلق لسانها فقالت، وأما الآخر فكان تأثيره عليها معلميا ـ بما اشتمل من ظروف وأحداث مرت بها ـ قيد لسانها، فصمتت .

ومن سطحية البحث أن نقدر تأثيرًا دون تأثير ، ماداما قد مسا شاعر الواحدا ، فيه فطرة الشاعر وما من منكر شاعرية الحنساء الفطرية ، ومامن منكر أنها وقعت تحت تأثير هذين العهدين المختلفين .

و ننيجة انتأثير بجب ألا يكون لها دخلألبتة في الاعتنا. بتأثير ،أو إهماله م

هذا إلى أننا نلم السمة الإسلامية في بهض قصائد الحنساء مثل قولها ع

مالذا الموت لايزال مخيفا كل يوم ينان منا شريفا موالدا الموت الفطريفا فيها يا خد إلا المهذب الفطريفا فلا المنون تعدد فينا فتناول الشريف والمشروفا كان في الحق أن يمود لنا المسروت ، وألا نسوق تسويفا

أيها الموت لوتجافيت عن صخب لألفيته نقيا عفيفا عاش خسين حجة ينكر المنكب فينا ، ويبذل المعروفا رحمة الله والسلام عليه وسقى قبره الربيع خريفا(١) ومثل قرلها:

یاعین جودی بدمع منبك مهران انی تذكرنی صخرا إذا سجعت وكل عبری نبیت اللبل معولة لاتبمدن فإن الموت مخترم

إذا هدى الناس أوهموا بإطراق على الفصون هذوف ذات أطواق تبكى بكاء حزبن القلب مشتاق كل الحلائق غير الواحد الباق

ويروى (١٠) أنه لما كانت خلافة عمر أقبل بنوعها إلى عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين ، هذه الخنساء لم تزل تبكى على أبيها وأخويها فى الجاعلية ، حتى ذهبت وأدركت الإسلام ، وقد قرحت مآقيها كما ترى ، فلو نهيتها لرجونا أن تنتهى ، .

فدخل عليها ، فإذا هي على ماوصف له فقال:

ما أقرح مآقى عينهك باخنسا. ؟

قالت: ـ بكائي على السادات من مضر .

فقال: حتى متى باخنساه؟ . . اتقى اتله ، إن الذى تصنعين ليس من صنع الإسلام وإنه لوخلد أحد لخلد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم .. وإن الدين تبكين هلكوا في الجاهلية ، وهم أعضاه اللهب وحشو جهنم .

قالت: ـ ذلك أطول بعريلي عليهم .

<sup>(</sup>١) الربيع: المطر، والحريف يراد به عند العرب: الربيع.

<sup>(</sup>۲) انظر خزانة الآدب ج ۱ ص۲۰۸ و المسامرات لابن العربی ج۲ص۳۳۳ وشرج المقامات للشریش ج ۲ ص ۲۰۳ و ألف با. للبلوی ج ۱ ص ۳۹۰ وشعر الخنساء لـکرم البستانی ص ۱۷۸

قال : ﴿ فَأَنْشَدْ بَنِّي مِمَا قَلْتَ •

قالت: أما إنى لاأنشدك مما ذلمت البوم، ولكنى أنشدك مها قلمت الساعة، وأنشدت:

> سقى جدثا أكناف عمرة دونه أعيرهم سممى إذا ذكر الأسى وكمنت أعيرالدمع قبلك من بكى

من الغيث ديمات الربيح ووابله وفى القلب هنه زفرة ماتزايله فأنت على من مات بعدك شاغله

فرق لها عمر ، وقال : ـ لا ألومك ياخنساه فى البكا. عليهما ، خلواسبيل عجوزكم لاأبا لـكم فمكل امرى. يبكى شجوه ، ونام الحلى عن بكاه الشجى .

وروى أن عمر بن الخطاب (١) دخل البيت الحرام ، فرأى الجنساء تطوف بالبيت ، محلوفة الرأس ، تبكى و تلطم خدها ، وقد علقت نعل صخر في خمارها ، فو عظها ، فقالت : .. إن رزئت فارسا ، لم يزرأ أحد مثله نقال : .. إن فى الناس من هو أعظم مرزئة منك ، وإن الإسلام قد غطى ما كان قبله ، وإنه لا يحل لك لطم وجهك ، وكشف رأسك .

فكفت عن ذلك ، وقالت ترثى أخاها مناوية ، وأخاها صخرا :

وصبرا إن أطقت، ولن تطيقي هربق من دءوعك واستفيق وقولی إن خبر بنی سلیم وفارسهم بصحرا. العتيق كسااكمة سوى قصد الطريق ولمني والبكاعن بعد صخر فلا وأبيك ماسليت صدري بفاحشة أنيت ولاعقوق من النعلين، والرأس الجليق ولكني وجدت الصابر خمبرا وأيام لنا بلوى الشقيق ألا هل ترجعن لنا اللياني ألا بالحف نفسي بعد عيش لنا بذى الخيم ، والمضيق وإذ يشحاكم السادات طرا ْ إلى أبياتنا ، وذوو الحقوق

(١) مقدمة الدايون لشيخو ص ٢٠ وشعر الخنساء لكرم البستاني ص١٤٧

إذا فزعوا ، وفتيان الخروق وفجاها السكماة لدى البروق على أدماء كالجمل الفنيق أصيل الرأى ، محمود الصديق عظيم الرأى يحلم بالنميق(1) وإذ فينا فوارس كل هيجا إذا ما الحرب صلصل فاجذاها وإذ فينا معاوية بن عرو فيكيه ، فقد ولى حميدا هو الرزء المبين لاكباس

فالسلام عليه ورحمة الله تجية إسلامية ، و الموت مخترم كل الخلائق عير الواحد الباقى تعبير مسلم ومعرفة أن الصبر خدير من النعلين والرأس الحايق أثر إسلامى كذلك ،

ويبدو أن اقتناع الدكتورة بنت الشاطى، ، أو رغبنها في اعتبار الخنساء شاعرة جاهلية ، قد دفعها إلى أن نفضل الأبيات ذات السمة الإسلامية ، إما بإعمال القصيدة كلها كما صنعت في القضيدة الأولى والثانية ، وإما بإسقاط أبيات منها ، كما صنعت في هذه القصيدة الآخيرة فقد أسقطت منها البعتين :

فلا وأبيك ماسليت صدرى بفاحثية أتيت ولاعقوق ولكن والكن والوأس الحليق ولحدت الصبر خيراً من النعلين، والرأس الحليق

وضح تلك الرغبة لدى الدكتورة بنت الشاطى، قولها (٢٠) : • وإذ تحدد عصر • المختساء الشاعرة ، بأخريات الجاهلية ، فقد أعفينا بذلك من التمرض للمشكلة الفنية المكبدى ، التي تواجهنا حين نتجدت عن شاعر مخضرم ، عاصر شعره الانتلاب المنيف وشهد أخطر ثورة عرفتها الجزيرة المربية في تاريخها العلويل وأعنى بها ظهور الإسلام ، .

**\$** \$

<sup>(</sup>۱) يقال رجل كباس للذي يدخل رأسه في ثوبه ، أو للذي إذا سأنته عاجة كبس برأسه في جيب قيصه . تربد أنه كريم .

<sup>(</sup>۲) الخنساء ص ۱۰ .

إذن فلابد لنا من القول بأن الخنساء شاعرة مخضرمة .

أما شعر الخنساء ـ الذي قالته قبل الإسلام ـ فهو شعر جاهلي ، تم بناؤه في عصر الجادلمية وأما ما قالته بعد ذلك فهو شعر مخضرم ، بني و تم بناؤه في عصر بن مختلفين، لكنهما غير منفضاين إلا في محال الفرض و الاعتبار، إذ هما متداخلان ، شأن عصور التاريخ كلها .

ولقد جرى على ذلك الرأى أكثر الأقدمين والمحدثين.

يقول الأستاذ مصطقى صادق الراذمي (١٠ : , وأشهر المخضر مين لبيدوحسان والخطيئة والنابغة الجمدي والخنساء ، .

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب العرب ج ٢ ص ٥٣ ط الثانية سنة ١٩٥٤

## الشعر الجاهلي

إننا وقد نسبنا شعر الحيساء أو أكثره إلى العصر الجاهلي – أصبح لزاها عليها بحث ذلك العصر ، ومدى صحة ما نسب إليه ، وما روى لها عنه به فقد منى ذلك العصر وما تلاه برواة محترفين، شوهوا الرواية والرواة كاشراهوا المرويات ، ونحلوا الشعراء ماليس من أشعارهم ، فقد كان أهل تلك النمترة يعتمدون على الرواية كل الاعتباد ، ومن يراجع أشعارهم يلمس ذلك الانجاه فيها ، فهم يذكرون دائما الرواية باعتبارها وسيلة انتشار الشعر وذبوعه ، ومن خلال الرواية نفذ شعرهم إلى آفاق الجزيرة كلما .

يقول و عميرة بن جعل ، نادما على هجائه لقومه ، وشيوعه في العرب . وأنه لم تعدله حيلة في رده(١): -

ندمت على شتم العشيرة بعـــدما مصت واستتبت للرواة مذاهبه فاصبحت لا أستطيع دفعا لمـا معنى كا لا يرد الدر في الصرع حالبه.

ويقول المسيب بن علس (٢): ـ

فلأهدين مع الرياح قصيدة منى مغلغلة إلى القعفاع ترد المياه فما تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماع

ولم يمكن اعتبادهم على الرواية لجهلهم بالكتابة ، فقد كانت السكتابة معروفة لديهم ، يشهد بذلك شعرهم هن مثل قول المرقش الأكبر (٦٠ : ـ

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ج ٢ ص ٦٣٢

<sup>(</sup>٢) المفضليات ص ١٨ ط الأولى سنة ١٩٢٦

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١١١

رقش في ظهر الأديم قلم

الدار قفر والرسوم كا وقول سلامة بن جندل(1): ...

خلاءرده بينالصليب فطرق

لمن طلل مثل الكتاب المندق ويقول لبيد في مطلع معلقته : ـ

بمنى تأبد غولها فرجامها خلقاكماضمن الوحى سلامها زبر تجد متونها أفلامها عفت الديار محلها فمفامهـا فدافع الريان عرى رسمها وجلا السيول عنالطلول كأنها

و پدور هذا التشبيه كثيرا في أشعارهم ، ما يدل على أن الـكتابة كانت ذأئعة بينهم ، وأن كثيرين منهم كانوا يعرفونها .

**\*** \* \* .;

يغلب على الظن أن اعتمادهم على الرواية ـ وهذا شألهم ـ يرجع إلى أن الرواية كانت الأداة الطبعة فى ذبوع شمرهم ونشره ، إذ يتكن بو اسطالها أن يصل إلى من بقرأ ومن لا بقرأ .

وأغرى الشعراء بالاقتصار عليها صهر بة الكتابة وقتذاك ، والاطمئنان الى صدق الرواة ، واعتبار الرواية مدرسة يتخرج فيها الشعراء ، فقد كان من يريد نظم الشعر وصوغه يلزم شاعر أيروى عنه شعره ، وما يزال يروى له ولفيره حتى يتفتق لسانه ، ويسبل عليه ينبوع الشعر والفن ، ونص صاحب الأغاني على سلسلة من هؤلاء الشعراء ، بدأها بأوس بن حجر التميمي ، فعنه أخذ الشعر ورواه حتى أجاد نظمه زهير بن أبي سلى ، وعن زهير ، روى كعب ابنه والحطيئة ، وعن الحطيئة روى هدبة بن خشر م العندى ، وعن هدبة روى حسل صاحب عن «بينة ، وعن جميل أخذ كثير صاحب عن «بينة .

<sup>(</sup>١) الأصمعيات طدار المعارف ص ١٤٦ والصليب ومطرق موضعان

<sup>(</sup>٢) الأغاني ج ٨ صر ١ به ط دار الكتاب

ولو أن الأمرسار فى ذلك الطريق الواضح لما تشعب بنا فى مساره، ولحكن عرض للرواية من انحرف بها، وجعلها وسيلة لأغراص متفاوتة، ما دفع بعض الرواة إلى أن ينحلوا شعر الرجل غيره وإلى أن ينحلوه غير شعره، ويزبدوا فى الأشمار(١).

لجأ الرواة إلى ذلك إما للإنبان بشاهد يعتمد عليه فى المعانى أو فىالنحو، وإما لإرضاء شخص أو حزب بذكر مآثر من ينتمى إليه ، أو لمفاكمة الحلفاء والآمراء.

وليت الأمر وقف عند ذلك الحد ، وإنمــا سبق الرواة إلى هذا التزوير القبائل الىكانب تتزيد فى شعرها ، لتتزيد فى مناقبها ، فتبنوا من الرواة من يحقق لهم ذلك الهدف ، وأعطوه بصخا.

ولقد أثارت تلك الأعمال شـكموك الناقدين والمؤلفين منذ عصر التدوين. -حتى وقتنا هذا .

فابن سلام يسجل كثيرًا من ملاحظاته وملاحظات أهل العلم والدراية في دواية الشعر القديم من أساتذة المدرسة البصرية التي ينتسب إليها. في قولم:

ما راجعت (٢) العرب رواية الشعر ، وذكر أيامها ومآثرها ، استغلل بعض العشائر شعر شعر الهم ، وما ذهب من ذكر وقائعهم ، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم ، وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار ، فقالوا على ألمن شعرائهم ، ثم كانت الرواية بعد ، فزادوا في الأشعار : :

ولهذه الملاحظة عرض أبو العلاء المعرى في درسالة الففران، موكياً من الشمراء، وسألهم عما نسب إليهم من الشعر، فأنكروه والهمرا الرواة.

<sup>(</sup>١) انظر طبقات فحول الشمرا. لابن سلام ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) طبقات فحرل الشعراء ص ٢٩

و تابع ، آلورد ، فى ذلك الجذر والنشكك كثير من المستشرقين مثل ا .. موير ، وباسيه ، وبروكلمان ، ونما فى حذره ، مرجليوث ، ، فزعم (۲) أن الوضع فى الشعر الجاهلي كان مستمرا من قبل أن يظهر الرواة المتهمون من أمثال حماد وجناد وخلف الأحمر ، ويستدل على ذلك بأن الشعر الجاهلي لا يمثل الجاهلين الوثنيين ، ولا من تنصروا منهم ، فأصحاب هدذا الشعر - كما يرى .. مسلون ، لا يعرفون التقليث المسحى ، ولا الآلحة المتعددة .

و يؤكد رأيه بلفت الأنظار إلى لفة الشعر الموحدة ، وهي نفس لفة القرآن الكريم ، التي أشاعها في العرب ، فلو كان هذا الشعر صحيحا لمثل لهجات القبائل المتعددة في الجاهلية ، ولمثل الاختلافات بين لغة القبائل الشمالية العدنانية ، واللغة الحميرية في الجنوب :

ونهج الدكتور طه حسين نهج د مرجليوث ، فى كتابه و الشعر الجاهلى ، ثم و فى الآدب الجاهلي ، واستدل بما استدل به د مرجليوث ، .

<sup>(</sup>٢) راجع الموضوع بتوسع فى « ناريخ ، الآدب المربى ، لبلاشير ط ص ١٧٦ وما بمدها .

<sup>(</sup>۲) من مقالله فى مجلة و الجمعية الملكية الآسيوية ، بعدد يوليه سنة ١٩٢٥ تحت عنوان وأصول الشعر المصرى ، لخصه ناصر الدين الأسد فى كتابه و مصادر الشعر الجاهلي ، ص ٣٥٣ وما بعدها

ولو راجعنا أشعار العرب الجاهليين لرأينا ماينقض تلك الاستدلالات ، وكتاب الأصنام ملي. بالاشعار التي تمثل العرب في وثنيتهم وفي تنصرهم :

يقول عمرو بن الجميد(١) :

فإنى وتركى وصل كأمى لـكالذي أبرأ من لات وكان يدينها ويقول الهذلى (٢):

لقـــد أنـكحت أسماء لحى بقيرة من الأدم أهداها امرؤمن بنى غنم رأى قدعا فى عينها إذ يــوقها إلى غبغب العزى، فوضع فى القسم

ويقول خداش بن زهير العامرى لعثمت بن وحش الجثممي في عهد كان بينهم ، فندر بهم وفيه إشارة إلى تنصر النعمار(٢) :

وذكرته بالله بينى وبينه ومابيننا من مدة لوتذكرا وبالمروة البيضاء يوم تيالة ومحبسة النعيان حيث تنصرا

وببدو أن دمرجليوت ، ومن نهج نهجه قد بالفوا في تصورهم من تنصر ، نامر ، نامر العرب فظنوا أنهم تعمقوا في نصر الانهم؛ ولذا انتظر وامنهم شعر ا يوضح دقائق هذا الدين الجديد. والواقع أنهم ظلو ايخلطون النصر انية بكثير من وثنيتهم،

يوضح ذلك قول عدى بن زيد العبادي(؛) :

معى الأعداء لايألون شرا على ورب مكة والصليب فقد جمع في قدمه بين رب مكة الوثنية ، ورب الصليب .

تنصرواً فأخذوا من النصرانية المظهر والآسم ، وعرفوا من الدين الجديد شخوصه وطقوسه ...

<sup>(</sup>١) الاصفام للكلبي صـ ١٦ ط دار الكتب سفة ١٩١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٠ (٦) المصدر السابق ص ٢٥

<sup>(</sup>٤) الأغاني ج ٢ ص ١١١ ط دار السكتب .

عرفوا الراهب منذ امرى والقيس وقوله (١):

يضى، سناه أو مصابيح راهب أهان المليط فى الذبال المفتل فذكروه فى أشعارهم كما ذكروا محاربب المكنائس ونواقيسها معمونية يقول الأعشى(٢):

كدمية صور محرابها بمذهب مرمر مأثر ويقول المرقش الأكبر<sup>(7)</sup>:

وتسمع نزقاه من البوم حولنا كاضربت بعد الهدو النواقس وهذا النابغة الذبياني بمدح بنى غسان ، فيذكر تدينهم ، وبعض أعيادهم، كعيد الشعائين ويسميه السباسب ؛ فيقول :

رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذي كانوا يحتفلون به ، فيرقدون المشاعل ، ويضيئون المكنائس بالقناديل في قوله():

عليه كممياح العزيز يشبه لفصح ، ويحشوه الذبال المفتلا

000

أما أن لغة الشمر هي لغة القرآن، فليس هذا كافيا في رد أشعار الجاهليين، لان لغة القرآن الفصحي، ليست وليدة الإسلام، فقد كانت سائدة في الجاهلية، وكان الشعراء ـ منذ فاتحة العصر الجاهلي ـ بنظمون بها، متخلين عن لهجاتهم المحلية، على نحو ما نصنع نحن في العصر الحديث.

<sup>(</sup>١) ديوان امرى ، القيس صـ ٢٤ ط دار المعارف ، والسليط ، الزيت .

<sup>(</sup>٢) ديوان الاعثى ط جابر الفصيدة رقم ١٨

<sup>(</sup>٣) المفضليات صـ ١٠٥ ط الأولى سنة ١٩٣٦

<sup>(</sup>٤) ديران أوس ص ٨٤

فلفة قريش ـ وقد سادت بأسباب دينية واقتصادية وسياءية ـ أصبحت لغة الفن لسائر العرب ، وقد جاء الإسلام وشعراء القبائل يجتمعون فى الموسم عكة ، ويتبارون فى مجال القول ، محتكمين إلى أحـــد الفحول من شعرائهم كالنابغة ، فأنى لمثله أن يفهم عنهم ـ فضلا عن أن يحكم بينهم ـ لوقال كل منهم بلغته الخاصة 13

ولقد لاخط و بلاشير ، هذا الانجاء في قوله : وإن أفضل أساس لتحديد المحيط العربي حتى أواخر القرن السادس الهجري هو الأساس اللغوى ؛ فلنطلق المحرب على جماعة بتخذون في نظر نا اللغة العربية أداة للتخاطب والتفاهم ، (۱).

ثم بو اصل حديثه فيقول: و والتوسع اللفوى سابق على ما يظن للتاريخ الميلادى، وعلى كل حال فقد أصبح استجال الدربية زمن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرا شائدا، إن لم يكن عند قبائل اليين وحضر موت، فعلى الأقل عند القبائل الصاربة في تهامة . أوشو اداى البحر الأحمر، وفي الداخل في المنطقة الواقعة بين نجر ان والجوف اليمنى، ولم يرد في المصادر القديمة، التي تقص مقابلة الرسول ـ صلى افته عليه وسلم ـ سنة ١٣٦ م للوفود القادمة من الجنوب أن الوفود التجانية استعملت في التخاطب اللغة العربية الجنوبية، كما أن الدعاة الذين أو فوه المينية استعملت في التخاطب اللغة العربية الجنوبية، كما أن الدعاة الدين أو فوه المينية المتعملة على التخاطب اللغة العربية الجنوبية، كما أن الدعاة العربية في دعرة القبائل الصاربة على تخوم اليمن،

لا أقصد بهذا أن أقرر سلامة الشعر العربي جميعه من الزيف، ، ولكن أريد أن أقرل إن كثيرا منه صحيح فى نسبته إلى العصر الجاهلي، وفى نسبته إلى شعراء بعينهم عن عاشوا فى ذلك العصر .

وأعامنا مقاییس نستطیع بها أن نفصل فی تلك القضیة ، و نعرف الصحیح (۱) تاریخ الآدب العربی و ریجیس الاشیر ، ص ۲۷ ومابود، الرجمة الدكتور إبراهیم المکیلانی ط دمشق سنة ۲۵ه من الدخيل؛ فما جاء مصبوغا بالصبغة الإسلامية منه سلمنا بوضعه . . . لـكنه تسليم ينحصر فيه دون غيره من أشعارهم .

واقد تمرض الشعر الجاهلي \_ من القدماه \_ لنقد شديد ، تناولوا فى أثنائه رواته من جهة ، وصيفه وألفاظه من جهة ثانية ، ومعانيه وأغراضه معه جهة ثالثة ، عامدين إلى تخليصه من كل زيف يعروه ،

وهذا ، أبو عمرو بن العلاء ، \_ من أثمة الرواة \_ بحرق مدوناته من الشعر \_ وكانت تملاً بيتا له إلى قريب من السقف \_ لما عرف أن فيما روى بيتا منحولا للاعشى ، وظل ماعاش يستغفر الله(١) .

ولقد اجتاز شعر الخنساء \_ فى طريقه إلينا \_كل هذه الاستحكامات التى وضعها الأقدمون من النقاد المخلصين ، ومازال أمامنا من المخابير ما يمكننا من تصفية شعرها ماعلق به ، إن كان قد علق به شىء منذلك أو تسرب إليه غريب.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين للجاحظ ج ١ ص ٢٢١ ط القاهرة سنة ١٩٤٨

# الإسلام والشدر

تقرر من دراستنا السابقة أن الخنساء الشاءرة بخضرمة ، كاتأثرت بالجاهلية تأثرت بالإسلام غير أن تأثرها بالجاهلية كان على العسكس من تأثرها بالإسلام، ولذا ندر شعرها فى الإسلام ولسكن أى تأثير حمله إليها الإسلام فأنتج معها تلك النتيجة ؟؟

ولكن هل هذا أمر عام أصاب كل من عاصر الإسلام ، أم هى خصيصة من خصائص الافراد حين يمرون بالاحداث ؟؟

جاء الإسلام فلم يكن مغايرا لماكان عليه العرب فى حياتهم من كل الوجوه، وإنما هو دين جاءت به السماء فى اللحظة المناسبة، بعد أن أعدت لاستقباله النفوس، وأحست بالحاجة إليه المشاعر ودعت إليه دواعى الفطرة المتباورة فى الاحياء . . . .

فلم يكن غريباً على المفكر ، ولم يكن مفاجأة للمتعمق .

جاء الاسلام فدعا العرب إلى الوحدة ، وقد كانوا فى مسيس الحاجة إليها، ودعاهم إلى الرشد ، وكان حكاؤهم قد ضجوا من الغواية ، وملوا حياة الفساد، ودعاهم إلى السهم وكانت أبغض شى. إلى نفوسهم الثارات التى أجرت فى الارض الدما. ولكنها التقاليد والعادات لإيستطيعون منها فكاكا ، ومن قبل لغتهم إلى الوحانية وكانوا مستسلمين لأوهام وعادات جمدت مشاعرهم ، وألفت عواطفهم .

وهـكذ! جاء الاسلام قوماً ـ أول ما جاء ـ هيأتهم الحياة لاستقباله ؟ فسار بهم ـ حين تابعوه ـ مبتعدا بهم شيئاً فشيئاً عما ألفوه ، حتى تلفتوا بعد حين ، فوجدوا الطريق وقسم تغيرت معالمه ، والحياة وقد تبدلت ألوانها وظلالها واختلفت أهدانها ووسائلها .

لقد غير الإسلام بجرى التاريح الديني والأدبي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكان هذا التغيير سر إقبال الشعوب الأخرى عليه في مدى بضع عشرات من السنين .

وهنا اختلطت أمام معض الباحثين الحقائق، فضلوها حين تعجلوا الوصول إلى النتائج وضنوا بالتروى والتعمق، غير مقدرين خطورة البحث، أوقاصدين الحلط والتشويه.

ومن هذه الأمور ـ ويتصل بدراستنا ـ موقف الإسلام من الشعر .

فقد تمجل كثيرون حين سمعوا قول القرآن الكريم: ـ . وماعلمناه الشعر وما ينبغي له ،(١) .

وقوله : - د والشعراء يتبعهم الفاوون، ألم تر أنهم فى كل واد جيمون ، وأنهم يقولون مالا يفعلون ، (٢) فصرفوا هذا الحكم إلى الشعر على عمومه ، وأصدروا حكمهم عندند بأن الإسعلام يعادى الشعر وبرفضة مغفلين ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تقدير الشعر إلى حد جعله يخلع بردته على الشاعر ، كعب بن زهير ، إثر إنشاده قصيدته ، بانت سعاد (٢) . ويقول : - ، أصدق كلة قالها شاعرقول لبيد : - ألاكل شيء ماخلا الله باطل .

ر (۱) من آیة ۹۹ من سورة , یس ،

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢٢٤ إلى ٢٢٦ من سورة الشعراء

عد الرم) انظر الاستيماب والسيرة لابن هشام، وديو ان كعب بن زهير صه ط دار الكتب سنة . ١٩٥٠

وروى أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر عليا بقتل النضر بن الحارث ، احد أسرى بدر الذين طالمـا آذرا الرسول ، فلمـا قتل عرضت ابنته . قتيلة ، لرسول الله وهو يطوف، فاستوقفته وجذبت رداءه حتى المَشفُ عنكه ، فأنشدته أبياتا جاء في آخرها : ـ

أمحد ولانت صن نجيبة ماكان ضرك لو مننت وربما والنضرأ قرب من أخذت بذله لوكنت قابل فدية لفديته

فى قومها والفحل لحل معرق من الفتى وهو المفيظ المحنق وأحقهم إنكان عتق يعتق بأعر ما يفدى به من ينفق

فلما فرغت منها قال ـ عليه السلام ـ : لوسمت هذا قبل أن أقتله ما قتلته . وهو \_ عليه السلام ـ الذي يسمع للنا بغة الجمدي حتى إذا وصل إلى قوله : ـ

بوادر تحمی صفوه أن يكدرا حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

ولا خير فى حلم إذا لم بكن له ولا خير فى جهل إذا لم يكن له

قال له: \_ لا فض الله فاك .

ثم هو ... هو ـ عليه السلام ـ الذي قدم عليه عمرو بن سليم الخزاعي ـ وكان بين خزاءة و بين الرسول عهد ، فلما كانت الحمدنة بينه و بين قريش أغاروا على حي من خزاعة يقال لهم بنو كعب ـ يستنصره بقوله : ـ

یا رب اپنی ناشد محمدهٔ
قد کنتم ولدا رکنا والدا
فانصرهداك المدنضرا أعتدا
فیهم رسول الله قد تجردا فیقیلق كالبحر بجری مزیدا ونقضوا میثانك المؤكدا

حلف أبينا وأبيه الآتلدا ثمت أسلمنا فام ننزع بدا وادع عباد الله يأتوا مددا إن سيم خسفا وجهه تربدا إن قريشا أخلفوك الموعدا وجعلوا لى فى كداء رصدا

وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عسددا هم بيتونا بالوته هجدا وقتسلونا ركما وسجدا فدمعت عينا رسول الله ، ونظر إلى سحابة فقال: والذي بعثني بالحق فبيا إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب .

ولقد بلغ من احتفائه عليه الدلام - بالشعراء أنه أنخذ منهم سلاحاً ، يدرأ به عن الإسلام والمسلمين في حرب أعدائه ، ومن هؤلاء الشعراء وحسان أبن ثابت الذي كان يستحثه على هجر المشركين فيقول : ــ(١) وقل وروح القدس ممك ، .

#### **\$ \$**

إذن فما كان محمد عدو الشعر ، ولاكان عدو الشعراء.

وماكانت قضية الشعر التي أثارها القرآن بقضية الشعر على عمومه ، وإنما هي خصوصيات يلحظها من بقرأ الآية في سياقها و جوها، و بميش معها بوجدانه ومشاعره وعقله .

نقرأ الآية الأولى دوما علمناه الشمر وما ينبغى له . . . ، فنذكر مالاقي به محداةومه حين لمسوا تأثيره في النفوس .

قالو: شاعر... بؤثر فينا بقوة شعره.

فقال القرآن قوله ، وتداول الكفر بعد أن سمع قول القرآن ، فأقر واعترف ، وقال بلسان الكفر عتبة بن ربيعة سفير قريش إلى محمد : ـ

و إنى سمعت قولا والله ما سمعت مشله قط ، والله ماهو بالسبعر ، ولا بالشعر ، ولا بالسكهانة . . . (٢) ،

إنما هي الحقيقة تقرر إزا. الوحي ، فما يجدر بقانون يأخذ الإنسان ليسير

<sup>(</sup>١) السيره لابن هشام حـ٣ ص ٢٢٨ ط أولى سنة ١٣٢٩ ﻫـ

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير ج ۽ ص ٩٠ ط ١٩٤٨

على المنهج الأفوم أنّ يعتمد على الشعور والعواطف فحسب، وإنما هو مزاج يتباين معه الشعركل التباين.

وهذا ما أحسه العربي حين سممه فقال عتبة ما قال .

وهذا ما قرره الوحى حين قال: . . وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ، لينذر من كان حيا ويحق القول على الدكافرين<sup>(1)</sup>.

ثم نقرأ الآية الأخرى دوالشعرا. يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون، ، فنذكر قالة المكفر فى القرآن.

فقال القرآن قولته ، وأوضح حقيقته : \_ ، (٢) وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت بين الشاطين ، وما ينبغى لهم وما يستطيعون ، .

ثم زاد الأمر إبضاحا فقال فى السورة نفسها : هل أنبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ، والشعرأ، يتبعهم الغاوون ،

وهكذا يفرق بين الشعر الذي يستوحو نه من شياطينهم المخصوصة ما فلكل شاعر شيطانه مروبين المكلام الذي ينظم حياة ، ويرسم منهجا .

<sup>(</sup>١) الآبتان ٢٩ ، ٧٠ من سورة يس

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢٠١ إلى ٢١١ من سورة الشعرا.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٢٠، ٢١٦ من سورة الشعراء

والشعراء إن صلحوا للتأثير فى العواطف، فلن يصلحوا بحال من الأحوال لأن يكونوا قادة بعث، أوطلبعة نهوض؛ فللقادة لابد من الإيمان، ولابد من الضمير ولابد من الشعور والعواطف.

وهو ماقررته الآيات عقيب ذلك مباشرة ، حيث أتبعت الآيات السابقة بقوله تعالى : • إلا الذين آمنوا ﴿ وهـــذا الإيمان ﴾ وعملوا الصالحات ، ﴿ وهذا العمل ﴾ وذكروا الله كثيرا ، ﴿ وهذا الضمير ﴾ وانتصروا من بعد ماظلموا ، ﴿ وهذا الشعور ﴾ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلمون ، (١) ،

0 0 0

إذن فليس الآمر من القرآن بغضا للشعر وكراهية ، وإنما هو التوضيح، يستوجبه ماتبادر إلى الآذهان ، ليضع تحت كل اسم مسهاه :

فلا ما نع فى الاسلام من أن يقول المسلم شعرا ، إنما المانع أن يقول الشعر تحت عنوان القرآن ، أو أن يقرأ القرآن باسم الشمر .

ولقد لاحظ ذلك وغوستاف فون غرنباوم ، (٢) فى قرله: ، نعم لعل الاتقياء غالوا فى وصف خصومة الغي للشعراء ، كما أن الحديث المنسوب إلى النبى ، وهو أن الشعر قرآن الشيطان موضوع بلا ريب ، والحمن كان النبى حريصا على أن يرسم خطا فاصلا بينه وبين الشعراء ، وقد حرص على ذلك ـ فى الغالب ـ لارغبة فى إخماد الشعر ، بل صنا بالآيات المنزلة من أن تلتبس بأقوال مرسلات، كان الأدباء بوجه عام، والعرافون بوجه خاص يتفوهون بها ،

كذلك كانت الخطوة الحاسمة في رسالته هي نقض الأساس الاجتماعي الذي قام عليه الشمر الجاهلي، مما أدى إلى إضعاف الكثير من حوافز الشعر

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٧ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) در اسات في الأدب العربي ص ١٤١

إن لم نقل إلى إزالتها جملة وخير شاهد على ذلك أو لئك الشور أ. الذين لم ينظمو أ من الشعر بعد إسلامهم ما يستحق الذكر ، شأن لريد بن ربيعة . .

ولذا وجدنا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنصانا للشعر دو تدبراله، ووجدنا منه حثا على قلوله ، ورغبة فى سماعه ، بحيث لاتستأثر به عاطفية الشعر ، فنجرفه بعبدا عن واقعه ومثالياته ، فكان يحب أن يسمع شعر أمية أبن أبي الصلت لما فيه من ذكر الله والبعث (١) ، وكان يعرض عن الأغراض الآخرى ، وبرد عليها بالى من القرآن الكريم .

روى أن الطفيل بن عمرو الدوسى(٢) أنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلمـ فعر ص عليه الاسلام : فقال له : ، لمنى رجل شاعر ، فاسمع ما أقول ، .

فقال ـ عليه السلام ـ : هات .

فأنشد:

لا ـ و إله الناس ـ نألم حربهم ولو حاربتنا منهب و بنوفهم ولما يكن يوم تزول نجومه تطير به الركبان ذر نبأ ضخم أسلما على خسف ، ولست مخالد

ومالی من واق إذا جاری حتمی فلا سلم حتی تحفز الناس خیفة و تصبح طیر کانسان علی لحم(۲) فأجابه النبی: , وأنا أقول:

« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . قل هو الله أحد. الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو ا أحد . .

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح ٥٠٤

<sup>(</sup>٢) الأغاني ج١٢ صر ٣٥

<sup>(</sup>٣) كانسات: عاكرفات.

وقرأ المموذتين . فأسلم الرجل •

وعليه فيمكن أن نقول : ـ

إن الإسلام إنما عدل فى أغراض الشعر ، فأقر منها ما يتفق مع مبادئه ، وقضى على ما يتفق مع مبادئه ، وقضى على ما يتمارض معها ، وبعض الأغراض أقرها بعد تعديل فى منهجها ، مثلها صنع فى الهجاء فقد جعل منه وسيلة دفاع . . ودفاع عفيف فحسب ، ولنسمع فى ذلك قول حسان بن ثابت(۱): -

إذا نصبنا لقوم لاندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع اكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الآهواء والشيع

فلم يلبث أن نحا بشمر الهجاء منحى آخر ، وخرج منه بفرض جديد فى الشمر العربى ، ألا وهو فن الشمر السياسي الصحيح •

ولم يكن تأثير الإسلام فى شعراء المسلمين فحسب، بل تعداهم إلى خصومهم،
ما اضطرهم إليه ، حيث حولتهم المعركة الناشبة بينه وبينهم من منافرات
الجاهلية إلى حرب عوان بين أنصار الدين القديم وأنصار الدين الجديد ، فلم
يعد للشخصية الفردية أو القبلية وجود فيما يفخرون به ، ولافيما يتهاجون
من أجله .

و انطلقت الألسن ، لالألمكسب والاستجداء كماكانوا يصنعون من قبل ، ولكن للدفاع عن سلطة بن دينيتين زمنيتين ، تتنازعان البقاء ، بل تتنازعان السيادة .

ولم يكن تأثير الاسلام في الشعر والشعر احر تبطا بقا أو ن سنه ، أو منشور

<sup>(</sup>١) ديوان حسان ص ٢٥١ مطبعة الرحمانية سنة ١٩٢٩

أصدره ، أخذ الشعراء به ، وإنما هو التجاوب مع المجتمع ،والاستجابة للحياة الجديدة ، التي انتقل إليها العرب مع الإسلام .

فالشاعر – وإن كان إنسانا منفردا فى الناس – عالم مجتمع فى نفسه ، تمتزج فيه أسباب الاحداث ، وتشتبك علائق الموجودات ، ثم تشآ المستلك الاسباب ، وتتمازج تلك العلائق فى صور متتابعة ، تدفعها إليه حقائق هذا العالم .

ومن تلك الحقائق يستمد الشاعر شمره .

وكما تتأثر الصور الحسية بما يقع عليها من الجمال والقبح ،كذلك تتأثر نلك الصور بما يضبها من الرقة والفاظة ، والمناسبة واختلال التركيب ، وهى في كل ذلك وغير ذلك تابعة لتأثير الازمان على الشاعر وماتحمله من عوامل الرقى والتخلف .

فالشعر تبجربة إنسان ...

فى علاقة روحة بالقوى الغيبية .

وفي علاقتها بالمجتمع الإنساني الذي يميش فيه .

وفى علاقتها بسائر الموجودات الاخرى .

والعرب فى جاهليتهم كانوا يفتقدون الانجاه الروحى ، ففقد شعرهم الجمال الروحانى ، الذى يتألق فيه نور السماء ، فسكان شعرا ماديا ، لايصف المحسوس بأكثر من كونه محسوسا ، وإن تنوعت العبارات ، واختلفت الاساليب ، وتعددت الصور ، وتناسقت الالوان والظلال .

والعرب فى جاهليتهم كانوا يفتقدون العلائق الاجتهاعية العميقة ، ففقمد شعرهم الترتبب والاستقصاء، وانحصر فى أنواعلاتكانى. مايكون في أمةراقية

0 0 0

والقد لمس العرب ذلك النقض في مادة أشعارهم ، فصرفوا عنايتهم إلى الفصاحة وتشقيق السكلام ، وتصريف اللغة ، حتى بلغوا في ذلك منزعا بعيدا .

وجا. الإسلام بروحانياته وبترابطه الاجتماعي .

وتلفت الشعراء المخضرمون، بمن نشأتهم الجاهلية ، فلسوا في شمرهم قصورا، لايخني مع العهد الجديد، ووجدوا في نفوسهم ضعفا عن أن يتابعوا الركب في سيره .

ففضلوا الصمت ، محتفظين بمكانتهم الى وصلوا إليها فى الجاهلية مع الشعر الجاهلي بقواعده وأصوله ، وأبو المشاركة التى تنتقصهم وتزحز حهم عن بجدهم القديم .

وكان هذا منهم دليل الحنكة ، وعنوان اليقل •

فلم يكن غريبا أن يصمت شاعر فحل مثل لبيد بن ربيعة ، وشاعرة مثل تماضر الخنساء ٠٠٠

ولم يكن غريبا أن يرجع صمت لبيد والحنساء ومن ماثلهما إلى الإسلام . ولذا فليس بالفريب أن يكون لبيد والحنساء ومن فى مثل حالها شعراء مخضرمين .

فإذا قرر باحث أن الاسلام جمد بعض الشعراء فلاشك فى صدقه ، غير أنا نخالفه فى سبب ذلك التجميد ، فليس السبب - وقد تبين رأى الإسلام فى الشعر - كراهية الشعر ، ولا انصراف المسلمين إلى الدين الجديد ، وتلاوة القرآن الكريم .

متابعة الحياة الجديدة ـ ولقد طالما حن إليها ـ فما هي إلا أن تخرج في تلك المدرسة الحديثة رواد الشعر العربي الحديث ، فكانوا مقدمة اشعر ناضج . .

فيه شفافية الروحاني وعمق الاجتماعي ووصورح الذاتي

من أمثال جرير والفرزدق، حتى كان فى قة تلك المدرسة وعلى رأس المتخرجين فيها أبو تمام والبحترى، وأبو الطيب وشيخ المعرة ... ونظر اؤهم كثير ...

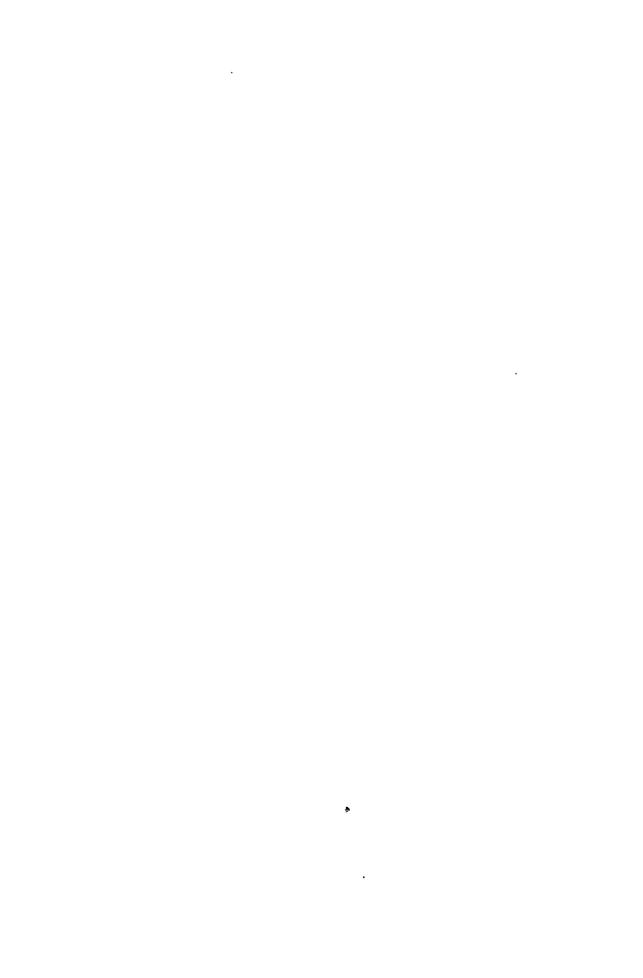

# النميتالكاك

## الخنساء الشاعرة

١ – مولدها .

٢ - في مرآة عصرها.

٣ - في مرآة الأقدمين .

٤ – المحدثون والحنساء.

#### مولد الشاعرة

يتبادر إلى الذهن – مع النظرة العجلي ... أن موت صخر بن عمرو أبن الشريد كان الشرارة التي تولدت عنها الشاعرة تماضر، أو أنه كانالشرارة التي لمعت ؛ فكشفت للعرب عن شاعرة بني سليم ، تماضر .

ولو دتقمًا النظر لبدا الأمر على خلاف ذلك الذي يسرع به الفهم :

فما كانت الأحداث لتجعل من غير الشاعر شاعراً ، إنما هي تلتقي مع الانسان الشاعر نسائم أورياحا أو عواصف، تلمس أوتارا مشدودة في نفسه، الانسان الشاعر نسائم عنها الراين المعبر، والصدى الممتدعلي مدى الاحداث، وتوع الآوةار ، وشفافية الواجدان .

وماكان موت صخر باول حادث ثمر به الحنساء، فني حيائها من قبل ذلك مزاج من الآحداث ، بلغت من القوة أن وصلت من نفسها إلى مكمن تلك الآوتار ، وأسمس الصدى المتجاوب والرنين المتردد ، واللحن المعبر الوصول.

فولد شاعرتنا الحنساء سابق - في الحقيقة - كل مامرت به من أحداث.

سابق في الحقيقة موت صخر .

بِل وسابق موت معاوية وموت أبيها .

أوليست هي القائلة في أبيها وأخيها يوم تسابقا ، وأهل الحي يشاهدون التسابق وقد قيل لها(١): لئن مدحت أخاك لقد هجوت أباك: =

جاری اباه : فاقبلا وهما یتعاوران ملاهة الجضر<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) زهر الاداب ج ٤ ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) الحضر بالصم : شدة عدو الفرس •

حتى إذا جد الجرا، وقد ساوى هذاك القدر بالقدر وعلا صياح الغاس: أيهما؟ قال الجيب هناك: لا أدرى برقت صحيفة وجمه والده ومضى على غلوائه بجرى أولى فأولى أن يساويه لولا جلال السن والمكبر ومما كانهما وقد برزا صقران قد حطا على وكر

ثم أو ليست هي القائلة في رد ، دريد بن الصمة ، حين خطبها : \_ أنكرهني ـ هبلت ـ على دربد وقد طردت سيد آل بدر؟

وإذا كان الرواة لم يحفلوا بالخنساء إلا رائية .. وعلى فرض التسليم بذلك ــ فما يحق لنا أن نرجع مرئدها إلى مرت صخر ؛ فالشاعرة الرائية فى الخنساء قد أثبتت وجودها كذلك قبل موت صخر ظلها مع الموت قبل صخر مواقفها الطويلة الياكية .

فنى مرداس زوجها قالت حين مات: \_\_ فلما رآه البدر أظلم كاسفا أرن شوان برقه فسائله

وفى موت معاوية أخيها تركت لنفسها الحزينة العنان، ففاحت وبكت، وسجل لها الرواة كثيرًا من الشمر فيه .

إذن فالشاعرة قد ولدت قبل ذلك . . .

قبل موت صخر ، وقبل موت معاوية ، وقبل موت مرداس ، وقبل موت عمروا ، وقبل موت عمرو بن الشريد ، بل وقبل أن تسكون شابة تفتن الراثي ؛ فك نت في أول أمرها تقول البيتين والثلاثة ، حتى قنل أخواها معاوية وصخر (١) .

ولدت مع مولد تماضر، وسايرتها في النمو،حتى إذا كانت في الصبا اسرعت نحو النصبج؛ ولذا أسرع إليها للفناء . . . قبل أن تفنى تماضر الإنسان ، فلم

(١) معاهد التنصيص جراص ٢٤٩

تستطع أن تجارى بها التغيير الطارى. على المجتمع العربى حين جاء الإسلام بمعاييره ومقاييسه .

ولدت من آبا. شعراء .

ليسوا بنى سلم ، آباءها الآقربين فحسب ، بل ذلك يرجع إلى أبعد الآباء في قيس كلها ، وكان فيها خمسا شعر أ، العرب ، فقد نبغ منهم جماعة من فحول الشعراء ، ومنهم النابغتاز (الذبياني والجعدى) وزهير بن أبى سلمى ، وكعب ابنه ، والبيد ، والحطيئة ، والشهاخ ، وخداش بن زهير وغيرهم .

وتلقتها أرض نجد .

تربتها تنبت البنية القوية ، وساؤها تجود بالذهن الصافى، وهواؤها نشيط ونسيمها عليل ، فاشتهر أهلها بالبلاغة ، وقد ذهبوا فى الشعركل مذهب<sup>(1)</sup> . واحتضنها أبوان ،

فيهما عطف وحب، ولديهما جاه وثراه ... وإن لم نتعرف على أمها فهو واضح فى أبيها ... يقومان على تقدمية واعية ، أعطياها من الحب ما استحاش عواطفها ، وغرسا فيها من الجاد ماملاها أنفة رعزة، ووهباها من الحرية ماأطلق لسانها من عقاله، فتابع عقلها، ولاحق عاطفتها والنزم حدود الانفة والمكرامة.

لقد طالما صحبت أباها ، آخذا بيد ابنيه ، معاوية وصخر فى الموسم وهو يقول : \_ أنا أبو خيرى مضر فن أنكر فليغير ، وانتظرت أحدا يغير فما و جدت من يجرؤ على ذلك ، فعادت وقد اهتزت نفسها كبريا. وفحرا ، فهى أخت خيرى مضر من غير منازع .

ولقد طالمًا لمست الحب معششا في بيتها يتنقل في أسرتها ، فهدأت نفسا ،

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١ ص ٧٢

وقرت عينا وقظرت الدنيا جميلة صافية حانية ، فلم يكن أخوها الشقيق أقرب إليها من أخيها لأب ، بل كان الامر على عكس ذلك تماما .

ولقد طالما عودت على الإدلاء بالرأى ، وإبداء المشورة ، فكانت لها حساسية خاصة تجاه الأحداث ، إذ لم تكن بعيدة عنها . ولاغريبة عليها ، ولذا فكلمات مرت بآلها حادثة اهتزت فمرفت أحاسيسها ، وتنقلت من طور إلى طور ، حتى بلغت القمة عندما مات صخر بعد آلام عانى منها ـــ وعانت منها أمرته عموما والخنساء خصوصا ــ حولا أو يزيد ،

ولعل هذا هو ماعناه الناقدون بقولهم السابق: دفكانت تقول البيتين والثلاثة حتى قتل أخواها معاوية وصخر ، .

د ونقطة التحول فى حياة الخنساء هى فجيمتها المزدوجة بفقد أخويها معاوية وصخر ،(١) .

<sup>(</sup>١) دائرة الممارف الإسلامية مادة (الخنساء).

فرضت الحنساء وجردهاعلی معاصریها ، و انتزعت منهم میارات التقدیر إذ عاظمتهم فی مصیبتها فی السادات من مضر ، و ملات أسماعهم بأشعارها الباكیة فما برحت تنوح و تبكی ، حتی سمعت تقریظها بأذنیها ، ورأت تـكریمها بعینیها .

ليس من السرقة والغوغا. ، ولكن من شيوخ الشعر ، وأمراء البيان ، المحكمين في سوق عكاظ ، بمن ارتضاهم لحول الآدب لذلك المنصب الخطير ،

فالخفساء ـ كما قرر الآنفا ـ لم نظهر فى مجتمعها لأنها شاعرة ؛ فكثير من العرب يقولون الشعر بالفطرة ، واحكن لأنها قالت من الشعر ما لفت إليها الأسماع .

ولقد بلغت من المكانة فى نفوس معاصربها درجة جعلت الرواة والمحدثين يتفنذون فى تهو بلمها وبحيكون الاساطير حولها ، غافلين عما يتخللها من افتئات على الحقيقة فى بعض الاحيان .

ومن أشهر ما روى فى ذلك (١) أن الحنساء جاءت الموسم فى سوق عكاظ ـ على عادتها فى معاظمتها ـ وقد ضربت لنابغة بنى ذيبان قبة من أدم، بحتصع إليه فيها الشعراء، فدخل إليه حسان بن ثابت، وعنده الأعشى وقد أنشده شعره، وأنشدته الخنساء راثيتها الني رثت بها صخرا: ـ

قذى بعينك أم بالعين عـــوار أم ذرفت إذخلت من أهلها الدار حتى انتهت إلى قولها: \_\*

<sup>(</sup>١) الأغاني حه ص عود والشعر والشعراء ص ١٢٣

وإن صخراً لتأتم الهداة به كانه علم في رأسه نار وان صخراً لمولانا وسيدنا وإن صخراً إذ انشتو لنجار

فأعجبه شعرها ، وقال لها : . . إذهبي فأنت أشعر من كل ذات ثديين ، ولولا أن أبا بصير (١) أنشدني قبلك لفضلتك على شعرا. هذ الموسم ، .

وفى رواية أخرى أنه قال: ـ ولولا أز هذا الاعمى سبقك لقلت إنك أشعر الإنس والجن .

فنصنب حسان وقال : ـ . والله أنا أشمر منك ومنها ، .

وإلى هنا يختلف الطربق بالرواة اختلافا بينا:

يقول قدامة بن جعفر (٢) : ﴿ إِن النَّابِمُةُ سَأَلُ حَسَانَ عَنِ أَشْعَرُ بِيْتُ قَالُهُ ، فَأَنشِدُهُ : \_

لنا الجفنات الفر بلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

فقال النابغة : إنك شاعر لولا أنك فلمت ، الجفنات، ، فقللت العدد ، ولو قلت الجفان لكان أكثر ، وقلت ، يلمعن فى الضحا ، ولو قلت ، يبرقن بالدجاء لكان أبلغ فى المديح ، لأن الضيف بالليل أكثر طروقا ، وقلت دالغر، وكان الأفضل أن تقول والبيض ، لأن الفرة بهاض قليل فى لون آخر غيره، وقات ويقطرن الأفضل أن تقول والبيض ، لأن الفرة بهاض قليل فى لون آخر غيره، وقات ويقطرن من فيحدة دما ، فدللت على قاة الفتل ، ولوقلت ديجرين ، لكان أحسن لانصاب الدم (٧)

ولكن ابن قتيبة روى أن النابغة التفت إلى الخنساء، وقال: ـ . . خاطبيه ياخناس، فقالت له: ما أجود بيت في قصيدتك هذه التي عرضتها آ نفا ؟ قال: قولى فيها: ـ انها الجفنات . . . البت

فقالت: . . . ضعفت افتخارك وأنزرته فى ثمانية مواضع فى بيتك هذا ، قال : كمف ذلك ؟

<sup>(</sup>١) أبو بصير كنية الآعثى الاكبر.

<sup>(</sup>٣) نقد الشعر ١٧-٩ (الجوائب) (٣) الاغاني - ١٠ ص٢٢ ط دار السكتب

قالت: \_ قلمت و الجفنات ، والجفنات ما دون العشر ، ولو قلت الجفان لكان أكثر ، وقلت : والغر ، والغرة بيداض فى الجبهه ، ولو قلت البيض لكان أكثر إنساعا ، وقلت و يلمهن واللمع يأتى شيء بعد شيء ، ولو قلت يشرقن لكان أكثر ، لأن الإشراق أدوم من اللمعان ، وقلت و بالضحى ، ولو قلت ، بالدجى ، لكان أكثر وقلت : وأسياف ، والأسياف مادون العشرة ، ولو قلت وسيوف ، لكان أكثر ، وقلت ، يقطن ، ولو قلت ويسان ، كان أكثر ، وقلت ، يقطن ، ولو قلت ، يسان ،

فسكت حسان ولم يحر جوابا .

و هذه القصة موضع إنهام من قديم ، فقد حكى د ابن جنى ، عن , أبى على الفارسي ، أنه طمن في صحة هذه الحكاية :

وهى كذلك موضع إنكار أكثر المؤلفين والباحثين فى العصر الحديث ، الآن عصر الحنساء يسبق عصر المصطلحات اللغوية ، الى يعتمد نقد البيت عليها ولآن الفقه يحتوى على كثير من الماحكات اللفظية .: وهى نزعة متأخرة كثيرا عن الخنساء .

بهذا قال الأستاذ أفر ام البستاني (٩) الذي صرح بأنه أورد القصة «على سبيل التفكه لبس غير »

والاستاذطه إبراهيم يقطع دون شك في أنها صنعت في القرن الثالث « بعد أن دو ات العلوم ؛ ودرس النطق ، وعرف شيء من رسوم البلاغة (٢)

والدكتور الحوفى قرر أن هذا النهج ( <sup>(٣)</sup> من إصطلاح النحاة في عصر التدوين »

<sup>(</sup>۱) ﴿ الروائع مقدّمة ص ٢ ط بيروت .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النقد الأدبي عند المرب ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) المرأة العربيه في الشعر الجاهلي ص ٤٧٢

ولقد تتبع المملم بطرس البستاني هذه القصة بالمناقشة (١)

فنى القصة كثير من التكاف والتعنت ، لايصح أن بنسب إلى شاءرة فى الجاهلية ، خااية الذهن من قواءد اللغة .

وناقد البيت لم يصب فى نقده ، لأن باب المجاز واسع فى اللغة والخنساء نفسها لم يسلم شعرها من إستعبال جمع القلة للكاثرة ، ولا سلم منه شداعر فى الجاهلية والإسلام .

قال السموأل: ــ

وأسيا فنافى كل شرق ومفرب بهدا من قراع الدارعين فلول وقالت الخنساه: ...

ستى الإله ضربحا جن أعظمه وروحه بغزير المزن هطال فالاعظم جمع قلة ، مع أن جسم الإنسان يحتوى أكثر من عشر عظام.

هذا إلى أن إبن قتيبة فى روايته أسقط قصه النقد تلك، فقد جا. فى الشعر والشعراء أن النابنه ـ حين غضب حدان ـ قبض على يد حسان وهو يقول : ـ يا بن أخى إنك لاتحسن أن تقول مثل قولى : ـ

فإنك كاللبــــل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

ثم قال للخنسا. : ـ أنشديه ، فأنشدته .

فقال : ـ والله ما رأيت ذات مثانه أشهر منك .

فقالت الخنساء : ـ والله ولاذا خصيتين .

أما الدكتور ﴿ طَهُ الحَاجِرِي ﴾ فيقر القصه بقول (٦)

<sup>(</sup>١) أدباء العرب في الجاهليه وصدر الاسلام صر ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) في تاريخ النقد ص ١٤ ط سنة ١٩٥٢

وإنما مبلغ دلاله القصدة أن العرب كانوا يفرقون بطبيعة حسهم اللغوى مين صيغ الجموع وليس هذا بما يحتمل الانكار، بل هو الآمر الطبيعى، وهو الذى بنى عليه علماء النحو كلامهم عن جموع القلمة والكثرة وإلا فن أين لهم هذه التفرقه بينها إلا أن يمكونوا صدروا بهاءن الاستعال العربي، الذى يفرق بين هذه الصيغه، وتلك، دون أن يمكون هذا الاستعال صادراً عن ذهن علمى كذهن الخليل وسيبوبه.

وأياماكان الأمر ، فالذي أجمع عليه اكثر الروايات أن النابغه حكم للخنساء ـ بعد الاعشى ـ على شعراء الموسم ، فيهم حسان بن ثابت ، وإن اختلفوا فيما بقد ذلك من مسألة النفد لبيت حسان »

وفى روايه أخرى للأغانى (٢): أن حسان بن ثابت قال: ــ جشت نابغة بنى ذبيان فو جدت الخنساء بنت عمر وحين قامت من عنده ، فأنشدته ، فقال: إنك لشاعر ، وإن أخت بنى سليم لبكاءة »

၉ ၁ ၁

وأياماكان الآمر، فنحن لانستطيع التسليم بما أجمع عليه أكثر الرواة كما قيل ـ من أن النابغة حكم الخنساء حين أنشدته رائيتما في رثاء صخر بن عمرو أخيها.

فالتاريخ يؤكد أن هناك شيئا مدسوسا

[ما أن تكون القصة من أصلمًا .

أو وجود الخنساء أحد أطوافها .

<sup>(</sup>١) البخنساء ص ٦٤

<sup>(</sup>٢) الأغاني ح إ ص ١٦٧ ط دار الكتب

أو القول بأنَّ ما أنشدته الخنساء هو رائيتها في رثاء صخر . . وهذا الآخير أخف الأمور الثلاثة .

فصخر قتل فى يوم ذات الآثل أو يوم الكلاب فى نحو سنة ٦١٥ م، بعد مقتل معاوية ( سنة ٦١٣ ) بنحو ثلاث ستين . بينها مات النابغة فى السنة التى قتل فيها النمان بن المنذر صاحب الحيرة فى سنة ٦٠٣ أو سنة ٦٠٤ على رأى بعضهم .

وليس هناك شك فى أن الخنداء لم تعرف شاعرة باكية ، ولم تعاظم العرب بمصيبتها لملا بعد مقتل أخويها معاوية وصخر ، فكيف وقفت تنشد النابغة فى سوق عكاظ قبل أن يقتلا رائبتها فى رثاء صخر ؟ أو كيف جلمس لها النابغة بعد موته ليستمع اليها .

كل الذي يمكن أن نستخلصه من تلك القصة حيل ما فيها من أفرات ان للرواه فى الخنساء أياوأن هذا الرأي رفع الخنساء الشاعرة إلى مصاف أمراء الشعر فى عصرها ، وكان لسيطرة هذا الرأى على تفكيرهم من القوة ما جعلهم يصطنعون تلك القصة على فرض اصطناعها حد وينسبونها للخنساء .

وإلا فلم لم تسند لشاءرة أو لناعر آخر غير الخنساء؟

يؤكد هذا ما روى فى طبقات الصحابة ، وفى السيرة النبوية من إعجاب الرسول ــ صلى الله عليه وملم ــ بشعرها، واستزادته من إنشادها وهويقول و هيه ياخناس ١ ، و يومى، بيده

ولقـــد وفد عدى بن عاتم الطائى على رسول الله ـ ضلى الله عليه وسلم ـ مبايما على رأس قومه بني طبى. فقال: ـ

د يارسول الله : إن فينا أشهر الناس، وأسخى الناس. وأفرس الناس، فلما سأله الرسول، أن يسميهم أجاب : \_

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ح١ ص ٢٠٨

, أما أشمر الناس فأمرؤ القاس بن حجر ·

د وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد ـ يعنى أباه ـ

, وأما أفرس الناس فعمرو بن معدى كرب ،

فقال عليه الصلاة والسلام: - « ايس كما قلت يا عدى ا

و أما أشمر الناس فالخنساء بنت عمرو

« أما أسخى الناس فمحمد .

و وأما أفرس الناس فعلى بن أبي طالب

هذه هي الخنساء في مرآة عصرها ، تبكللها هذه الرساله من قول الرسول ملوات الله وسلامه عليه

#### فى مرآة الأقدمين

لقد اعتادت طبائع البشر أن تهضم الأحيا. حقوقهم ، وتغمطهم تقديرهم فني بعض الاحيان تختل هذه الطبيعة . ويسمع الإنسان بأذنيه تقديرجيله له .

وهذا ما رأيناه مع الحنساء ، فقد مانت مخلفة وراءهــا الشهرة المدوية ، الني أسممت الزمان فيما بعد ، وصاحبته في انتقالاته من جيل إلى جيل .

> ذكرواأن و جرير، سنل: من أشعر الناس؟ فقال: - أنا لولا هذه الحبيثة (يريد الخنساء) فسألوه بم فضلتك؟

> > فأجاب: بِقُولُما: ــ

إن الزمان وما تفنى عجمائيه أ أبتى لنــاكل بجهـول وفجعنا با إن الجديدين فى طول اختلافها ا

أبق لنا ذنبا واستؤصل الرأس بالحالمين ، فهم هام وأرماس لايفسدان ولكن يفسد الناس

وكان . بشار . يقول : ـ . . لم تقل أررأة شمرا إلا وظهر الصمف فيه .

فيل: ـ أو كذلك الخنساء؟

فقال: \_ تلك فاقت الرجال، (١)

ويروى عن أبى نو اس أنه قال : \_<sup>(ץ)</sup> « ما قلت الشعر حنى رويت استين امرأة منهن الخنساء وليلي » .

 <sup>(</sup>١) شرح المقامات الشريش ص ٢٣٣

<sup>(</sup>۲) تاریخ آداب المرب حرم ص ۲۵

وهذا ما يقرره المبرد في قوله: -- «كانت الخنسا، وليلي الآخيلية في أشعارها متقدمتين لاكثر الفحول، وقلما رأبت أمرأذ تنقدم في صفاعة ، (١)

وروى أن (۲٪ , الفضل 'لضي ، دعى يوما إلى مجلس المهدى . فسا له : يا مفضل : ما أفخر بيت ثالته العرب؟

أجاب: \_ قول الخنساء.

فاستوى الخيلفة جالسا ، وكان متكثا وسأله : أي ؟

قال: قولها: ــ

وإن صخرا لتأنم الهداة به حكانه علم فى رأسه نار فارما الخليفة إلى أحد جلسائه، وهو يقول لاضبى: \_ قد قلت له (هذا) قال الضي: \_ الصواب مع أمير المؤمنين .

و يقول الحصرى فى خلال حديثه عنها : . . وهى أشد نساء العرب عنــد كثير من الرواة ،

ويعود فيقول. وومن أحسن المرائى ما خلط فيه مدح بتفجع على المرئى فإذا وقع ذلك بكلام صحيح ، ولهجة وهربة ، و نظام غير متفاوت ، فهو الغاية من كلام المخلوقين ، وأعلم أن من أجل البكلام قول الخنساء : -

أهدل المياه فما فى ورده عار لها سلاحان ، أنياب وأظفمار لها حنبنان ، إعلان وإسرار فإنيا هى إقبال وإدبار

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ح ع ص ٧١ وزهر الآداب ج ٤ ص ٥٥٠

<sup>(</sup>۲) شرح مقامات الحريري للشريش ص ۲۲۳٠

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب - ٤ ص ٩٩٤

<sup>(</sup>٤) السبنتي : الجرى المقدام، وهو أيضا النمر

يوما باوجع منى حتى فارقنى صخر ، وللعيش إحلاء وإمرار لم تره جاره يمثى بساحتها لرية حيث يخلى ببته الجار ويقول العبامي (١): دوقد أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها ،

وروى أن « عبد الملك بن مروان ، سـا ً ل فى مجلس له : .. « أى نسـا « الجاهلمة أشعر ؟

ففأل الشمبي : يالخنساء :

فسأله عبد الملك: \_ ولم فتناتها على غيرها ؟

قال: لقولها:

وقائلة والناس قدد فات خطوها لتدركه: يا لهف نفسى على صخر ألا ندكلت أم الذير غدوا به إلى القبر؟! فقال عبد الملك: - أشعر منها والله التي تقول:

مهفهف الكشح والسربال منخبرق عنيه القميص لسبير الليل مختقر لا يأمن النماس ممساه ومصبحه في كل فج وإن لم يغيز ينتظر

وكانى بعبد الملك يقصد إثارة الشعبى فحسب، دور العمد إلى الحقيقة ، التى يقر هو بهماكذلك ولدا نسمعه فى بقية الرواية يتجه إلى الشعبى قائملا : ياشعبى ا هل شق عليك ما سمعت ؟

فَسَكَمْ فَهُ يَحُسُ سَلَمُا أَثْرُ الْمُغَالِطَةُ فَي نَفْسُ خُذِنَّهُ .

ويؤيد هذا أن بيته ابس لا ءرأة . وإنما هما لأعشى باهلة فى رئا. أخيمه المنتشر (٢)

وكذا فعل الأصمعي، فقد قدم على الخنساء ليلي الأخيلية، وقال أبوزيد

<sup>(</sup>١) معاهد التنصيص حرا صر ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) أنظر أمالي اليزيدي جه؛ ط الهند، وطبقات ابن سلام، وط أوربا

و وليلى أغزر بحرا، وأكثر تصرفا . وأقوى لفظا ، والحنساء أذهب فى عمود الرئاه ، (١)

0 0 0

وهكذا نرى الخنساء تملا حياة الأقدمين، ونصيخ السمع. فتأنينا مناقشاتهم الحامية حول الخنساء، ومركز الخنساء، أمى الأولى المقدمة على الشواءر، أو على الشعراء والشواءر؟؟

و كثير من كتب التاريخ .

وله ل أحفل الكتب بذكر المحنساء كتاب الأغانى، واختار البزيدى إحدى مرائيها في أماليه (۲) وفعل مثل ذلك البحترى في حماسته (۲) . أما أبو تمام فهو وإن ذكرها في حماسته (٤) إلا أنه ذكر لها أبياتا في المدح مع أنها من مرثيته لها في صخر ، وقد قال والتبريزى ، في شرح حماسة أبي تمام عن الخنساء : وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يبكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها ، وترجم لها الحصرى في زهر الآداب (٥) والعباسي في معاهد التنصيص (٦) وابن خلكان في وفيات الأعيان ، (٧) وذكرها ابن خلدون في تاريخه، وابن رشيق في العمدة ومكذا تبدوصورة الخنساء منهكسه على مرآة الأقدمين من أدباء ومؤرخين ونقاد ، فلا نرى فيها إلا الإشراق والوضوح .

<sup>(</sup>١) زورة الآداب ح عص ١٥٨

<sup>(</sup>٢) أمالي اليزيدي صربي طحيدر أباد سنة ١٩٤٨

<sup>(</sup>٢) ط الرحمانية صري وللخنساء فيها أربع مراث أنظر صـ ٢٦٩ ومابعدها

<sup>408-08-(0)</sup> 

<sup>14 - 0 &</sup>gt; (Y) TEA - 1 > (1)

#### المحدثون والخنساء

انتبه المحدثون فوجدوا صورة الحنساء واضحة الملامح ، بارزة الشخصية فاحتفلوا بها ، والتفوا حولها بالبحث والدرس ، فممر بها كثير من كتب الادب المربى ، وأفردتها بالكتابة بعض الاقلام .

فهذا الاستاذ مصطفی صادق الرافعی یقول(۱): ۔ وقد استفحلت الخنساء فی رثاہ أخيها صخر ، وكان أخال لابيها ، ولىكنه كان أحباليها من معاوية ، وهو لابيها وأمها ، .

دغير أن المصائب لانجعل غير الشاعرة شاعرة ، ولابد من تركيب ملائم فى بعض الناس لتلقى مادة الشعر عن الروح والقلب والطبيعة، ولم يأت فى شعر النساء خاصة أفحل ولا أجول من شعر الخنساء، كأن فقد رجالها جعلها وجلاء.

وكأن الاستاذ الرافعي بذلك يعلل مالاحظه \_ قديما \_ المبرد حين تحدث عنها وعن ليلي الاخيلية فقال: \_ و وقلما رأيت امرأة تتقدم في صناعة ، .

وقبل أن يقول الآستاذ الرافعي مقالته تلك عن الخنساء نراه يقول(٧٠): .. و لا يهو لذك كثرة أسماء النشاء اللاتي قلن شعرا، فعمود الشعر عندهن الرثاء، و ليس لهن إلا المقاطيع و الآبيات الفليلة، ولم تبن منهن إلا الخنساء و ليلي الآخيلية، .

والدكتور شوفى ضيف برى الخنساء فى المقدمة بغير نزاع فيقول فى حديثه عن الرثاء (٢٦): - د وقام بالقسط الأكبر عن ندب الميت وبكائه الخنساء . . . وسابقتهن التي لاتنازع الخنساء . . .

(١) تأريخ آداب العرب ج ٣ ص ٦٢

(٢) المرجع السابق ص ٦١ (٣) العصر الجاعلي ص ٢٠٧

أما جرجى زيدان فقد ترجم لها وقال(١) : . . وقد أجمع رواة الشعرعلى. أنه لم تقم امرأة فى العرب قبلما ولابعدها أشعر منها ، .

ولكنه لايقف بالخنساء عند ذلك ، بل يذكرها فى ضن الشهيرات فى الشجيرات فى الشجاعة فيقول (٢٠ : - ، وممن اشتهرن بالشجاعة أم عمارة بنت كعب الانصارية وأم حكيم بنت الحارث ، والخنساء الشاعرة أخت صخر ، .

وبذكرها فى ضمن الشهيرات فى الرأى وألحزم فيقول : • • وهل أكبر ففسا من الخنساء عندما حرضت أولادها على الشبات فى واقعة القادسية . فلما بلغها أنهم تتلوا فى سبيل الجهاد قالت : الحمد ته الذى شرفنى بقتلهم • •

ثم يذكرها فى ضمن الشهيرات فى الشعر والأدب، فيقول:.., وكان المرأة فى الجاهلية شأن فى الشغر والأدب وسائر العلوم، فنبغ منهن عدة شواعر أشهرهن الخناسه » .

ونقل عن كتاب (١) وطبقات الشهراه ولاسكندر أبكاريوس اعتبارها في الطبقة الثانية من الشعراء الجاهليين.

و وغوستاف فرن غرنباوم ، فی حدیثه عن الرثاه یقول<sup>(۱)</sup>: ـ . و اذ! کانت المراثی قد نشآت من نیاحات النساد ، فقد جعل ذلك منها فنا نسائها .

، ومع أن أوس بن حجر قد خلف بعض المراثى الرائعة ، إلا أن هذا النفن إنما بلغ أوجه في مراثي الخنساء ، .

و يعود إلى الحديث عنما مرة أخرى فيقول: \_ « والخنساء عندما ننوح على من فقدتهم تعمد بلا عناء ملحوظ إلى إشراك المكون برمته في مأتم جلله الحزن المفرط، واللوعة المسرفةي، لئن كان أسارها هذا قد حظى بالإعجاب

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب المفة العربية ص ١٦٦

<sup>(</sup>ع) تاريخ آداب (الغة العربية ص ٢٩ (ع) المرجع السابق ص ٨١

<sup>(</sup>٤) دراسات في الأدب المربي ص ١٢٧ ترجم الدكتور إحسان عباس و آخرين

والتقدير ، فإنه لم يتخذ مثالا يحتذى ، ذلك لأن الإحساس بالطبيعة اتخذ فى تطوره وجهة أخرى ، مختلفة عن هذه كل الاختلاف . .

وفى ترجمة بطرس البستاني لها قال(1): . هى أشعر النساء، وتفضل على كشير من لحول الشعرا. . .

ثم قال: ـ د وقصاري القول: إن شعر الخنساء مثال للرقة على غير ضعف، وعنوان الرئاء العاطني غير مدافع.

وقد ترجم لها وكر نكوف ، في دائرة المعارف الإسلامية .

وقال عنها بطرس البستائي في دائرة ممارفه: ــ • الشاعرة المشهورة ، الني أجمع أهل الممرفة بالشعر أنه لم تقم قبلها و لا بعدها امرأة ، ثالها في الشعر، فعدت من طبقات فحول الشعراء من الرجال ، •

وترجم لها د بروكليان ، في كتابه , تاريح الأدب العربي ، •

وندر فى كتب الأدب الهربى الحديثة [همال ذكرها، فلقد اهتم بهما [بشيريموت] فى كتابه [شاعرات الهرب فى الجاهلية والإسلام]، كما اهتم بها المرحوم طه إبراهيم فى كتابه عن تاريخ النقد الأدبى للمرب، وطه الحاجرى فى كتابه [تاريخ النقد] والدكتور أحمد الحوفى فى كتابه [المر أة فى الشعر الجاهلي] وزينب فواز فى [الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور]، وبدوى طبانة فى كتابه [دراسات فى النقد]، وقدرية حسين فى كتابها [شهيرات النداء]، وعمر رضا كمالة فى [اعلام النساء فى عالمى الجاهلية والإسلام].

وأفردها بالبحث في العصر الحديث [ جبربيللي ] فألف كتابا عن ( عصر الشاعرة الخنساء وحيانها ] طبع بالإيطالية في [ فلورنسة ] سنة ١٨٩٩

ول رودوكاناكس] الفكتابا عن [الخنساء وهراأيها] طبع بالألمانية في (فينا) سنة ١٩٠٤ عرض فيه لسير تها ومزايا شعرها بالنقد والبحث المستفيض.

( ٩۔ دبوان الحساء)

<sup>(</sup>١) أدبًا و العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص ٢٣٠

وفى سنة ١٨٨٨ نشر الآباء اليسوعيون ديوانها ، وكذلك نشر الآب [ كوببيه ] ديوانها بالفرنسية فى بيروت سنة ١٨٨٠ ، وترجمت تصائد لها فى عدة دو اوين أوربية للشعر الشرق .

وأفردت لها حلقة فى [سلسلة الروائع] بقلم فؤاد أفرام البسثانى الذى قال عنها: إنها أهل لمسا ظفرت به من إجماع علماء الشعر على تقديما على شواعر العرب ].

وأفردت لها حلقة فى سلملة [ فوابغ الفكر العرمى ] بقلم بنت الشاطىء وكتب إسهاعيل القاضى [ الخنساء فى • رآة عصرها ] •

## الفصلارابع

### شعر الخنساء

١ – الرثاء . . أهم أغراض شعرها .

٢ – عناصر الرثاء في شعرها .

٣ - خصائص مراثيها .

٤ – أغراض أخرى لشعر الخنساه.

- بين أيدى النقاد .

The second secon • · . . . . • \_ \_ -

\$

## الرثاء أهم أغراض شعرها

أصبحت كلمة الرثاء ترادف لدى مؤرخى الآدب وناقديه الأقدمين يا تماضر الخنساء ووإن شاركها فى ذلك الميدان شعراء كثيرون وشاعرات، وذلك المكثرة ماناحت وبكت موت السادات من مضر، حتى قرحت عيونها، وأنافت حياتها، وعزلت نفسها عن حياة الناس.

والرثاء من الموضوعات التي اهتم بها الشعر العربي اهتماما كبيرا ، لما بينه وبين الحماسة . أهم موضوع لديهم . من صلات واضحة . وروابط قوية ، فقد كانوا يرثون أبطالهم في قصائد حماسية ، يريدون بها أن يثيروا قبائلهم ، لناخذ بثاره (٥) ، يمجدون خلالهم ، ويصفون مناقبهم التي فقدتها القبيلة فيهم حتى تنفر إلى حرب من قنلوهم .

ولقد اعتمد العرب الشعراء في الرثاء على نياحة النساء ، فقد كن ما يزلن ينحن على الفتيل حتى تثار القبيلة له .

ويظهر أنه كان يشيع عندهم ضرب من (التعديد) الذي نمر فه في مصر ، فا تزال امرأة ننوح ، ويرد عليها صواحبها .

ثم تطورهذا النوع من البكاء والنياحة إلى تصوير الحزن العميق إزاء المصاب. وقام النساء بالقسط الأكبر فى ندب الميت و بكائه ، فمكن يشققن جيوبهن عليه ويلطمن وجوههن ، ويقرعن صدورهن ، ويعقدن عليه مأتما من العويل والسكاء (٢)

<sup>(</sup>۱) المفضليات للضبي ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) العصر الجاهلي لشوقى ضيف م٧٠ ٢

(١) وإذ كانت المرائى قد نشأت من نياحات انسا. ، فقد جمل ذلك.
 منها فنا نسائيا ، .

فالمر أة أشجى الناس قلبا عند المصيبة ، وأشد جزعا على هالك ، لما ركب في طبعها من العاطفة التي تحتاجها في تربيتها الطفل حيث تنكون أما .

أضف إلى هذا: \_

: رس أن القبيلة تعتبر الشاعر لسانها السياسى، ودرعها الواقية، وسيفها البتار. وأنى للرأة ذلك. وعليها تقع الخصومة بين العرب، وفيها أكثر المعانى التي يستبون بها ومعاملتهم لها كانت تحول بينها وبين العراك، فهى فاكهة العيش، لانمره المر. ١٢٠

أن نشى، في الحلية عسر عليها ألابانه في الخصام.

ع \_ أن الدرب جميعاً مؤهلون لقول انشدر ، ولذا قال ابن أبي دؤاد : ... ليس أحد من العرب إلا وهو يقدر على قول الشعر (٢) . بحيث خرج الأمن إلى أن صار كالطبيعة والعادة .

وه ثل هذه الآمة لايظهر منها شاعر إلا إذا كان فوق الطبيعة فى شعره ، وإلا إذا جاء من وراء العادة فيا قالوا وفيها سمعوا ، وإلا إذا احتاجوا أن يعتبروه كذلك ، لامر من أمورهم .

وليس واحد من هذين يتوفر للمرأة.

٣ ـ أن المرأة المربية ترتبط فى ذاكرة العربي بالسيف ٥

فلم تمكن إلا عرضا . . . يحميه السيف ، أو يسلبه السيف .

فأصبخت لهذا منهم بمنزلة الذاكرة من وقائع التاريخ ، فهى التى تذكرهم الثار وأيام الدم ، وهى التى لا تنسى شيئًا عـا دياً تها له الطبيعة الاجتماعية

(١) دراسات في الأدب المربي لغوستاف فون غر نباوم ص ١٣٧

(٢) تاريخ آداب المرب للرافعي مع ٢ ص ٥٥

فى أرضها وقومها فلم تعش لهذا إلا فى ظلال السيوف ، ولم قمش إلا فى الأرض الموحلة بالدماء . ولم ترقق إلا على الهام والرموس .

إن كانت أما لم تلد إلا قاتلا أو مقتولاً. فن ثم انصرفت عن الشعر إلا في أخص شئونها ، وشغلت عن الحيال بإحساسها ، الذي لا هم لها إلا أن تستمده من الحادثات لتوقع منه حادثات مثلها ، ولذلك بنيت المرأة العربية على أخلاق شديدة . تنتهى بها إلى خلفين ثابتين :

شدة الجزع ، وشدة الصبر .

ما لا يترك للشمر في طبعها إلا مكانا محدداً ، في ممان محدودة .

ولذا وجدنا المرأة العربية تقول النمر في معان متقاربة ، ترجع إلى إحساس المرأة ، فلم يكن لها من معاني الشعر غير الرثاء ، وبعض الفزل ، وشعر ترقيص الاعفال ، وتحضيض الرجال في الحرب .

وقد تبحل المرأة جسمها قصيدة مع شعر تنشده ، تمحضض بهما ؛ كماصنعت ابنتا والفندالزماني، فقد روى أنه لماخاف بنو بكره ن الفرار يوم التحالق عمدت، إحداها إلى ثيابها فخلعتها، وأفبلت عارية بجردة، وجعلت تحض الناس، وترتجز، وفعلت أختها مثل ذلك ، فتحمس القوم ، ووثبوا يقاتلون قتالا مشكرا.

ومن أعجب ما لجأت إليه شاعرة أن عجوزا تسمى و خويلة ، كان بدّخل عليها أر بعون رجالا كلهم لها محرم ، بنو إخوة ، وانمو أخوات ، طرقتهم وبنو واهن ، و و بنو زاغب ، فقتلوا منهم ثلاثين ؛ فوقفت خويلة على مصرعهم ، ثم عسدت إلى خناصرهم فقطعتها ، ونظامت منهما فلادة ، فى عنقها ، وخرجت حتى لحقت ابن أختها تستنفره الثار في شهر جافى مقتضب كناصر قتلاها (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر الأمالي لأبي على القالي ج ١ ص ١٢٧

وشعر جليلة أخت ، جساس ، الذي قتل زوجها ، كليها ، من أهم الشعر الذي تمتاز به المرأة ، فقد أخرجها النساء ، وحسبنها شامتة ، لانها أخت الفاتل ، فبلغها ذلك فقالت : ـ

حسرتا مما انجلی أو ينجلی قاطع ظهری ، و مدن أجلی أختها فانفقات لم أحفل سقف بیتی به جمیدا من عل وانڈنی فی هدم بیتی الاول درکی ثاری شکل مشکلی ولعل افته أن يرتاح لی(۱)

جل عندى فعل جساس فوا فعل جساس على وجدى به لو بهين فقلت عين سوى يا قتيلا ، قوض الدهر به هدم البيت الذى استجدائته يشتنى المدرك بالثأر وفى لمننى قاقىلة عقدولة

0 0 0

فعمرد الشعر عند النساء الرثاء ، إذا استثنينا بعض المقاطيع والآبيات القليلة ، ومع كل هذا ، فما ظهرت منهن سوى الخنساء ، وليلي الآخيلية .

وما شمرت الحنساء \_ كما قلنا من قبل \_ إلاحين كثرت مصائبها ، وقبل ذلك كانت وأحدة ككل واحدة تقول البيتين والثلاثة .

ايس ذاك لانعدام الشاعريه ، ولكن لفراغ حياتها من الموضوع الذى تقول فيه فهى شاعرة مطبوعه ، تجيد حين تجد المناسبة والمناسبات فى حياتها قبل مصابها قليلة .

فلما قتل أخواها أجادت وأطالت ، حتى بلفت بالقصيدة الواحدة خمسة وثلاثين بيتا .كا في رائيتها . قذى بعينك أم بالمين عوار . . . .

وسمت همتها إلى أن صارت تعاظم العرب فى مصيبتها بأبيها وأخريها ، فصارت نشهد المراسم ، وقد سومت دردجها براية ؛ وتقول : ..

<sup>(</sup>١)كناية عن الموت .

وأنا أعظم العزب مصيبة، وتبكى أهلها، وتنشد مراثيهم ؛ فدارت أشعارها على الألسنة حتى اقترن اسمها كا فلنا \_ بالرثاء .

وتحاول بنت الشاطى. أن تشكك فى هذا ، زاعمة : \_ أن النقاد الأقدمين هضموا الحنساء حقها ، واحتفلوا بها راثية فحسب ، وتعيب على كل من ذهب مذهبهم من أكثر الدراسين دون أن يتعرضوا له بالرأى والمناقشة ، وانتظرنا منها رأيا أو مناقشة ، فما وجدنا إلا الاعتراض ، مصحوبا بافتراض أن لها شعرا فى أغراض أخرى كان يجب أن فبحث عنه ، ونثبته .

و نتلفت إلى الدكتورة - انتظر الميجة البحث - فلا نجد شيئًا من ذاك ، اللهم إلا أن القضية - في رأيها - أحق بأن تناقش في بحث مستقل مفرد .

ثم تعود فتسخر ممن ينظر إلى المرأة فى جاهليتها بمنظار الواقع، فتقول: وما تران هذه الفركرة النقدية مسيطرة على مؤرخى الأدب العربي فى عصر تا.

ويحسبك أن نقرأ قول , بروكلمان ، فى حديثه عن المرئية العربية القديمة :

د على أن إظهار الحزن لم يكن يناسب رجال القبيلة ، كاكان لا ثقا بنسائها ،
وخاصة بالآخوات ومن ثم بقى تعهد الرثاء الفنى من مقاصدهن ، حتى عصر
التسجيل التاريخي ، وهذا هو ديوان ، أنيس الجلساء ، قد ذيل بمرائي ستين
شاعرة عربية من الجاهلية وصدر الإسلام ، حتى ليخيل إليك أن حواه العرب
تظل معقودة اللمان ، معطلة المعس ، صماء الوجهدانما ، إلى أن تقوم مناحة
فتحل عقدة لسائما ، وتفجر بنابيع الحس فى وجدائما ، (1) .

وغريب من بنت الشاطىء أن تعتبره فانقصا فى المرأة العربية فى جاهليتها، أو تعتبره انتقاصا لهاء مفضية عن الحقيقة والواقع، إذ الأمر على عكس ذلك تما ما.

<sup>(</sup>١) الخنساء ص ٦٠

فلو أن العربية فى الجاهلية برزت شاعرينها فى غير ذلك ، لكان محل نقد . ومجال مؤاخذة . . . يؤاخذ بها الرواة ، أو نؤخذ بها الشاعرة نفسها .

فالعربية فى الجاهلية لمتكنحرة فى أزنتغزل فى هذا أو فى ذاك ، ثم تقرجم غزلها فى شعر تلقيه المرواة وللسمار يتفاقلونه من قبيلة إلى قبيلة . .

والعربية فى الجاهلية لم تبكن لتستطبع أن تفاخر بشجاعتها ، ولا أن تعدد نزواتها ولا أن تعدد غير المحارم من أسرتها . وإلا أثيرت حولها الأقاويل .

والعربية فى عصرنا الحديث . وفى ظل تقاليدنا العربية والاسلامية . مازالت تبتعد بنفسها عن تلك المجالات حنى فى الحديث المعاد ، وإلا اعتبرت خارجة على قانون الاخلاق والتقاليد .

فأى الأفراض إذن كانت تنتظر بنت الشاطى. أن برى للخنساء فيما أشعار ، بحيث لايفلب فيها جانب الرئاء ؟؟

غريب من بنت الشاطىء أن تعتبر حواء العرب ـ إن لم تنكلم فى كل هذه الآغراض ـ معةودة اللسان، معطلة الحس. فما قال بذلك أحد، ولا نظر إلى المرأة تلك النظرة باحث منصف.

فـكم على لسان الإنسان من خواطر ، وكم فى ذهنه من أفسكار ، ولـكن قيود المجتمع تجول دون إبرازها ، أو التعبير عنها .

وماكانت المرأة لتنفك عن مجتمعها ، أو تنفلت من عقاله .

ولو كان لديها قلم وقرطاس لوجدت فيه متمفسا، ولوجدت بنت الشاطى، عند ثذ ما يطمئها على بنات جنسها ، فاقتنعت بأن ذلك ليس من صنع الرجل بالمرأة .

ولكن لم يكن القام ، ولم يكن القرم اس شيئًا متيسرا ، فيكتمتها الحنساء أحاسيس فى نفسها ، ولم تتمكن من التعبير عن انفعالاتها إلا في تلمكم الظروف المناسبة فحسب . أما فيها بعد العصر الجاهلي، فقد تغير وضع المرأة الاجتماعي، تبعا لتغير المجتمع نفسه، ما فتح أمامها آفاقا جديدة من القول، وليست آفاقا من الشعور والاحساس فتلك آفاق مفتحة بالفطرة، يشترك فيه الناس جيما ، كل حسب تمكوينه وإعداده الخلق.

و ليس الأمر أمر تعصب للجنس ، وإنما هي الحقائق ، وإنما هي العقبات تقف في وجه الرجل .

#### وصفوة القول:

إن الحنساء ليست إلا حمامة تنقلت بها الأغصان، فائحة باكية ، تفطر عيناها دمعا ، وتقطر نفسها دما ، من أجل السادات من مضر ، فامتازت لذلك عن غير ها ـ والدكل يقول الشهر ـ فسارت بذكرها ألسن الرواة ، وتداولت أشعارها الآذان والأفواه ، ولن يضيرها قصرها على الرثاء ، كما لن يضير أى شاعرة من شواعر الجاهلية أن تقصر على الرثاء في غالب أشعارها ، إذ هي الطبيعة والخلق العربي الأصيل ، ولن تنفصل عن ذلك عربية .

# - ۲ - عنصر الرثاء في شعرها

تقدم أن العرب الشعراء اعتمدوا فى الردّاء على نياحة النساء ، ويبدو أن النساء بدورهن تطورن بنياحتهن عن تعويذات كانت تقال للبيت ، وعلى قبره، حتى يطمئن فيه .

يؤيد هذا مايروى عن حالتهن فى أثناء النياحة ، من انهن كن يحالةن شعورهن .

ونحن نعرف أن حلق الرأس كان من سنتهم في الحج.

فَكَأَنِ النساءَكُنِ يَتَخَذَنَ فِي النياحَةَ فَفُسِ الشَّمَاتُرِ التَّي يَصْفَعْنُهَا فِي حَجَّبِنَ وأثناء دعائمِن لربين ، أو للأرباب ، حتى يتحقق للبيت مايردن .

وه..كذا مر الرثاء بطور جديد، إمتازنيه عنسابقه، بأن أصبح تصويرا للحزن العميق، إزاء مصابهم فى فقيدهم، فقدد تطورت تلك التعويذات وخصوصا عند الفساء ـ إلى بكاء و نواح و ندب حار .

و إلى جوار تلك الصورة من صور الرثاءيرى المتأمل فى شعرهم نوعا آخر عتاز عن ذلك النوع ، يقوم على تأبين الميت ، والاشادة بخصاله وصفاته .

وما لاشك فيه أن الرئا. الفائم على تأبين الميت لم يكن ابن يومه وليلمته ، فقد تطور كذلك عن صورة ساذجة من الاشادة بخصال الميت وصفاته ، أوضحتها النقوش التى عثر عليها في مختلف أنحاء الجزيرة ، فكانوا يكتبون فيها أسم الميت ولقبه ، وبعض أعماله تخليداً لذكراه ، وتمجيداً له .

ولم يقف العرب في رثائهم عند هاتين الصررتين ، بل أضافو الماليهما ثالثة،

تعبر عن نوع ثالث من المشاعر يدعو إلى العزاء والتأسى ، والصبر على الشدائد، فالموت كأس دائرة على الجميع ولن يحول بين الإنسان والموت حائل.

3 0 0

وهـكذا توزعت الرثاء أنواع ثلاثة ، إمتازكل منها بعنوان ، فأصبح تحت المرئمة :

الندب. والتأبين. والعزاء

و لـكل منها سمات خاصة ، وبالتالى فلـكل منها بجالات خاصة تقال فيها .

لايعنى هذا تحتم اختصاصكل بمجال فقد يحتمع فى مرثية واحدة أنواع الرثاء الثلاثة ولكن الذي أعنيه هذا أن كل نوع قد يستقل عن أصاحبيه استقلالا تاما.

هذا وقد يمرض ما يجمل الندب ممنوعاً فى المرثية ، وذلك إذا كان الميت. قتيل حرب .

فقد كان من أخلاق العرب أنهم لا يرثون قتلى الحرب ، لا نهم ماخرجوا إلا ليقتلوا فإدا بكوهم كان ذلك هجاء ، أو فى حكم الهجاء .

0 0

ولقد اجتمعت للخنساء فى مراثيها أنواع الرثاء الثلاثة تلك فآنا نسمعها نادبة باكية ، يَرتفع نشيجها ، فيثير الأشجان ، ويجرى الدموع من المآقىء وذلك إذ تقول :

أبنت صخر تلكم الباكية لاماكى الليلة إلاهيه أودى أبو حسان واحسرتا وكان وصخر، ملك الماليه ويلاى ما أرحم ، ويلاليه إذرفع الصوت الندى الناعيه

#### وتقول:

وابكي على أروع حامي الذمار وصرح الناس بنجوى السرار وحال من دونك بعد المزار إلى عيال ويثامى صغار

ياءين جودى بالدموع الغزار أقول لما جارتي هامكه أخى إما تك ودعتنا فرب عرف كنت أسديته وتقول:

بدوار فماتقضى كراها إذا ما الناب لم تزأم طلاها لقد رزئت بنو عمرو فتاها تحلب مایحف ثری نداها يبل ندى مدامعها لحاما

بكت عيني وعاردها قذاها یل مخر وأی فی کصخر لئن جزءت بنو عمرو عليه له كف يشد بها وكف ترى الشم الجحاجح منسلبم

وآنا نسمه ما مؤينة مادحة ، تعدد مناقب السادة من مضر ، فترى فى فقدهم خسارة للقبيلة جمعاء، بل للمرب أجمعين .. وذلك إذ تقول:

وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

جلد جميل المحيا، كامل ورع وللحروب غداة الروع سعار

و نقول:

ألا لاأرى في الناس مثل مماوية ﴿ ﴿ إِذَا طَرَقْتَ إِحَدَى اللَّيَالَى بِدَاهِيةٍ بداهية بضفي الكلاب حسيسها وتخرج من سر النجي عُلاَفية الالاأرى كالفارس الجون فارسا

إذا ماعلته جرأة وغلانيه

وكان لزاز الحرب عند شيوبها إذا شمرت عن ساقها وهي ذاكية

وثالثة نسمعها منعزية متاسية ، تتصبر على مصائبها التي ألمت بها ، ولم تجد منها مهربا تقول:

سأحمل نفسى على آلة فإما عليها وإمالها فإن تصبر النفس قلق السرور وإن تجزع النفس أشقى لها وتقول:

صفيح وأحجار ربيداه بلقم وليس لمن قد غاله الدهر مرجع

ئذكرنى صخراوةد حال دونه أرى الدهر يرمى ، ، ماتطيش سهامه وتقول:

فقد ثوى يوم مت المجد والجود لما ملكت، وحوض الموت مورود

یا صخر قد کنت بدرا بستضاء به فالبوم أمسيت لايرجوك ذو أمل و تقول :

على إخرانهم لقتلت نفسي

ولو لاكثرة الباكين حولى وما يبكين مثل أخمى و لكن أعزى النفس عنه بالتأسى

#### خصائص مراثيها

#### مرائي الخنساء ١٠٠

إن هي إلا أوح قرية شجتها الأحزان ومزاج من ذوب العاطفة المتألمة، والنفس الدامية والوفاء الثاكل، وتعبير عن حس ملهوف، وشعور مصعوق،

ولذا كان بعيدا عن أناة الصنعة ، ومقدمات الشعراء .

١ – فهو دموع تسبق الالفاظ ، ولحكنها لاتستسلم البكاء – والحنساء بطبيعتها تأنف الضعف – حتى تمودسريعا إلى العزة والمجد والعظمة ، فتذكر فضائل المرثى ، وتعدد مناقبه وتشيد ببطولته وشجاعته وكرمه ووفائه وعفته ، إلى غير ذلك من أخلاقهم .

وقد لايستغرق استهلالها الباكى أكثر من بيت أو شطر بيت ٠٠٠ نلس ذلك في مثل قولها :

هاعين أبدكى فارسا حسن الطعان على الفرس ذامرة ، ومهابة بينا نؤمله اختلس بينا نراه باديا ٠٠٠ يحمى كمتيبة شرس كانايث خف لفيله يحمى فريسته شكس يذر الركى بجدلا نرب المفاخر منقعس

وقولها:

ياعين جودى بالدءو ع على الفتى القرم الأغر أبيض أبلج وجمه كالشدس فى خير البشر يعطى الجزيل ولايمن وليس شيمته العسر

وقولها: ـ ـ عين فابكى لى على صخر عين فابكى لى على صخر يطعم القوم من الشجم إذا وإذا ما البيض يمشين مما جانحات تحت أطراف القنا وطعن الطعنة لايرقاما والعنا وا

إذا علمت الشفرة أثبا ج الجزر ألوت الريح بأغصان الشجر كبنات الماء فى الضحل الكدر باديات السوق فى فج حذر رقية الراقى و لاعصب الجر

وقولهـا : ـ

دموع المستهلات السواجم الجمان وجال في سلك النواظم الفي وابن الخضارمة القاقم العلا في الشاهقات من الدعائم

یاعین جودی بالدموع فیضاکما انخرق الجمان وابکی معاریة الفنی والحازم البمانی العلا

٢ - وتتلفت الحنساء الوالهة، فلا ترى أسرع من عينيها عونا لها فى مصيبتها، فتخاطبهما بشعرها، حتى لقد أصبحت لازمة فى أكثر مراثيها، وغدا أستهلا لها قصائدها بخطاب عينيها سمة بارزة، وخصيصة تمتاز بها مراثى الحنساء.

٣ ـ وتسيطر عليها تلك السمة المحكررة ، فتقودها على الرغم منها ـ إلى
 آ-كرار مطالع قصائدها ، بحيث تتشابه فى كثير منها .

وإلبك نماذج من تلك المطالع توضح ها نين الخصيصتين : ـ

ياءين جودى بالدموع المستمسلات السواجم ياءين جودى بالدموع المستمسلات السوافيح ياءين جودى بالدموع القد جفت عنك الموارد ياءين جودى بالدموع على الفتى القرم الأغر ياءين جودى بالدموع على الفتى القرم الأغر

یاءین جودی بدمع منك مهراق
یاءین جودی بدمع منك مغزار
یاءین جودی بدمع منك مدرار
یاءین جودی بالدموع السجول
باءین جودی بالدموع الغزار
یاءین جودی بدمع غیر (زاف
یاءین جودی بدمع غیر مزور
اعین جودا بدمع غیر مزور
اعین جودا بدمع غیر مزور

إذا هدى الناس أوهموا بإطراق وابكى اصخر بدمع منك مدرار جهد الهويل كاه الجدول الجارى وابدك على صخر بدمع همول وابدكى على أروع حاى الذمار وابكى لصخر فلن يكفيكه كاف مثل الجان على المدور عوولا إن صخرا غير مقبور على البطل المقدام والسيد الغر

وإذا آنست الحنساء فى عينيها جمودا بعد ذلك الحدى جمت عليهما بالتأنيب والتقريع والحض على الاستمرار فى البكاء، فما يحق لهما أن يتخليا عنها فى تلك السكارنة، ويتركاها وحدها: \_

أعينى جودا ولا تجمدا الا تبكيان لصخر الغدى اعبى هلا تبكيان على صخر بدمع حثيث ، لابكى ولانزر أعينى فيضى ولا تبخلى فإنك الدمع لم تبذلى ياعين مانك لا تبكين تسكابا إذراب دهر وكان الدهر ريابا

٤ - و يبدو واضحا من خلال مرائبها بعدها عن الشكلف والجفاف، و إنما هي مدائح للميت، ممزوجة باللهجة الصادقة، والماطفة الخالصة، والتفجع الصاءق، انساقت معها إلى نوع من الغلو والمبالغة في التعبير عن حزئها، جعلها تعاظم "مرب بمصيبتها في السادة من مضر، دون أن تقصد الغلما، أو تعمدا إلى المبالغة.

فلا نكاد نسمع إحدى مراثيها حتى نشعر بشدة آلامها ، وحتى نتبين إعجابها بأخيها . تصور جوده ، فتجعله ماوى اليتيم . وغاية المنتاب ، وأبا اليتامى ، ومأوى الأرامل . . .

مأوى اليتيم وغاية المنتاب ضخم الدسيعة بالندى متدفقا نبت الفراخ بمكلىء معشاب وأبو اليتامى ينبتون فناءه نكباء ، مغبرة هبت بصراد والمشبعالقوم إن هبت مصرصرة أرامل الحي غداة البليل نعم أخو الشتوة حلت به يعلن بالدعوى نداء الأليل یا نینه مستمصمات بــه عند المحول إذا ماهبت القرر مأوىالضريك،ومأوىكل أرملة وتصف شجاعته ، فتصوره أسدا ذا أنياب وأظفار ، كاشر الأنياب: ـــا ليثا إذا نزل الفتيان أو ركبوا قد كان حصنا شديد الركن يمتنما أسدا ببيشة كاشر الانياب 🖖 حامى الحقيق تخاله عند الوغى سمح الحليقة ، لانكس ولاغس بل باسل، مثل ليث الفاية المادي أشجاع ، فأنت أشجع من ليث عرب ، ذی لبدة وشیال وتعرض لرأيه ومكانته فى قبيلته ، فتجعله : كهل الحلم ؛ وأبا الفضل ، عرحاملا مايقصر عنه جهد قومه : ـ

ولاجامد، جعد اليدين جديب ولاهو خرق فىالوجوه قطوب

> إذا القوم مدوا بأيديهم فنال الذي فوق أيديهم وبحمل للقوم ما عالهم

في السن ، كمل الحلم، لامتسرع

أبو الفضل ، لاباغ عليه لفضله

إلى المجل مد إليه يدا من المجد ثم مضى مصعدا وإن كان أصفرهم مولدا وتتحدث عن خلقته وصورته ، فتجعله بدرا يستضاء به ، وشمسا في خير البشر : --

أغر أزهر مثل البدر صورته صاف عتيق، فسا في وجهه ندب ياصخر قد كنت درا يستضاه به فقد ثوى يرم مت المجد والجود ضخم الدسيعة ، ماجد أعراقه كالبدر، أو في طلعة كالأسعد(١)

وتستبد بها المبالغة والفلو ، وتصل فى أشمارها أبعد المدى ، حتى تستن فى الرثاء سنة لم تعهد من قبل ، أو كانت بقلة .

فقد أشركت السكون برمته فى مأتم، جلله الحزن المفرط، واللوعة المسرفه، فجملت قم الجبال تتدحرج بداعى وفاة أخيها، والنجوم تهوى، والأرض تهتز، والشمس تظلم.

استمع إليها تقول: \_

ياءين جودى بالدموع على الفتى القرم الأغر<sup>(۲)</sup>
أبيض أبلج ، وجهه كالشمس فى خير البشر
والشمس كاسفة لمهلكه ، وما انسق القمر
والوحش تبكى شجوها لما أنى عنه الخبر
المدره الفياص يحمل عن عشيرته الكبر<sup>(۲)</sup>
يعطى الجزيل ولا يمن ، وليس شيمته القسر
وبلى عليه ويدلمة أصبحت حصنى منكسر

<sup>(</sup>١) الدسيمة : العطية العظيمة ، والأسعد جمع سعد : وهي كواكب نيرة ،

<sup>(</sup>٢) شعر الخنساء لمكرم البستاني ص ٢٦ والقرم: السيد.

<sup>(</sup>٣) المدره: زعيم القوم.

وقائلين تمزي عن تذكره فالصبر ليس لأمر الله مردود

عيني جودا بدمع منكما جودا جودا ولاتعدا في اليوم موعودا هل تدريان على من ذا سبلتكما ؟ على ابن أى، أبيت الليل معمودا دارت بنا الارض ، أوكادت تدور بنا

يالهف نفسى فقدد لاقيت صنديدا

فإن تك مرة أودت به فخر الشوامخ مرب قتله وزال الحكواكب من فقده

فقدد كان يكثر تقتالها وزازلت الأرض زلزالها وجللت الشمس إجلالها

> ألا ليت أى لم تلدني سوية وخرت على الأرض الساء فطبقت غداة غـــدا ناع اصخر فراعني فقلت له : ماذا تقول ؟ فقال لي : فأصبحت لا ألتذ بمددك نعمة نشأن المنايا بالاقارب بمده

وكنت ترابا بين أبدى القوابل ومات جميما كل حاف وناعل وأورثني حـــزنا طويل البلابل نعي ما ابن عمرو أثبكلته هوابلي حياتي، ولا أبدكي لدعوة ثاكل لتعلل عليهم ، علة أي بعد ناهل

٦ - ولا يقف الغلق بالخنساء عندا لمعاني ومافيها من صوربارزة محسوسة، ولكنه يتناول الألفاظ أيضا ؛ فأكثر مايكون لفظها في صيغ المبالغة ، ذات الآثرالمحسوس في نفس سامعها.

#### من ذلك قرلها:

خطاب محفلة ، فراج مظلمة . . حمال ألوية ، قطاع أودية ... سم العداة ، وفكاك العناة إذا

إن هاب معضلة سنى لها بايا شهاد أنجية ، للوتر طلابا لاقى الوغى، لم يمكن للموت هيا با

شهاد أنجية ، مطعام ضيفان مأوى الارامل والآيتام إن سنبوأ حییت ، غیر مقبح مکآب يا ابن الشريد على تنائى بيننا شربا تقطع بالى الاطناب فيكه على خير الغذاء إذا غدت متسهل في آلاهل والاجناب أرج المطاف، مهفهف نعم الفي د ساد عشيرته أمردا رفيع المهاد ، طويل النجا يرى أفضل الكسب أن محمدا جموع الضيوف إلى بيته مبيح تلاد المستفش المكاشح حسيب لبيب ، متلف ما أفاده لاواهن حين تلقاه ، ولا وهل خطاب أندية ، شماد أنجية وبجرى: فيسبق سبقا مبينا رفيع العماد ، يفوق الرجال وإن صخرا إذا نشتو لنحار وإن صخرا لمكافينا وسيدنا وإن صخرا إذا جاءوا لعقاد وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا والمحروب غداة الروع مسمار جلد جمبل المحيا ، كامل ورع ٧ - ويجتمع للخنسا. إلى الغلو في المعاني والآلفاظ تعابيرها الفخمة ، بما تتضمنه من غلَّو ومبالغة موحية ، وذلك في مثن قولها : أسدا ببيشة كاشر الأنياب حامي الحقيق، تخاله عند الوغي مأوى اليتيم ، وغاية المنتاب صخم الدسيعة ، بالندى متدفقا له سورة في قومه مانحول على ماجد ، ضخم الدسيمة ، بارع لو أمهلتك ملمات المقادير ياصخر كنت لنا عيشا نعيش به وفارس القوم إن هموا بتقصيم ياغارس الحيل إن شدوا فلهمنوا خيل لخيل كأميال اليمافير يالهف نفسى على صخر، إذا ركبت

٨ - و تلجأ فى كثير من مراثيها إلى النساؤل عن ذلك النعمة التي حلمت على
 قبر أخيها بحلول رفاة، فيه ، ثم تدعو له :

ياصخر ماذا يوارى القبرمن كرم ومن خلائق عفات مطاهير ألا نسكات أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر وماذا نوى فى اللحد تحت ترابه

من الخير ، يابؤس الحوادث والدهر

سقى الله قبرك صوب الغام فروى القليب وروى الجنينا

سقى الإله ضربحا جن أعظمه وروحه بغزير المزن مطال

سقى الله أدضا أصبحت قدحوتهما من المستهلات السحاب الغواديا

سقیا لقبرك من قبر ولابرحت جود الرواعد تسقیه وتجتلب ماذا تضمن من جود ومن كرم ومن خلائق مافیهن مقتضب

هذا ولا يخنى على من يطالع شعر الخنساء نزعتها المادية ...
 فهى حين تصور الخسارة بفقد أخيها تدور حول الخسارة المادية ...
 تأرة خسارتها هى .

وطورا خسارة القبيلة على عمومها ..

فى فقد الفارس الشجاع الجواد ، حامى العشيرة ، وقائد الكتيبة ، ماوى البتامى ، وملجأ الارامل ، ومقصد الضيفان ...

تفول: ــ

یاءین جودی بالدموع السحول وابکی علی صخر بدمع هطول ا لاتخذلینی عند جـــد البـکا فلیس ذا یاءین وقت الخذول

ابكى أبا حسان ، واستمبرى نعم أخو الشتوة ، حلت به يأنينه مستعصات به ونعم جار القوم في أزمة لابحبس الخير على نفسه

على الجيل المنتضاف المخيل أرامل الحي غداة البليل يعلن في الدار بدعوى الأليل إذا التجأ الناس بجأر ذليل بل عنده من جاءه في فضول

> أبطعمكم وحاملكم تركتم و قد فقد تك وطُلقة ، فاستراحت

لدى غبراء منهدم رحاها ليبك عليك قومك للمعالى وللهيجاء إنك مافتاها فليت الخيل فارسها يراها

وحين ترمبر عن أساها وحزنها ، تتوالى على السمع محسنات ، لفظية، تدل \_ أكثر ما تدل ــ على نزعتها المادية على العموم .

و إليك نماذج من شعرها توضيح ذلك:

حامي الحقيقة ، محود الخليقة مهدى الطريقة ، نفاع وضرأر

سمح خلائقه ، جزل مواهبه وافىالذمام إذا ماممشر غدروا

بيض الصفاح ، وسمر الرماح ﴿ فَالْبِيضَ ضَرَبًا وَبِالْسَمَرُ وَخَرَا

١٠ ـ وشمر الخنشاء في عمومه يتسم باللين والسهولة، مع أنها جاهلية في نشأنها ، عاصرت نابغة بني ذبيان والأعشى .

ولكن مي لبونة الآني، لاتفتأ تغادرها . حتى ولوكانت تقطن البادية ، وتعيش بين الجبال .

أقصى ما نتأثر به بدوات لا تأخذ سمت الخصيصة المميزة ؛ فقد تخللت مراثيها بعض ألفاظ خشنة أنميلة ، مثل شيظم ، وخنشليل ، وغطامط ، والمهائر •• في قولها :

حسيب ينال المجد منه ببسطة ويعجز عن أفضاله كل شيظم قد راعنى الدهر ؛ فبؤساً له بفارس الفرسان والخنشليل يغشون منك غطامطا حاشت بوابله الرواعد يا ابن القروم ذوى الحجى وابن الخضارمة المرافد وابن المهاثر للمها ثر زانها الشيم المواجد

## اغراض أخرى اشعر الخنساء

لم تقصر الحنساء شعرها على الرئاء وفقد تعدقه إلى أغراض أخرى، لم يمنعها من الكلام فيها خلق مجتمعها ؛ فأنالت فيها حين وسعها مجال القول ؛ ولذاجاء ماقالته في ذلك الأغراض :

إما فادرا ؛ لأن أخلاق العرب في الجاهلية وعاداتهم – كما سبق تفريره مد لم تمكن لتنييج من الفرص ما يسمح للمرأه بقول الشعر فيها إلاني أضيق الحدود. وإما في سياق الرئاء ؛ فلم يلق إليها أحد بالا ، بيناهي - على ألرغم من سياقها العام – ذات دلالة ، تحتاج إلى الوقوف أعامها ، خصوصاو تحن ندرس الحنساء الشاعرة .

وعليه فيجدر بنا ألا نعال قلة شعر الخنساء في تلك الأغراض إهمال الرواة أشعارا قالتها في غير الرثاء عن عمد ؛ لأن موقف الرواة من مراثيها كموقفهم. ثماما من الآغراض الآخرى ، وإلا فن ذا أجبرهم على نقل شعرها في تلك الآغراض ـ على قلته ـ إذا كانوا قد قرروا سلفا دفن ماعدا الراثي لها؟

لقد كان على الشاعرة فى العصر الجاهلي أن تصمت ، حتى تتاح لها الفرصة فتنطلق بالقول .

ولا فرصة أمام المرأة غير رثاء الآفارب - وخصوصا الآخوة - وغير الفخر بهم ، والتحميس في الثار لهم ، وهجو من تعرض لها بسوء ، ووصف ماعليها حياتها المتقلبة في الحدود التي تسمح به طبيعتها وأفحكارها .

وهذا ماصنعته الحنساس

١ – وصفت . . فقالت في أبيها وأخيها حين تسابةا ، وكان السابق

الآخ، إلا أنه تباطأ حتى سبقه الآب، وقد أحرجها الناس بقولهم : • لثن مدحت أخاك ، فقد هجوت أباك ، .

وماكانت الحنسا. بالتي تستسلم للهزيمة. خصوصا في ذلك اليوم. فتخلصت. من الإحراج بأبيات وصفت فيها السباق أدق وصف، ومدحت في ثناياها. أماها وأخاها:

جارى أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملاءة الحضر<sup>(1)</sup> حتى إذا جد الجراء وقد ساوى هناك القدر بالقدر(٢) وعلا هتاف الناس : أسما ؟ قال الجيب هناك: - لاأدرى برزت صحیفة وجه والده ومضی علی غلوانه بجری أولى ، فأولى أن يساويه لولا جلال السن والكبر وهما كأنهما وقد برزا صقران قد حطا على وكر

أبيات فيها كثير من اللمحات الفنية، التي تنم عن شاعرية مكتملة،وشاعرة ناضجة ، صورت السباق تصويرا نايضا بالحياة ، حتى لكانه حدث تشاهده العيون، والحاضرون تمــــــلو وجوههم الانفعالات ، وفي عيونهم التطلع لمر فة الفائز ،

وقالت تصف وتمدح وتحمس:

وخرق كأنضاء القميص دوية ﴿ عَنُوفَ رُواهُ ، مَا يَقْبُمُ بِهُ رَكُبُ(٢) إذا حط عنها كورها جمل صعب(٤).

قطعت بمجذام الرواح كأنها

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ج ٤ ص ٥٢ و الحضر : عدو ذو وثب .

<sup>(</sup>۲) الجراه: جرى الفرس.

<sup>(</sup>٣) القميص: الدابة الصعبة المثنى، والأنضاء جمع نضو: حديدة اللجام. والحُرق: الففر . والدوية : الفلاة .

<sup>(</sup>٤) الجِذَام : المقطاع والمراد به النافة السريمـــة التي تقطع الفيافي م والسكور: الرحل.

يعانبها فى بعض ما أذنبت له فيضربها حينًا ، وليس لها ذنب وقد جعلت فى نفسها أن تخاف وليس لها منه سلام ولاحرب فطرت بها حتى إذا اشتد ظمؤها

وحب إلى القوم الإناخة والشرب

أنخت إلى مظلومة ، غير مسكن حواملها غوج ، وأفنانهارطب(١) فناط إليها سيفه ورداء، وجاء إلى أفياء ماعلق الركب فأغنى قليلا ، ثم طار برحلها لبورث بجدا، أو ليعتوى بهانهب فثارت تبارى أعوجيا مصدرا طويل عذار الحند: جوج ودرحب(٢)

ولعل أم مايلفت النظر فى هذه القطعة، ألفاظها الجرلة، وعبار انها الفخمة، وحركيتها التى تفيض بالحيوية، وتصويرها البارع لمشاهد البادية، وانتقالاتها الرشيقة الآخاذة.

۲ و مدحت ؟ فقالت فی ددرید بن الصمة ، ، وقد شنی غلیلها بقتل هاشم
 این حرملة المری ، قاتل آخیها معاویه ؛ فهی مدحة فی معرض الرثاء :

فدى للفارس الجشمى نفسى وأفديه بمن لى من حميم وأفديه بكل بنى سليم بظاعنهم وبالأنس المقيم كا من هاشم أفررت عينى وكانت لاتنام ولاتنيم

٣ وخرت ٠٠٠ نقالت في معرض الرثاء (٣):

وكانوا سراة بنى مالك وزين العشيرة بجدا وعزا هم منعوا جارهم والنسا م يحفز أحشامها الموت خفرا

(١) المظلومة : يراد بها الشجرة .

(٢) شعر الخنساء ص ١٢ والآءو جي نسبه إلى أءوج: الفحلكان لـكمنده فصار إلى سلم ، فإلى بني هلال ثم تفرق نسله في العرب .

(٢) الأغاني ج ٢ ص ١٠ ط دار الكتب.

غداة لفوهم بملومة طحون بفادرن في الأرض وكزا بيض الضفاح وسمر الرماح فباليض ضربا ، وبالسمر وخزا وخيل تمكدس بالدارعين وتحت العجاجة يجمزن جمزا جززنا نواصى فرسانها وكانوا يظنون الانجزا فن ظن عن يلاقى الحروب بالايصاب فقد ظن عجزا ومزجت لوم قومها بالفخر عماويه فقالت (۱):

دعوتم عامرا تنبذتموه ولم تدعوا معاویة بن عرو ولو نادیته لاتاك یسمی

حثیث الرکض أو لاناك بجری و بدرك و تر أناه أم بدسر أناه أم بدسر جری و الصدر ، رئبال سبطر

Commence of the commence of th

مدلاحين تشتجر العوالى إذا لاقى المنابا لايبالى كمثل الليث مفترش بديه

#### ٤ - وحمست ... فقالت:

ولن أسالم قوما كنت حربهم أبلغ سليها ، وعوفا إن لفيتهم أعنى الذين إليهم كان منزله لومنكم كان فينا لم ينل أبدا كان ابن عملكم حقا وضعيفكم شدوا الملآزر ، حتى يستقادلكم وابكوا فتى البأس وافنه منيته لانوم حتى تقودوا الحيل عابسة أو يحفروا حفرة ، فالموت مكتنع أو تفلوا عنكم عارا تجللكم أو تفلوا عنكم عارا تبلك المناء صورا المنساء المنساء صورا المنساء

حتى تعود بياصا حلمكة القار عميمة من نداه غسسير إسراه هل تعرفون ذمام الضيف والجار حتى تلاقى أموارا ذات آثار فيكم فلم تدفعوا عنه بإخفار وشمروا إنها آيام تشار في كل نائبة ، نابت وأفدار ينبذن طرحا بمرات وأمهار عند البيوت حصينا وابن سيار غسل العوارق حيضا عند إطهار

ه - وهجت ... فقالت في ردها على و دريد بن الصمة ، حين خطبها :

فا يولى معاوية بن عمرو القد أودى الزمان إذن بصخر وقد أحرمت سيدآل بدر قصير الشبر من جشم بن بكر إذ عثى الصديق جريم عمر. لقد أصبحت في دنس وفقر وهم أكفاؤنا في كل شر

ببادرنی حمیدة کل یوم لئن لم اوت من نفس نصیبا انخطبنی هبلت علی درید معاذ الله ینکمهنی حبرکی یری شرفا ومکرمه آناها لئن أصبحب فی جسم هدیا وهم أكفاؤنا فی كل خبر

وروى (١) أن حسان بن ثابت قال للخنساء : أهجى دقيس بن الخطيم ، ه فقالت : \_ لا أمجو أحدا أبدا حتى أراه .

قال: فجاءته بوما؛ فوجدته في مشرق، ملتفا في كساء له؛ فنخسته برجلها، وقالت: قم؛ فقام, فقالت: أدبر؛ فأدبر، ثم قالت: \_ أفبل، فأقبل. قال: \_ والله لسكانها تمترض عبدا تشتريه.

> ثم عاد إلى حاله نائما فقالت : راقه لا أهجو هذا أبداً، ،

(١) الأغاني ج ٢ ص ٩ ، ١٠ ط دار الكتب .

#### بين أيدى النقاد

للناف الأدبى دوره الخطير فى توجيه الادب. بمايحدثه نقده للعمل الادبى •ن أثر ، يدفع المتأدبين إلى الاحتفال به ، أو إلى إهماله ، و الإغضاء عنه .

فقلم الناقد كمبضع الطبيب ، يستسلم له المريض ، فيعزل ما يعزل ، ويحتفظ بما يشاه ، معتمدا على ثقة المريض فيه و فى مقدرته .

وكذلك ينصب الناقد نفسه ، أو ينصبه بجتمعه ، ليدلى برأيه . فيقتدى به من وراثه الوائقون . . . .

والعمل الأدبى إنتاج تقديرى، تتفاوت حوله الآراء وتتباين، ليس لنقص فيه، أو لاعتلال فيها، وإنما لاختلاف الأذواق المقدرة، واختلاف المعايير المقومة التي يوزن بها العمل؛ فيحكم له أو عليه، فالزهرة تجد من يهواها، كا تجد من يبغضها ويرفضها، ليس عن جهل مال إليها الهاوى، وليس عن جهل نبذها المبغض الرافض.

وعلى من يقف ، يتطلع إلى رأى وسط أن يستمع إلى هذا ، كما يستمع إلى هذا ، كما يستمع إلى ذاك ويقرع الحجة بالحجة ، ثم ينظر الأقوى على الثمات ، فهو الاقرب إلى الصواب حسب تقديره .

وهذا ماسوف نسير عليه مع شاعرتنا تماضر الحنسا. فى جولتها بين أيدى النقاد ؛ نعرضها أولا على الاقدمين ، ثم نعرضها على انحدثين ، ثم نرى رأينا بعد ذلك .

أما أن نمكتني بمعرفة مكانتها من نفوس معاصريها وتابعيها وغيرهم ، فهذا

شى ه آخر ، فىكم من أشياء نعتز بها ؛ وهى فى نفسها غير ذات قيمة ، وكم من. أشياء ثمينة نتركها نهب الإهمال والعنياع ، دون أن نفكر فى هذا ولافى ذاك .

#### 0 0 0 0

فى مقدمة علماء الشعر الأقدمين ، نجد ابن سلام قد حصرفن الخنساء (١) فى المرثية ، ثم جملها ثانية شعراء المرائى الأربعة المفضلين ، مقدما عليها ، متمم أبن نويره ، .

وتما بعه من بعده في حصر فنها في الرثاء .

أما مركزها بالنسبة للآخرين فقد اختلف فيه .

فالأصمى يقدم عليها ليلى الآخيلية حيث قال فى سؤال وجهه إلى راويته ، أبي حاتم السجستاني ، : \_ ، أشعرت أن ليلى الآخيلية أشعر من الحنساء ، ٢٠٠٥ ووازن أبو زيد بين ليلى والحنساء فقال : \_

وليلى أغزر بحرا ، وأكثر تصرفا ؛ وأقوى لفظا، والخنساء أذهب في عمود الرئار ، (٣) .

أما المعرد فقد ذكرهما معا من غير تصريح بتفضيل، إلى أنه بدأ بذكر الخنساء في قوله(٤): دكانت الحنساء وليلي الاخيلية في أشعارهما متقدمتين لأكثر الفحول، وقلما رأيت امرأة تتقدم في صناعة، .

وهكذا نجد الأقدمين يدورون بها فى مجال المرثية ؛ ليحددوا مركزها من شعرائها وشاعراتها أو ليحددوا مركزها من شاعرائها فحسب ، ولم يخرجوا بها عن هذا الجال .

- (١) طبقات فحول الشعرا. إم ١٦٩ ط دار الممارف .
- (٢) لحولة الشعراء للأصمعي ص٣٧، صـ ٤٥ ط سنة ١٩٥٣ .
  - (م) زهر الأداب مه ع مه هه ٠
  - (٤) العقد الفريد لابن عبه ربه ج ٤ ص ٧١٠

غير أن ابن قنيبة زاد شيئًا في حدود المرئية كذلك. فقال(١٠): ــ

وأما ما أدخلت الحنساء من صفات جديدة فى المرثية ، فن الصعب أن نحدده ، لا نه لم يصل إلينا شيء تام من هذا النوع قبل قصائدها ، إلا ما ورد عن المهلهل ، وهو فى بجمله يقرب من طريقة الحنساء .

ولكن ما لا شك قيه هو أن من تبحها من شعراء الرثاء. وشواعره ؛ اغترفو الجميعهم من بحرها الفياض بفيض العاطفة البشرية .

فالنقاد الأقدمون كما نرى لم يصدروا حكما على الخنداء مفصدلا دقيقا ، وإنما هي آراء عامة ، شأن عصورهم في النقد الأدبي ، وما كان لنا أن نطالبهم بما لم يعهدوه .

9 0 9

وفى مقدعة المحدثين من النقاد نرى كثرة من المستشرقين ، يقو دون البحث في هذا الموضوع .

ومن أهم من كتبوا نميه منهم دكرنكوف . .

وهو لم يخرج بالخندا. عن مجال المرثية انتقليدية ، ثم لاحظ على مرائيها القصر ، وحدق المُعاني والمتعابير.

قال فى دائرة المعارف الإسلامية : - يا ومن العسير أن نقطع برأى فيها إذا كافت الخنساء تمد أضافت سمات إلى المرائية ، أو لم تعنف ، ولو أثنا فسكاد نقطع بأن قصافه ها أعلمت عددا كبيرا من شعراء المرائي المتأخرين ، ومنهم ابنتها عمره - فنمس ما ناله ابن قنيبة كما ترى - أما إذا وازنا ببن شعرها وشعر غيرها من أسحاب المراثى عن معاصرها - وحدي أن أذ كر منهم متمها وأباذؤ يب فقد حق لنا أن فعترف بأن فعائدها بعوزها ما عندهم من الجمال الشعرى .

<sup>(</sup>٤) الشعر والشمرا، ص ١٩٧

ولكنا نجدفيها علىمن تصرها ـ بالنسبة لقصائدهم ـحزنا أبلغ صدقاء وإن كنا نجد فيها تكرارا لنفس الافكار ، يبعث السآمة فىالنفس ، •

ويضيف بطرس البستاني إلى لمحات وكر نكوف ، الغلو المفرط ، و افتقار مرائبها إلى المعاني الحكيمة ، وضعف مخيلتها ، فيقو ل(١) .

ولعل الغلو أظهر خاصة فى الخنساء ، فهى مغالية فى حزنها ولوعتها ، مغالية فيا تنعت به صخرا من النهوت ، . . . . ورثاء الحنساء عاطفى بحث ، لا يشوبه تسكلف ، ولا برتضع به الفكر إلى المعانى الحسكية الى نجدها فى رئاء لبيد لاخيه . . . . . . ومما يجدر ذكره أن شعر الحنساء خال من القصائد الطوال ، التي عرفناها فى الشعر الجاهليين ، فأطول قصيدة لهما الرائية : . وقدى بعينيك ، أم بالدين عوار . . ، ، وهى لا تتجاوز الخسة والثلاثين بيتا ، وأكثر شعرها أبيات ومقطعات أو قصائد قصيرة ، ولمل ذلك ناتج بعضه عن صعف المخيلة فى المرأة ، وبعضه الآخر عن وحدة موضوع الشاعرة وعدم تعدد أغراضها ، فهى لم تطرق غير الرئاء ، يما فيه من تفجع ومدح وما يتبع المدح من ذكر غزوة دون أن تعمد إلى وصف الحرب، وتصويرها، وإنما المدح من ذكر غزوة دون أن تعمد إلى وصف الحرب، وتصويرها، وإنما أف المدح من ذكر غروة دون أن تعمد إلى وصف الحرب، وتصويرها، وإنما أف المان عصورة فى صور محدودة المعانى والتعابير ، و

وينهج نفس المنهج الدكنتور الحدوني ، ولكنه لا يتكام عن الخنساه بالخصوص ، بل يتكلم عن مراثي لانساء عموما .

يقول(٢) : \_ ,و يمتاز رثاؤهن يندرةالحسكمة فيه ، ولم أجد في سرائيهن من الحـكة إلا قليلا جدا ، »

رتمتاز قصائدهن بوحدة **المر**ضوع»

<sup>(</sup>۱) أدباء العرب فى الجاهليّة وصدر الإسلام صـ ۲۲۳ طـ ثامنه بيروت • (۲) المرأة نى الشعر الجاهلي ص ٤٩٣ ، ٢٧ه و ٣٨ه

و وقصائدهن مقطعات ؛ فليست لإحداهن وطولة ، وأطول قصائد الجنساء وهى زعيمتهن فى طول القصائد ـ أبياتها خمسة وثلاثون ، على حين تكثر المطولات فى شعر الرجال ، وربما كان وبعث هذا القصر تعاطى الموضوع الواحد ، وأن دموعهن وصياحهن وأناتهن تنفس حزنهن تنفيسا أقوى وأبرز من الشعر ، .

#### وكذلك أفرام البستاني ...

يقول (٩): • فهى شاعرة أكثر منها ناظمة ، وهو عايروةنا فيها . • • وإن كان البعض ممن عاصرها أو تأخر عنها من الرثاثيين قوة سبك ، وجمال شاعرية لانراهما فى شعر الخنسا • • • • أما ما أدخلته من صفات جديدة فى المرثية، فن الصعب أن نحده • • • ولكن مالاشك فيه أن من تبعها من شعرا • الرثاء وشواءره اغترفوا جميعهم من بحرها الفياض بفيض الداطفة البشرية ، •

أما بنت الشاطى، فقد قسمت كلامها قسمين (٢).

نقضت فى أولهما ما أخذ على الخنساء من قصر القصيدة ، وخلو شعرها من الحكة أو قلتما فيه .

نقضت ذلك بما أثر عن نقاد العرب الأفدمين \_ وإن وضعوا طول النفس في القصيدة موضع التقدير \_ من تقديم شاعر على شاعر ببيت واحد قاله ، فحكموا بأن فلانا أشعر الناس ؟ لآنه قال كذا .

ونقضته كذلك بما أثر عنهم من ضيق بشعر المتنبي وأبي العلاءوابن خفاجة لازدحامه بالمعاني والحدكم ، كما ضاقوا من قبل با بي تمام لمثل هذا .

ثم ختمت مقالتها في هذا القسم الأول بقولها :

د لعل القارىء قد لمح خلال عرضى لمآخذ القدامى و انجد ثين على شعر

<sup>(</sup>١) الروائع العدد (٢٨) المقدمة . (٣) الحنساء ص ٢٩، ٧٧

الحنساء انى لست ممن يدخلون فى حسابهم عند وزن الشاعرة وأو ل القصيدة أو قصرها ، وكثرة الحركم فى شعرها أو ضآلة حظه منها ، والحق أنث هذه الموازين النقدية لم تعد فيها أرى جديرة بالإعتبار فى عصر نا المعتون بفنية الشعر وإنسانية الفن ، المعتد بالعمق أكثر من اعتداده بالطول والعرض ،

وغريب أن نقرأ مثل هذا الـكلامالدكتورة بنت الشاعلى. فحديثها عن الخنساء إحدى شواءر الجاهلية .

وليست الفرابة في الطريقة التي سلكتها في نقض ماقيل عن الحنساء من. قصر القصائد والافتقار إلى الحكمة؛فالأمر في ذلك أدون من أنَّ يثيرالدهشة.

إذ من الواضح أن الازدحام بالمماني والحدكم، والافتقار إلى المماني والحدكم أمران لايفترة!ن؛ فني كليهما شذوذعن الوسط، المنسجم مع الفكرة، المتسق مع الفرض المقصود .

وكان الأجدر بالدكتورة أن تعرض للمحكمة فى شعر الحنساء فتبرزها مادامت موجودة ـ وفى هذا أبلغ الرد على من أنكر وجودها ـ أوأن تدرس ظروف الشاعرة وتبحث عن سبب يشغلها عن الحكمة إن لمتجدها .

كما أن من الواضح الفرق بين طول القصيدة ، والحمكم لبيت منها بالجودة هما - في اعتبار النقاد الآقدمين - جانبا من جوانب الفن الجصور هيما عمل الفنان الشاعر ؟ يؤاخد على فقد أحدهما مع وجود الآخر ، كما يؤاخذ على فقدهما معا .

ବ ବ 🏚

أقول: ليست الفرابة في ذلك\*.

إنما الفرابة في عاولة بنت الشاطئ أن نقيس شاعرة القرن السابع بمقاييس القرن العشرين مصرحة بذلك في قوطًا:

و وليس معنى هذا أننى أضع شعر الخنساء بمناى عن النقد، أو أنجو لهابه خالصا دن الممآخذ والعبوب، وإنما معناه أنى أحاول أن أعرض شاعرية الجنساء على مقاييس نقدية جديدة،

ولست أدرى أين عدالة القامضي من ذلك النهج الذي تنهجه الدكتورة في نقد الخنسا. ١٤

فالقاضى العادل ـ المتحرر من حرفية القانون ، المتحرر مريب الافتتان بالتجديد ، أي تجديد ـ هو الذي تستفرقه حياة من يحاكمه ، قبل أن يصدر رأيه في عمله .

والصير في الغزية هو الذي يقوم المعدن بقيمة عصره ، وبزنه بموازين بيئته ، قبل أن يساك في ضمن فوادر متحفه .

وتزداد مكانة الصيرفى إذا هو وازن بين قيمة المعدن في بثته وعصره ، وقيمته في البيئة الجديدة .

والناقد الأدبي كأي ناقد آخر . . .

إذا أراد أن يصدر حكم موسوما بالصدق والعدالة فعليه أن يتقمص حياة من ينقده ويندمج في غمار ثلك الحياة التي كان يحياها في زمانه وبيئته، لاأن يحرده من رفاته ، ليجلسه بيننا ـ وكأنه أحد أبناء جيلنا ـ ثم يطالبه بأن يحيا حياتنا في عمله ، وإلا فهو أرقى منا أو أحط شأنا .

فالتنساء حين قالت وراثيها لم مش حياننا في العصر الحديث ، الذي فتنه فنية الشعر وإنسانية الفن ، والذي يعتد بالعمق أكثر من اعتداده بالطول والعرض .

ولم نما عاشت في عصر ساذج ،وفي بيئة بسيطة،بميدة عن العمق .والغوص وراء الأفكار والمعاني . وإنما عاشت في عصر أحس قيمة العمق ، وبحث عنه ، ولكنه لم يستطع الوصول إليه ، لأنه فقد الاسباب الموصلة إليه ، بل لم يجتد – أصلا – إلى الطريق (١) .

ولقد ظهر أثر هذا الانجاهمن الدكتوره بنت الشاطى. فى ثورتها المتكررة على مؤرخى الأدب فى عصوره المختلفة ؛ لانهم قصروا المرأة على شعر الرئاء.

ولو التقلت إلى زمن الجاهلية لمرفت أن هذا الحصر ايس من عمل المؤرخين ، وإنما هو من صنع الاخلاق العربية في ذلك الحين .

وإلا ؛ فلم توسع مؤرخو الأدب بالمرأة فى العصور التالية ، ورووا لها الشعر فى أغراضه المختلفة ؟!

. . .

ولو سرنا وراء الدكتورة بنت الشاطى، فى هذا النهج المستحدث فى نقد الشعر والشعراء تموضنا أشعار الفحول من الجاهليين بالخلوهامن العاق الذى يهتد به عصرنا الحديث ، الذى تفرضه وصياعلى سائر المصور ، وهى لاتدرى موقف العصور المستقبلة من أشعار شعرائنا إذا سار النقاد فيها على نهجهاهذا، وإن كان واضحا سلفا من موقفنا ـ ونحن نتابع بنت الشاطىء ـ من أشعار السابقين .

لا أعنى بهذا أنى أوافق من كل وجه السكلام المتقدم فى الخنساه، ولسكن هى الحقيقة أقررها فى مجال النقد عموما، وفى مجال نقد الحنساء على الخصوص، هذا وقد قال البستاني فى دائرة معارفه عن الخنساء:

أجمع أهل المعرفة بالشعر أنه لم تُقم قبلها والابعدها امرأه مثلها في الشعر

<sup>(</sup>١) أنظر ( الإسلام والشعر ) في هذا البحث .

فمدت من طبقات فحول الشعر أ، من الرجال ، وأكثر شمرها في رثا. أخويها صخر ومعاوية ، وكانت قبل ذلك تقول الشعر النزر ، .

# وقال الاستاذ مصطنى صادق الرافعي(١) :

ولايهولنك كثرة أسماء النساء اللاق قان شعرا؛ فعمود الشعر عندهن الرئاء، وليس لهن إلا المقاطيع والآبيات القليلة، ولم تبن منهن إلا الحنساء وليلى الآخيلية وماشعرت الحنساء حتى كثرت مصائبها، وكانت قبل ذلك كغيرها من النساء، تقول البيتين والثلاثة حتى قتل أخوها صخر ٥٠٠ فأجادت وأطالت، لأنها أصبحت مصروفة الهم إلى نوع من الحب فى نوع من الشعر. فلو كان بعرف عندهم أشعر من هاتين اسموهن ٥٠٠ غير أن المصائب لانجمل في الشاعرة شاعرة، ولابد من تركيب ملائم فى بعض الناس؛ لتلقى مادة الشعر عن الروح والقلب والطبيعة، ولم بأت فى شعر النساء خاصة، أفحد ولا أجزل من شعر الحنساء كأن فقد رجالها جعلها رجلا،

# وقال من المستشرقين ، غوستاف فون غرنباوم(٢) :

دوإذا كانت المراثى قد نشأت من فياحات النساء ، فقد جمل ذلك منها فنانساتيا ، ومع أن أوس بن حجر قد خلف بعض المراثى الرائعة إلا أن هذا النفن إنما بلغ أوجه فى مراثى الحنساء الشاعرة التى عاشت فى النصف الأول من القرن السابع .

ولقد اثخنت المرثية أسلوباخاصا ، واضح المعالم، تميز ـ إلى جانب التعابير المناصة والميل نحو تسكرار بعض العبارات في عدد من الابيات الاولى المتقابعة ـ بمميزات شكلية ، نظير نشوء ماهو من قبيل اللازمة ، والميل إلى التزام القافية في صدور الابيات فضلا عن اعجازها . .

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب العرب ج ٣ ص ٦١

<sup>(</sup>٢) دراسات في الآدب العربي ص ١٣٧

وقال(۱): .. , أما الحنسا. فقد جعلت قم الجبال تندحرج بداعي وفأة أخيما ، والنجوم تهوى ، والأرض تهنز ، والشمس تظلم ،

و الخنساء عندما تنوح على من فقدتهم ، تعمد بلا عنا ملحوظ إلى إشراك الكون برمته في مأتم جلله الحزن المفرط ، واللوعة المسرفة ، ولئن كان أسلوبها هذا قد حظى بالإعجاب والتقدير ، فإنه لم يتخذ مثالا يحتذى ، ذلك لأن الإحساس بالطبيعة اتخذ في تطوره وجهة أخرى ، مختلفة عن هذه كل الاختلاف ، .

• •

أما ما يأخذه بنض المحدثين عليها من خلو شعرها من الحكة ، فهذا مأخذ لانسله إذا قرأنا من شعرها مثل : -

عديدا لايكاثر بالمديد لما صرف على الرجل الجليد فأقسم لوبقيت لكنت فينا ولكرب الحوادث طارقات

سيذوق كأس منية بتنكد

فاذهب ولاتبعد وكل معمر ----فمن ظن عن يلاقى الحروب

بالابصاب فقساظن عجزا

فأصبحت لاألتذ بعدك نعمة فشأن المنايا بالأقارب بعده

حياتي ، ولا أبكى لدءوة ثاكل لتعلل عليهم علة به ــــد ناهل

> سأحمل نفسى على آلة فإن تصورالنفس تلق السرور

فإما عليها وإمالها وإن تجزع النفس أشقى لها

تهين النفوس وهون النفو

س يوم الكريمة أبقى لها

(١) المرجع السابق ص ١٦٥

وكل بيت طويل السمك مهدوم ممن تملك الاحرار والروم من معشر رأيهم قدما تهاميم إلا الإله ، وراسي الاصل معلوم خلف اللها إلم تسوغها البسلاميم وايس يشمت من كانت له طوم ويستقيم لها الهيابة البوم

كل ابن أفي بريب الدهر مرجوم لاسوقة منهم يبقى ولا ماك قد أتانى حديث غير ذى طبل إن الحوادث لايبقى لنائبها إن الشجاة التى حدثم اعترضت إن كان صخر تولى فالشات بكم مر الحوادث بنقاد الجليسد لها

أرت معيشتنا ماحيينا كذاك الحوادث حينا فحينا أبق لنا ذنبا واستؤصل الراس بالاكرمين فهم هام وأرماس لايفسدان ولكن يفسد الناس

رمتنا فلم یخطنا سهمها ان الزمان وماینی له عجب آبقی لناکل مجهول و فجمنا ان الجدیدین فیطول اختلافهما

فيالك من نكبة ألحقت

والدهر لانبقی له باقیة سوف بری بوما علی ناجیة لاخیر فی عیش و إن سرنا کل امری سربه أهله أری الدهریرمی ما تطیش سهامه

وليس لمن قد غاله الدهر مرجع ابقى أخى سالما وجدى وإشفاق وما أنمــر من مال له واق لم يشفه طب ذى طب ولا راق والدهر فى صرفه حول واطوار

¢ ¢ •

أما أن يقال: إن الحـكم؛ في شمر الخنساء قليلة فليس من شك في ذلك إذا قيست بما روى لها من أشعار، ولعل سر ذلك يرجع إلى أن كثيرا من هذا الشمر قالته وهي والهة (،كلى من غير روية ، وإعمال فكر ، فهو ذوب عاطفة نطق بها اللمان .

حتى إذا هدأت العاصفة شيئًا جادت بالحسَّكمة في ثنايا مراثيها .

ولو لاحظنا أن الجذماء في مصيبتها قهد اتخذت من الشعر وسيلة إثارة لاشجانها كلما هدأت عير نها ، ولم تمن في أثناء ذلك بتوجيه الخطاب لمنحولها من الناس ـ فضلا عمن بأتون بعدها ـ إلا في قليل من قصائدها ، حيث تحث فومها على الثأر لصخر .

لولا حظنا ذلك لهان الأمر بالنسبة للحكمة في شعرها ، فهو ايس شعرا موجها لشخص غريب عليها، تتعتاج إلى الحدكم، في خلاله ، إعاهر منها وإليها.

إنما الذي يعينها - والحالة هذه .. أن تجد من الناس إقرار الها بأن مصابها أعظم مصاب في العرب في مصيبتها ، ولعلمنا نذكر أنهاكانت تعاظم العرب في مصيبتها ، ونذكر قصتها مع هند بنت عتبة .

ولذا غلب على شعرها الخطاب لعينيها تطالبهما بالبمكاء، أو بالاستمر ارفيه.

. 

.

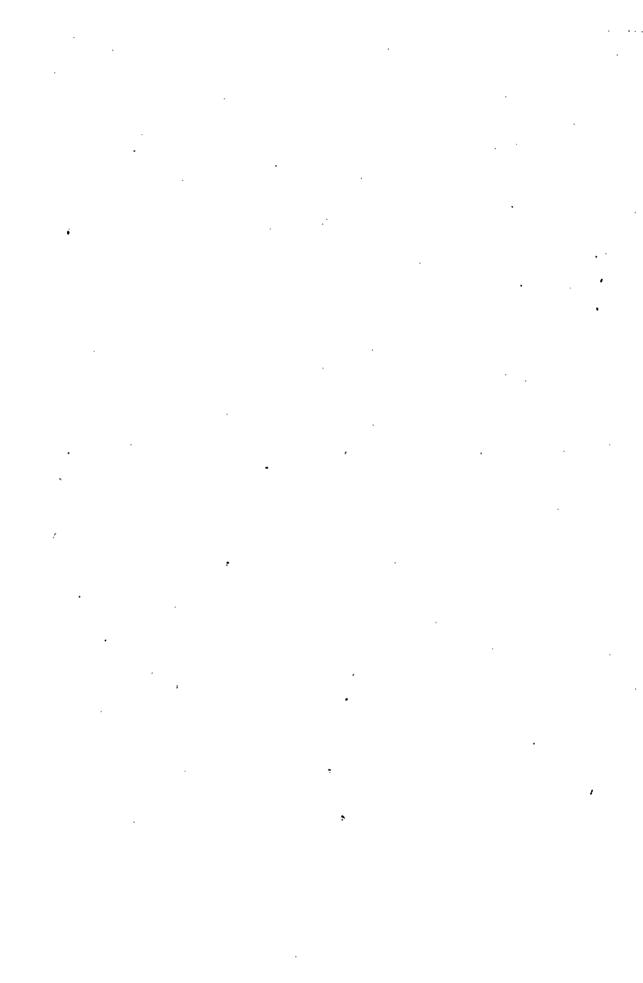

# العيديم البث الى الديوان

[ دیوان الخنســـاء ]

. • . . . 

-1-

قالت الخنساء واسمها تماضر (۱<sup>۱)</sup>؛ وسميت الخنساء لأنه كان في أنفها و خنس . وكانت جيلة . قال دريد :

### حیوا تُماضِر واربَمُوا صحبی<sup>(۱)</sup>

وهى بنت عمرو بن الحارث بن عمرو . وهو الشريد . وإنما سمى شريدا لأنه قتل إخوته ، فبق وحده فسمى الشريد . والبيت فيهم ابن وياح بن يقظة بن عُصية بن خفاف بن امرى القيس بن بهثة بن سايم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان. وكانت امرأة مرداس

<sup>(</sup>۱) جاء بهامش الأصل داخل مستطيل : بضم الناء المثناة من فوقها وفتح الميم وبعد الألف ضاء معجمة مكورة وبعدها راء ، وهي ابنة عمرو بن الشريد السلمي والحنس تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع الأرنبة ؟ ولذلك قبل أسم ألم ألماء لأنها كانت على هذه الصفة . لا عن وفيات الأعيان لابن خلكان في حرف أنوار ترجمة الوليد ابن طريف » .

<sup>(</sup>٢) جاء بهامش الأسل: قال دريد بن الصهة الجشمى . حبوا تمساضر وأربعوا صحبى وقفوا فإن وقوقكم حسبى . ما إن رأيت ولا سممت به كاليوم طالى أينق جرب . متبذلا تبسدو جماسته يضع الهنساء مواضع النقب . وأسفل ذلك شرح لبعض كلمات الأبيات الثلاثة غير واضع .

ابن أبى عامر السلمى ترثى مماوية بن عمرو. وقتله بنو مرة بن عوف بن سمد بن ذبيان . قتله هاشم (۱) بن حرملة من بنى مرة مرة قيس (۲) بخط ألاً لا أرَى فى النّاس مِثْلَ مُماوية ﴿ إِذَا طَرَقَتْ إِحْدَى اللَّيَالَى بِدَاهِيَهُ

أى (٢) إحدى الشدائد التي تعرف ، كما تقول : إحدى الإحد، وإحدى الكبر أي واحدة من الليالي، أي أشد الليالي ، والتاء للداهية .

بِدَاهِيةٍ يُضْغَى (١) السكلابَ حَسِيسُهَا

وتُخْرِجُ (٥) من سرُّ النَّجِي عَلَانِيَه

من هذه الداهية. قال: والمسكلاب لا تضفو مما أصاب الناس، أى تضفو من هذه الداهية. قال: والمسكلاب لا تضفو مما أصاب الناس، أى تضفو المسكلاب فضلا عن الناس. قال أقول: ضفت المكلاب إذا تضورت من الجوع.

<sup>(</sup>١) جملة (قتله هاشم) أسابها الحو في ندخة الأصدل، وجاء بالهامش تصحيح، وَكُرُهُ أَنْ مُ قَالَ : صح وكتبه محققه محدد محود بن التلاميد التركزي الشقيطي الطف الله به آمين .

<sup>(</sup>٢) من محر الطويل وهي القصيدة الأولى في الأصل .

<sup>(</sup>٣) شرح البيت جاء في نسخة الأصل فقط .

<sup>(</sup>٤) جاء بهامش الأصل : « ضنت الارنب وانتماب ضفاء » . ويلى ذلك عبارات. غير واضحة. وفى النسخة المصرية الثانية، ونسخة حلب ، والنسخة الثانية بمكتبة برلين ورطبوعة بيروت : « يصنى » بِالْسَاد المهملة .

<sup>(</sup>ه) فى برلين الثانية : ﴿ رَوْى : وَعِمْرِجٍ ﴾ ·

<sup>﴿ ﴿</sup> شَرَحَ الَّذِيتَ جَاءً فَى نَسْخَةَ الْأَصَلَ، وَشَارَكَنَهُ بِرَأَيْنَ الْأُولَى فَيَا بِينَ الْقُوسِينَ مَنْهُ

وقوله: وتخرج من سر النجى علانيه . أى ارتفع السر عن النيمة . قال : إذا انتجى بهذه الداهية منتجون صافت صدوره ، فلم يمسكوا سره ، نفرجت من صدوره ، وأعلنوا بها علانية ، وهذا من شدة الأمر . وهذا مثل قولهم : ارتفع السر عن النميمة . ويضنى يسكت ، والنجى أيضا المناجاة ، والنجى هم الرجال الذين يتناجون أى يخرج سره علانيمة ؛ لأنهم أسروها قبل ، ثم أعلنوها . يقول : يتناجون بها ثم تعلن من بعد ، لأن الفتنة يتناجى بها سرآ ، ثم تدكون نتيجتها علانية ؛ أى عافبتها الوسعيد الضرير (٢) يضنى : يصيّح الكلاب أى عافبتها (١) . وقال أبو سعيد الضرير (٢) يضنى : يصيّح الكلاب ويئد ها (٢) ، وهو حسها إذا أقبلت .

 <sup>(</sup>١) جاء بهامش الأصل: و بخط العاصمى: تظهر السر فتجمله علانية. قال برتفع الأمر حتى يصبح الحى، وتضنو الـكلاب » .

<sup>(</sup>۲) أبو سميد العنربر اشتهر فى أواثل القرن الثالث الهجسرى و منتصف القرن التاسم الميسلادى » ، غير أنى لم أنف من تاريخه على أكثر من أنه كان أعمى من نيسابور ، وكان يصاحب الأصممى ، ويتماطى درس اللفسة ، ذكره صاحب شرح الحاسة .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه السكامة فى الأصل مضبوطة كما أثبته ، وجاء بهامش الأصل : « يجملها تئد ، والأديد الجلبة » ، وإلى جوار ذلك بقلم آخر : قالت الزباء :

ما للجمال مشيها وثيدا أجندلا يحملن أم حديدا أم . . . . . أم الرجال جمّا قدودا

وجاء فى أنبس الجلساء « وثبدها ق ، والكامة على ما جاء فى الأصل تكون فعلا، والواو عاطفة، من أد البمير إذا هدر، أما على ما جاء فى أنبس الجاساء فتكون اسما ، والواو من بلية الكلمة من ( وأد ) ، والوئيد : الصوت المالى الشديد ، وهدر البمير ، وأمنى عليهما يستقيم .

# وروی ان الأعرابی<sup>(۱)</sup> ·

# • يصنى (٢) الكلاب حسيسُها •

يقول : كان معاوية وهو حى يصدر لهم أموره ، ويكفيهم فيها النظر ، فلما مات أعلنوا أموره لا يقدرون على أن يصدروها مصدرها وعزب منهم الرأى ، وكانت أموره خفية عماوية فصار يسكلم كل واحد بشىء على حدته فلا يرضى عا قال حتى ضجوا .

وصي الكلاب صوت و دقيق عندهر بالكلب وخوفه، ويكون

عند البصبصة . وقال الفرزدق :

\* بَصْبَصْنَ ثُمْ صَأَيْنَ بَمْدَ هَرِيرِ (٢) \* (١) أَلَا لَا أَرَى كَفَارِسِ الْجُوْنِ فَارِسًا إِذَا مَا عَلَيْنَهُ جُـــرْأَةٌ وَغَلَانِيَهُ (١)

<sup>(</sup>۱) ابن الأعرابي أبو عبد الله محمد بن زياد ولد في جادى الآخرة سنة ١٥٠ هـ (١) ابن الأعرابي أبو عبد الله محمد بن زياد ولد في جادى الآخرة سنة ٢٣٠، وقبل سنة ٢٣٢، وقبل سنة ٢٣٢، وقبل سنة ٢٣٢، وقبل سنة ٢٣٠، وقبل مناقم ١٥٠ من أعمة السكونيين في الخنة ، وكان عالما ثقلب ، كان أحفظ الكسائبي ، والمفضل النهي ، وأخذ عنه جاعه أشهرهم أبو العباس ثعلب ، كان أحفظ الناس الناس الفنات ولأيام العرب وأنسابهم ، له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب النوادر ، الناس الفنات ولأيام العرب وأنسابهم ، له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب النوادر ، (١٠) صأى كسمى صئيا : صاح ، والعشى : صوت الفرخ ، ( انظر وفيات الأعيان (٢) صأى كسمى صئيا : صاح ، والعشى : صوت الفرخ ، ( انظر وفيات الأعيان

بتناجوں به حیق استد او س » ، و الله جدوار ذلك تعلیق آخر (٤) جاء فی هامش الأصل : وغلابیه أى غلبه ، و إلى جدوار ذلك تعلیق آخر نصه : بخط العاصمی: الا لا أرى كفارس الورد، وغلابیه غلبه، وجاء فی المصریة

إذا الما علته ؛ أى إذا ما أخذته أريحية إلى الجرأة (والفلانية ؛ غلو من الفضب) ، وهذا كقولك : نفسك تغلى على قدورها . يريد إذا ما عاته جرأة مع غلانية أى مع غليان غضب ، ويقال : إذا ما غلبته جرأته فلم يملكها ، وقال : الفلانية من الغلو ، كا يقال : غلا في الدين إذا جاء منه الذي لا ينبغي. والمعنى يقول : كان إذا ألجىء إلى أن يقاتل ، أو أحرج إليه جاءته من الجرأة في الشجاعة ما يزيد على شجاعة كل شجاع . والفلانية إفراط في الفضب أى غلو في نجدته . يقال : غلا في القول غلانية وغلو. (ويقال باع متاعاً بالفلانية) أى بالفلاء . ويروى : غلابيه . أى غلبه :

[ وَكَانَ لِزَازَ الحرب عند شُبُوبِها إذا شَمَّرت عن ساقها وهي ذاكيه وقوَّادَ خَيْسل نحو أخرى كأنها سَمَالِ وعِقْبَانُ عَلَيْها زبانيه] (٢)

ي الثانية وبرأين الأولى و كفارس الورد»، وفي حاب ومطبوعة بيروت «كالفارس الورد»، وفي برأين الأولى: «فلابيه»، وفي برأين الثانية ومطبوعة بيروت «وعلانية». (١) شرح البيت جاء في نسخة الأصل نقط ، وما بين القوسين منه جاء في نسخة حلب كذاك .

(٢) ما بين المقولين ذكر فى نسخة حلب ومطبوعة بيروت نقط ٠٠

ولزاز الحرب: من اللز وهو الالتصاق ، يقال : فلان لزاز خصومة ، إذا كان ملازما لها ، قائمًا بأمورها ، وفلان لزاز حال إذا كان مصلحاً له ، وفلان لزاز حرب إذا كان ملازما لها ، قادرا عليها . وتشمير ساق الحرب كناية عن اشتمال نارها .

وهى ذاكية ؛ وهى مشتملة ، فهو فاعل بممنى مفمول ، وسمال ــ بتنوين اللام ــ · جمع سملاة ، وهى الغول . وعقبان : جمع عقاب ، وهو من كواسر الطبر .

والزبانيه : أصلها الشرط \_ بضم الشين \_ وممى بها بعض الملائك لمندمهم أهل النار إليها .

بَلْیِنَا وَمَا تَبْلِی بِهَارُ (۱) وَمَا نُرَی عَلَی حَدَثِ الْایام إِلاَّ کَمَاهِیَه قال (۲): نعار جبل بطرف الحرة ، حرة بنی سلیم . ویقال: تعار بین حزرة و بین أبلی من أرض بنی سلیم ، وهی هضبة فاردة الیس فربها جبل. وقالوا حزرة : ماء من بلاد بنی سلیم ، وأبلی جبال کثیرة ببلاد بنی سلیم . یقول : تعار علی حدث الایام علی حالها لا تنغیر .

[ كَأُمْسَمْتُ لا يَنْفَكَ دَمْمَى وَءَوْلَتِي عَالَمَتُ لا يَنْفَكَ دَمْمَى وَءَوْلَتِي مَادَعًا اللهَ دَاعِيَــــه (٢٣) ]

<sup>(</sup>١) جاء في الأغاني : وما تبلي نقار ﴿ ج ١٣ ص ١٤٢ ﴾ ·

<sup>(</sup>٢) شرح البيت لم يرد إلا فى نسخة الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بَهِن المقونين جاء في نسخة حلب ومطبوعة ببروت .

#### **- 7 -**

(وقالت (۱) الخنساء لمماوية بن عمرو، وقتله هاشم بن حرملة المرى) ٣ط٠ (١) هَريقي مِنْ دُمُوعِكِ واسْتَفِيقي (١)

وصَــــبراً إِنْ أَطَفَتِ وَلَنْ تُطيِقي

يقال (۱): أرفت وهرقت وأهرقت. واستفيقى؛ أى ليكن لك وقت معلوم ، وتولهم : ما يستفيق من الشراب أى لبس له وقت معلوم يشرب فيه ، هو يشرب الليل والنهار ، ويقال قد أفاقت الناقة إذا جاء وقت حلبها ، وفواق الناقة حلبة واحدة (۱). يريد: وصبر آ بعاقبة ، ولن تطيقى أن تصبرى . والمعنى : الصبر عند المصببة يحمد في عاقبة الأمر .

(٢) بِمَا قِبَةٍ فَإِنَّ الصَّـــــــــبرَ خَيْرُ<sup>وره</sup>؟ ت التَّعالَ التَّسِيرِ عَلَيْهِ التَّالِي التَّعالَ التَّعالَ التَّعالَ التَّعالَ التَّعالَ التَّعالَ التَّعالَ

مِنَ النَّمْلينِ والرأسِ الْحَليقِ

<sup>(</sup>١) من بحر الوائر · و ذكر صاحب أنيس الجلساء : قالت الحنساء ترثى أخوبها --معاوية وصخرا ، وهي النانية في الأصل ·

<sup>(</sup>۲) فى نسخة حلب ومطبرعة ببروت ﴿ أَوَ أَفَيْقَ ﴾ ، وجاء على هامش الأصل ﴿ بُخُطُ المَاصِمِي ؛ فَاسْتَفَيْقَ ، اسْتَفْيْقَ يَمْنَ رَجِّهِ إِلَيْكُ نَفْسُكُ ، يَمْنَ إِنْ أَهْرَفْتُ . دموعك استرحت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) شرح البيت جاء في نسخة الأصل فنط .

<sup>(</sup>٤) على هامش الأصل : ﴿ فَى السَكَشَافَ : وَفُواْقُ النِسَاقَةُ سَاعَةً بِرَجِعِ الْعَسَرِ } إلى ضرعها ﴾ •

<sup>(</sup>٥) على هامش الأصل: ﴿ بخط العاصمى: ولسكنى وجدت الصبر خبر من النمايين والرأس الحليق ، قال: نقصر شعرها: تأخذ منه ، وأخذت نعله تضرب بها وجهها » وعلى ذلك جاء رواية الكامل البرد، وشرح المقامات الحريرية للشريش ج ٢٥٥٠٠ =

بعافية (۱) ؛ بأخرة . ويقال : ناقة ذات عقب ، وهى التى تكون من أحمد الإبل على الحوض . إذا خفت الإبل عن الحوض شرعت فيه . وقولها : « النعاين » كن يلتدمن (۱) على الميت بنعال السبت (۱) . لن تطبقى ؛ أى لن تطبقى الصبر بعاقبة ؛ أى إنك لا تقدرين أبداً على الصبر ، وعاقبة كل شيء آخره ، وقال بعاقبة ؛ أى بما يحمد من عاقبته . قال : لأن الناس يسلون في آخر المصائب إذا تقادمت . واستفيقى ؛ أى أمسكى وأفيقى . قال : كن يضر بن وجوههن بالنعال عند المصيبة ويحلقن رقوسهن . قال الأعراب : المرأة إذا تسلت عندنا لبست شر ما تجد من اللبوس ، وحلقت رأسها ، وانتعلت بنعلين ، أو لم تنتعل . وليس الضرب بالنعل على الوجه بشيء ، وإغا تلبس النعلين للزهد في الدنيا ، وللحزن على حيمها (۱) . ويروى :

# \* وَغِبُ الصُّبْرِ أَحْرَى •

\_ ولسان المرب لابن منظور ج ١١ ص ٣٤٥ وتاج للمروس للزبيدى ج ٢ ص ٣٣٠٠ وتاج للمروس للزبيدى ج ٢ ص ٣٣٠٠. وكلهم يروونه بعد تولها : فلا والله ما سابت نفس ٥٠ على ما جاء فى برلين الأولى. وحلب والمصرية الثانية ٠

<sup>(</sup>١) شرح البيت جاء في نسخة إلأصل فقط .

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل : ﴿ اللهم ممناه اللهم » .

<sup>(</sup>٣) على هامش الأصل مشارا إلى هذا المكان : «حاشية ، أبوس : لن تطيق أى نطبق ، وهذا اسم رجل من الأعراب قد تسكرر اسمه فى هـذا السكتاب » ، والسبت ـ بكسر المهملة ـ وسكون الباء : جلود البقر المدبوغة ،

ومديق للباطوع بالمان أن الرأة كانت إذا أصبيت مجميم جمات فى يديها المان تصفق بهما وجهها وصدرها ، قال عبد مناف بن رابع الهذلى :

ماذًا ينسير أينق ربع عويلهما لا ترقدان ولا يؤسى أن رقدا عد

# (٣) وَنُولِي إِنَّ خَسَيْرَ آنِي سُلَيْمٍ وَالْحَرَاءِ (٢) وَنُولِي إِنَّ خَسَيْرًاء (٢) العَقِيقِ وَأَكْرَمَهُمْ (١) بِصَحْرَاء (٢) العَقِيقِ

قال (۲): قتل مماوية بعقيق غمرة، والغمرة مرحلة على ظهر طريق و و الكوفة . وقال : العقيق واد لبنى سليم فيه عضاة في الحرة ( وهو من المدينة على مسيرة ليلتين ) . والعقيق أيضاً ؛ عقيق بنى عقيل ، وهو نخل وماء .

كلتاها أبطنت أحشاؤها قصياً من بطن حلية لا رطبا ولا نقدا إذا تأوب نوح قامتا ممه ضرباً اليما بسبت ياميج الجلدا

قوله: ﴿ مَاذَا يَغَيْرُ ابْنَى رَبِعِ ﴾ يَعَنَى أَخْنَيْكِ يَقُولُ : مَاذَا يُرْدُ هَا الْمُويُلُ وَاللَّهِ وَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

- (۱) جاء فى نسخة حلب : « وروى : بنى سليم وفارسهم » . وفى نسخة برليق الاولى وللصرية الثانيسة وأكرمهم بيقماء المقبق : قال فى برلين الاولى : ويروى وفارسهم بصحراء المقبق .
- (۲) بهامش الأصل تحت كاة « بصحراء » بنقمار . وإلى جوارها ما نصه : « يخط العاصمي : العقيق على مسيرة أيانين من المدينة المنورة به قبره . « وعنده عسيب جبل » .
- (٣) شرح البيت جاء فى نسخة الأصل نقط : وشاركتها نسخة برلين الأولى فى. ذكر ما بين القوسين ، وزادت جملة ٥ وبه تبره » .

# (٤) فَإِنَّكِ وَالْبُكَا<sup>(١)</sup> بَعْدَ ابْنِ تَعْمُرُو لَكَا لَشَّارِى<sup>(١)</sup> سَوَى<sup>(١)</sup> وَضَع ِالطَّرِيقِ

أى (1) إنك إن بكيت سواه فأنت ضالة . المالسارى ؛ أى المحالفال عن الطريق . والسارى ؛ الذى يسرى بالليل على غير الهدى قال أبو سعيد : يقول : فإنك و ترك البكاء بعد ابن عمرو للمالسارى سوى أى إنك إن فعلت هذا فأنت كمن أخذ فى غير الطريق . قال يعقوب : فإنك والأسى . وهو الحيزن . يقول : إن حزنت على أحد بعده فأنت كمن سرى على غير طريق قال ابن الأعرابى : ويروى : بعده فأنت كمن سرى على غير طريق قال ابن الأعرابى : ويروى :

أى يمند عنه . ووضح الطريق ؛ شراكه . يقال أ: تنح عن وضح

<sup>(</sup>۱) جاه بهامش الأصل: « بخط الكرماني يمتوب: فإنك والأسى . أي لا تأسى بمده بأحد » .

<sup>(</sup>۲) جاء بهامش الاصل: « بخط لماصمی : اسكالساری بمائدة العاریق . ای بکاؤله بده فی ضلال ، ای لا تبکی به ده علی غیره ، اسكالساری : یقول : إذا شكوت فقد أخطأت وأخذت فی غیر الطریق : ویروی : فإنك والاسمی » ، وفی نسخة مصر الثانیة : روی « كذا الساری » ، والبیت فی مطبوعة بیروت :

وإنى والبكا من بعد صخر كسااكة سوى تعد الطريق

ورن و بر الله المارية الثانية وبراين الأولى : « بماندة الطريق » وجاء فى براين (٣) جاء فى المسرية الثانية وبراين الأولى

الاولى : ويروى لا سوى وضع الطريق ؛ .

<sup>(</sup>٤) شرح البيت جاء في نسخة الاصل فقط .

<sup>(</sup>٥) جاء على هذه الرواية النسخة المسرية الثانية وبرلين الأولى •

الطريق ودرره وشكمه وشركه . والشرك ؛ الطرق الصفار تنشمب من طريق عظيم .

(٥) فَلاَ (١) وَاللهِ مَا سَلَّيْت نَفْسَى بِفَاحِشَة عَلِمْتُ وَلا عُقُبِ وقِ (٢)

تقول: لم أسل نفسى عنه بفاحشة كانت منه ولاعقوق ؛ أى قطيمة ؛ فأصبر عنه ، ولا أبكى عليه . ويروى :

• فَلاَ وَأَييكَ مَا سَلَّبْتُ نَفْسِي اللهِ

وبروى:

.... لا سَلَيْتُ نَفْسِي بِفَاحِشَـــــــةِ

أى ما خبثت نفسى عليك بفاحشة أتيتما قط. تقول لمعاوية. قال أبوس (١) سايت ؛ أى طيبت ؛ أى لم يكن فاحشاً ، ولا قاطع رحم،

فلا وأبيك ما سلبت صدرى بفاحشة أتيت ولا عقوق (٤) ذكر صاحب أنيس الجاساء أن « أبوس » من أعراب البسادية الذين التقى بهم رازاة أخبار العرب ، فأخذوا عنهم فى أواخر القرن الثانى لايهجرة .

<sup>(</sup>۱) جاء بهامش الأصل فى مقابلة « فلا » : « ولا » عند السكرمانى يمقوب ، وروى فى نسخة حلب : « فلا وأبيك ما سليت »، وعليها جاءت رواية لسان المرب وفى المسرية الثانية : « فلا وأبيك ما سليت صدرى » : وفى برلين الأولى : « فلا وأبيك ما سليت صدرى » : وفى برلين الأولى : « فلا تسلاك نه مى لفاحشة » ، وجاء فى السكاءل : « لا تسلاك نه مى لفاحشة » ، وجاء فى السكاءل : « لا تسلاك نه مى لفاحشة » ، وذكر النبريش ج ٢ ص ٢٥٥ : « لا تسلوك نفسى لفاحشة » .

<sup>(</sup>٢) أكثر الروايات ذكرت البيت فى آخر القصيدة قبل قولها : « ولكنى رأيت المبرخيرا » .

<sup>(</sup>م) فى مطبوعة بيروت :

ولا عاقاً . وقال : الفاحشة ؛ السكامة الغليظة ؛ تقول : لا أتذكر منك كلة أفشت لى فيها؛ أى أغلظت. قال: / عظ لأن الإنسان إذا مات له أخ كلة أفشت لى فيها؛ أى أغلظت. قال: / عظ لأن الإنسان إذا مات له أخ أو حميم ثم تذكر منه بعض الجفاء طابت نفسه . أو كادت تطيب (١) .

(١) أَلاَهَلْ تَرْجِمَنْ لَنَا اللَّهَالِي وَأَيَّامٌ لَنَا بِلُوى الشَّقِيقِ (١)

(٧) أَلاَ المَّنْ نَفْسَى بَعْدَ عَنْسِ لَنَا بِجَنُوبِ دَرَّ فَذِي نَهِيقَ (٢)

در : واد وروضة تصب من آلحرة فى اللعباء قالوا تسميه ذا در . واللعباء ؛ بلد<sup>(۱)</sup> بين سليم وغطفان لـكلهم فيها حق . وذو نهيق ؛ واد آخر عاشيه عن يساره للمصمد . وقولها : يا لهف ؛ تتلهف على ما فانها مما كانوا فيه من رخاء العبش بهذا المكان يعقوب<sup>(۱)</sup> ويروى :

ى مسبوت بهرت بر ولسكنى وجدت الصبر خيرا من النماين والرأس الحليق (٣) جاء بهامش الاصل. « بخط العاصمى : ذو نهبق ماء ، قال السلمى قد ورداله، السلمى : در وذو نهيق قلتان ببق فيهما ماء الشتاء والربيع كله حتى بذهب فى أواخر الصيف، والبيت فى مطبوعة بيروت:

الا يا لهف أله من ومد عيش النا بندى الخنم والمنبق

<sup>(</sup>١) شمر للبيت جاء في نسخة الأصل فقط .

ر١) ص ١٤٠ و ١٠ و البيت جاء في نسخة حلب دون غيرها ، وذكر ، المبرد س ٧٤١، وجاء في مطبوعة ببروت قبل هذا البيت .

<sup>(</sup>٤) على هامش الاصل في هذا الوطن: ﴿ بِخَطَ السَّكُرُمَانِي : الأعرابِ ٥٠

<sup>(</sup>ه) يعقوب: أبو يوسف يعقوب بن السكيت ، واحدد من أعلام السكوفيين فى القرن الثالث الهجرى ، أخذ من السكوفيين والبصريين ، وكان شيما ، وله تصانيف كثيرة فى شرح دواوين العرب ، وفى النُحو ، ومعانى الشعر ، من أدورها كتابا الألفاظ وإصلاح للنطق أخذ عنه أهل بذراذ ، ثم أسند إليه للتوكل تأديب ولديه المعز والمؤيد والسكة تنير عليه ، وأمر بقتله فى وجب سنة ع٢٤٤ ه ( ١٩٥٨ م ) و انظر وفيات والكنه تنير عليه ، وأمر بقتله فى وجب سنة ع٢٤٤ ه ( ١٩٥٨ م ) وانظر وفيات والرعبان ، وطبقات النحاة » •

تُدَافِعُ النَّاسَ عَنَّــا يُومَ نَرْ كَبُها

مِن المظالم تُذعى أمَّ صَبَّـــارِ(١)

(٨) وَإِذْ تَتَحَاكُمُ الْوُسَاء فِينَا لَدَى أَيْانِنَا وَذُو الْمُقُوقِ (١)

أى يتحاكمون عندنا من أجله ، أي إليه كان يرفأ(٢) المتحاكمون .

ولدينا ؛ أى عندنا . وذوو الحقوق يطلبون حقوقهم ، يتخاممـــون فيطلبون حقوقهم (،) .

(٩) وَإِذْ فِينَا فَوَارِسُ كُلُّ هَيْجَــا إِذَا فَزِءُوا وَفِيْيَانُ الْخَــــرُوق

 <sup>(</sup>٢) شرح البيت جاء في نسخه الأصل نقط ، وجاء في نسخة برلين الأولى: ﴿ دُو نُهُونُ وَدُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ﴿ بخط الماصمى: وإذ تنحاكم الحسكا، فينا إلى ﴾ ، وجاء فى المصرية الثانية: ﴿ وإذ يتحاكم الحسكا، فيها إلى أبياننا ﴾ ، وجاء فى اسخة براين الأولى: ﴿ وإذ تتحاكم الحسكا، فينا إلى أبنائها ﴾ ، وفى اسخة حاب: ﴿ وإذ يتحاكم الحسكاء طرا إلى أبياننا ﴾ وفى مطبوعة بيروت:

وإذ يتحاكم السادات طرا إلى أبياتنا وذوو الحقوق (٣) مححت السكلمة هكذا في صلب الأصل، وذكر بهامشه « يرفأ أي يلجأ ه . وجاء في أبيس الجلساء : « برق » . (٤) الشرح جاء في نسخة الأصلى فقط .

أى يملون كل خرق من الأرض يسيرون فيه . والحرق ؛ الفلاة المتسمة تنخرق/هو فيها الريح . وسميت الهيجاء لهيجان القتال. أى فنيان الفلوات ؛ لأنهم يتعسفون ويعتسفون الفلوات .

(١٠) إِذَا مَا الْحُرْبُ صَلْصَلَ نَاجَذَاهَا

وَفَاجَأْهَا الـكُمَّاةُ لَدَى البُرُوقِ (٢)

(١١) وَإِذْ فينـــا مُمَاوِيةٌ بنُ تَمْرُو

عَلَى أَدْمَاء كَالْجُمَـــل الْفَنْيِقِ (٢)

أدماء (1)؛ ناقة بيضاء . وأنكر «كالجل» ورواه : كالفحل أخبر أنه مقيم في أهله ، وهو راكبها أى هو فينا قبل أن يموت ، وهو على أدماء راكبها ، قال : « الأدماء ؛ الناقة الصادقة البياض التي لا يخلطها شيء من الألوان ، السوداء الحاليق والأشفار» قال الطائى : المهرية والداعرية (٥)

<sup>(</sup>١) الشرح جاء في نسخة الأصل ، وجاء في المصرية الثانية : « الواحد خرق وهو بعد من المفاوز . أرادت أنه صاحب غارات » .

<sup>(</sup>٧) لم يرد هذا البيت في نسخة الأصل ولا في برلين الأولى ، وجاء المصرية الثانية وهامش حلب : « لحدى المضبق » . والناجذ : الضرس ، وصلصلة الناجذ : صوته عند اصعال ك : استمارها لاشتهداد الحرب ، ولحدى البروق ، عند ما ناسم الاسنة والسيوف كالبرق ،

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل: ﴿ يخط الماضمي : كالمحل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الشرح جاء في ندخة الأصل ، وشاركها المصرية النائية وبراين الأولى وحاب في ذكر ما بين النوسين منه .

<sup>(</sup>٥) المهرية : - بفتح فسكون - ضرب من الإبل منسوبة لقبيلة مهرة بن حيدان جمه مهارى بالمياء مشددة، ومختفة مكسور ما قبلها، ومهارى بفتح الراء والمداعرية: ضرب من فول الإبل نسبة إلى داعر

ضرب من الإبل كابا رُمك (۱)، والماطلية كلها صهب (۱)، حُم (۱۱) الذّ فارى والنرى ، كُمل العيون ، حمر المناسم ، شهب الأذناب وشقر وحر ، والمهرية أكثرها صهب فيها بياض وحسرة ، وهى تكون كل لون ما خلا السواد ، والسود إبل كلب خاصة . وأنشد .

وَهُوَ صُهَيْئِ النَّجَارِ قُلْبُ مِمَّا تَنَقَّتُ للنَّجَارِ كَابُ لاَ أَمْرَطُ الْجُلْدِ ولا أَزبُ مَا يَتَذَرَّا أَنْ تَهُبُ النَّكُبُ يقول: لا يبالى البرد. والصهيبية (١)؛ جنس من السود من كرامها فيها الرحلة، وهي القوة والمتق والشدة والذكاء، وهي سود صفر المدامع والبطون والأوظفة.

(١٢) فَبَكِيه فَقَد وَلَّى حَمِيداً أصيل الرَّأَى محود الصَّدِيق (٥٠)

<sup>(</sup>١) الرمكة : لون الرماد أو أشد كدورة منه حق يدخلها السواد .

<sup>(</sup>۲) المساطلية : نسبة إلى ماطل من فحول الإبل ، والأصهب ـ مفرد الصهب ـ ذو المأون الأصفر الضارب إلى شيء من الحرة والبياش .

<sup>(</sup>٣) جاء فى أنيس الحنساء : جم – بالجيم المفتوحة – ولا معنى له هذا ، والحمة : أون بين الدهمة والسكنة . والدفارى جمع ذفرى وهو – من الحيوان والإنسان ـ العظم الشاخص خلف الأذن . والدرى جمع ذروة . أعلا الشيء : والمناسم حمم ملسم بفتح فسكون فكسر : طرف خف الهمير .

 <sup>(</sup>٤) جاء فى أنيس الجلساء : والهصيبية ﴿ والصواب الصهيبية ﴾ : وما بين أيدينا
 من المخطوطات لا يوجد به هذا الحطأ الذى يصوبه .

<sup>(</sup>ه) هذا البيت جاء فى المصربة الثانية وحلب ومطبوعة بيروت فنط ، ورواء صاحب الكامل : فبكيه فقد أودى حميداً أمين الراى محمود الصديق .

<sup>(</sup> ۲ - ديوان الخنساء )

# 

ويروى: لا كُباس. الرزء؛ المصيبة العظيمة. والسكبن، الثقيل النائم أَبدا، والسكباس والسكبن، واحد. قال يعقوب (٢٠): ويروى:
هُوَ الرُّزْءُ المِيَّنُ (٢٠) . . . .

قال ابن الأعرابي<sup>(1)</sup> : كباس ؛ يكبس رأسب في ثوبه . وقال أبو عمرو<sup>(0)</sup>: الكباس؛ الثقيل النائم أبداً، وقال /هظالأصمى<sup>(1)</sup>: يقال

<sup>(</sup>۱) جاء بهامش الاصل : ﴿ بِحَطَ الماصمى : هو الرزء المبين لا كباس عظيم · كباس : يكبس رأسه فى ثيابه وينام، ويقال : السكباس : العظيم الرأس : المبين : البين ويروى : المبين وفى مطبوعة بيروت :

هو الرزء المبين لا كباس عظم الرأى ، بحلم بالنميق .

<sup>(</sup>٢) يَمْتُوب : أبر يوسف يمتوب بن السكيت سبق ترجمته .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية المصرية الثانية ، وبراين الأولى ، وحلب ، ومطبوعة بيروت .

<sup>(</sup>٤) ابن الأعرابي سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) أبو عمرو بن المسلاء ، قيل اسمه زبان ، وقيل غير ذلك ، ولد سنة ٦٨ هـ (٥) أبو عمرو بن المسلاء ، قيل اسمه زبان ، وقيل غير ذلك ، ولد سنة وعلم ١٨٨ م » ، أخد أنحة النحو عن نصر بن عاصم الليق ، وكان إماما في علم اللغة وعلم القراءة ، هنه أخذ أنحة اللغة مثل يونس والحليل ، وروى عنه الأصمى ، توفى سنة ١٥٤ هـ ، وقيل سنة ١٥٩ هـ ، ٧٧٠ - ٧٧٥ » في طريق الشام ، و انظر وفيات الأعيان وطبقات النحاة ، والمزهر » .

<sup>(</sup>٦) الأصممى: أبو سميد هبد الملك بن قريب ، كان أعلم الناس فى زمانه بالشعر، وكان عمدة النحو ، وإمام اللغةِ والفريب والأخبار .

اختصه الرشيد بخدمته، واستخاصه لمجاسه، وكان يأنس إلى حديثه. ولدسنة ١٢٣هـ ﴿ ٧٤١م ﴾ ، وأخذ عنه كثير من الفضلاء والإدباء ، وله كتب كثيرة . اختلت في

رجل كباس ضخم الهامة، ويقال هامة كبساء وكباس إذا كانت صخمة، والنعيق أن ينمق بالغنم ضأنها ومعزها لقريع إليه وترتع، فقد ينعق بها ليستنبها. قال: وسممت الطائبي يقول: للنعيق النميب، يقال: انهق بها وانمب بها. فأرادت أنه لبس كهذا الرجل الكباس. تقول يحلم بالنعيق يقطأناً و نائمياً.

en de la companya de

.

سسنة وفاته ، فقيلا إنه مات سنة ١٩٧٠ ، وقيل سنة ١٩٥٥ ، وقيل في صفر سنة ١٩٥٠، وقيل سنة ٢١٧ شـ ١٨٣٨ – ٨٣٨ » ﴿ انظر وفيات الأعيان النحاة ، والمزهر » .

﴿ وقالت (١) مُحرض بنى سليم وعامراً على غطفان لقتام معاوية (١) (١) لا شَيْءَ يَبقَى غَـيْرَ وَجْهِ مَلِيكِنَا وَلَسْتُ أَرَى حَيَّا عَلَى الدُهــــرِ خالداً

(٢) أَلَا إِنَّ يَومَ ابْنِ الشريدِ وَرَهْطِه<sup>(٢)</sup> أَبَادَ جِفَاناً والقُـــــدُورَ الرَّواكِدَا

أى يوم فتلوا . تقول : أباد ذلك اليوم جفانا كانت عرى للناس ه وهصمة كانوا يعتصمون بها .

قال: يقول (1): فلان لفلان عروة؛ إذا كان يثق به فى السبب يَنو به م أى بادت جف انهم وقدورهم فأصبحت كأنها لم تكن . وابن الشريد ؟ مهاوية بن عمرو بن الشريد . قال أبو يوسف : الرواية أباد خُف افاً م وكذا رواه ابن الأعرابي . قال : « قومه (٥) خفاف ابن امرى ، القيس

<sup>(</sup>۱) ما بین التوسین مضاف بقلم آخر، وعلی هامش الاصل بسارا: « بخط الماسمی و قالت تحرض » و بمینا: « کفا فی الاصل بخط الـکرمانی، و ینبغی وقالت تحرض و فی مطبوعة بیروت : وقالت تحرض فی سلم و عاص علی غطمان بعد قتلهم مماویة ، وکان قاتله هاشم بن حرملة المری

<sup>(</sup>٢) من بحر الطويل ، وهي الثالثة في الأصل

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل على عين البيث : « رهطه : أصله الذي هو منه » .

<sup>(</sup>غ) مكذا في الأصل ، وبيدو أنها « بقال » ·

<sup>(</sup>ه) في برأين الأولى : « زخم أو مه »

ابن بُهُنة بن سليم ، ورواها أبو عمرو وغيره « جفانًا ، ويروى .

أَذَلَ القُدُورَ الرَّاسِيَساتِ الرَّواكِدَا

أى مات فذهبت الجفانُ التي كان يقرى فيها(١).

(٣) هُمُ عَلْمَنُونَ لِلْيَدِيمِ إِنَاءَهُ وَهُمْ يُنْجِزُونَ للخليل الْوَاءِدَا(٢) \ دويروى:

• وَهُمْ يَضْمَنُونَ للينهِم غِناً وه ٠٠ ه

يقال: أنجزت له موعده فنجز ، وذاك ربحل لبس لموعده نجاز، وقد نجز الرجل ؛ إذا مات وقد أنجزت عليه مثل أجهـــزت عليه . والخليل ؛ الصديق (٢).

(٤) أَلَا أَبْلَهٰــــا عَنى مُسَلَيهاً وعامِراً ومَن كان مِن حَيْنى (١٠ هَوَازِنَ شاهدَا

<sup>(</sup>۱) على هامش الأصل : ﴿ بِحْطَ الْمَاصِمِي : وَرَهُطُنَا أَبِادَ . لِلسَّلَمِي وَرُوَى: أَعْزُ الْجِمَانُ ، أَى عَزْتَ وَقَلْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بهامش الاصل أسفل البيت : ﴿ يخط الماصمى : وبروى : وهم يضمنون لليليم خناءه ، والخدل : الصديق ، وإن شئت من الخلة » .

<sup>(</sup>٣) شرح البيت جاء في ندخة الأصل فقط .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل كتب فرق هذه السكامة بخط اصغر «عليا» ، وبعد ذلك بقليل لملى جهة اليسار : « ويروى : ومن كان من عليا هوازن » وهى رواية نسخة حلب ومطبوعة بيروت .

# 

ويروى(۲):

## . . . . . قد عَزَمُوا لَكُمْ<sup>(۲)</sup>

أى يحتونكم فلا تفادرونهم " وعرفوا لكم الى عرفوا أنكم ستنهزمون . تحرضهم بهذا القول . قال مبتكر (٥) : أى قد عرفوا لكم الانهزام ، وهذا من المعرفة ، وأن لا كرة عندكم ولا معاودة ؛ أى قد هزموكم بذاك . وإنما هذا تحضيض منها لبنى سليم . وبنو ذبيان ؛ الذين هزموا بنى سليم . وقال غيره : تخاطب سليا وعامراً وحيى هوازن ؛ لأن الخنساء منهم ، تقول : قد عرف لكم بنو ذبيان أنكم إذا التقييم وه أنه لا طاقة لهم بكم ؛ فهم لا يعاودونكم في القتال ثانية ؛ لأنهم قد عرفوا بأسكم وشجاعتكم .

<sup>(1)</sup> في ندخة حلب ومطبوعة بيرت و قد ارصدوا لكم » .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصـل : « بخط الماصـى : وبروى : نإن بنى ذبيان ، تقول قالوا إنكم لا تجتمدون علبها بسد اليوم » .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية نسخة برأين الأولى . ﴿

<sup>(</sup>٤) في برلين الأولى : ﴿ تَمَّاُودُونُهُم ﴾ •

<sup>(</sup>٥) مبشكر : ذكر صاحب أنيس الجلساء أنه كان من سكان البادية. عالما بغريب العربية وشريدها ، روى عنه مشايخ اللغة في أراسط القرن الثانى للهجرة .

(٦) فَلاَ تَقْرَبُنَّ الْأَرْضَ إِلاًّ مُسَافِرًا

يَخَافُ خَرِساً مَطْلِعَ الشَّنْسِ حَارِدَا(١)

أى فكونوا نساء ، وكونوا على خوف ، ولا تقربن الأرض إلا أن عربها منكم مسافر وهو على ذاك يخاف خميساً مطلع الشمس ؛ أى إلا مسافر آحارداً ، والحارد الفارد . قال : المسافر هو الحارد . وى يعقوب .

لا يَقَرَ بَنُّ الأرض إلاَّ مُسافر "

/٢ ظأبو عمرو:

• فلا ثقرَ بُنَّ الْأرضَ إلا مسافِرًا •

أى: لا يقربن أرض بنى ذبيان إلاَّ مسارق مستخف. قال السلمى : فلا يقربن الشرق إلا مشارق ومشارقاً — رفعاً ونصباً — يريد لا يقربن أحداً إلا مسارقاً . قال ان هانى ه :

\* لا يقربَنَّ الدَّهرَ إلا مُشاَرِقٌ \* ·

وقال: بلاد بني عامر شرقيـة . مطلع الشمس ؛ أي بالشرق .

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: « يخط الماصمى: إلا مسارق ، ويروى: فلا تقربن الأرض إلا مسارفا . وروى السلمى : تقربن الشرق إلا مسارق ومسارفا ، يريد : أحسسد إلا مسارفا » .

وأسفل هذا : « أبو هائى : الثهرق إلا مسارق ، قال : بلاد بنى عامر ، شرقية ؟ مطلع ائتسس الشرق » ، وفى مطبوعة بيروت : فلا يقربن الارض إلا مسارق .

والخيس؛ الجش والحارد؛ القاصد، يقال : حرد حرده إذا قصده. وقال الأسدى:

أمًّا إذا حَرَدَتْ حَـــرْدِى فَمُجْرِيَةٌ

ضَبْطاً؛ تَدْخُلُ غِيلاً غَـيْرَ مَقْرُوبِ (١)

وقال الآخر :

أَفْبَلَ سَيْلٌ جَاء مِنْ أَمْرِ اللهِ يَحْرِدُ حَرْدَ الجُنَّةِ اللهَ لِلهُ (٢) عَلَى كُلِّ جَلَّم اللهُ النُسَالَةِ صَامَر

بِآخِرِ لَيْــل<sup>(۱)</sup> شَاهرين الْحُدَايِدَا<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) هذا البيت جاء في المفطيات ملسوبا إلى الجميع منقذ بن الطماع بن قيس بن الطريف في وصف امرأة غضى . والمجرية : الكابة أو اللبؤة ذات الأجراء أى الأبناء المسعار، والضبطاء الحازمة ، وغير مقدوب : أى يخاف من التقرب إليه ، يقول: هذه المرأة إذا قصد تني كانت أشبه بلبؤة حازمة ذات أجراء تبيت في غابة كشيفة لا يقربها أحد المفليات من ٤ ، ٥ ضبط وشرح حسن السندوبي الطبعة الأولى التجارية بمصر أحد المفليات من ٤ ، ٥ ضبط وشرح حسن السندوبي الطبعة الأولى التجارية بمصر

<sup>(</sup>٢) البيت في لسان المرب.

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل فوق هذه الكامة : هسجر مع النداة »، وهو تابع للبيت التالى (٤) بهامش الأصل : ﴿ بخط العاصمى : ما ضمزن الحدايدا ، ويروى : على كل خنذيذ الشراة وسابح ، يريد بآخر ليل ألجن؛ أى ذلك الجيش على جرداء ، أبوهانى

جرداء النسالة ـ بضم النون ـ من الوبر والنسيل ، ضرزن اللحم وهى تـكرهها . قال لا يقال لشىء ضمز إلا يضمز وهو كاره له » . وفي الحابية ومطبوعة بيروت : هما ضدزن الحداثدا » ـ بضم قـكـش ـ وفي برلين الاولى: « ما ظدرن » وفيما ؛ « أى اعلـكت اللجم ، ويقـال : ضدر النهرس إذا أدخل فى فمه اللجام ؛ فأرادت أنهم بلجمون ـ وفى برايل : بلحمون ـ من آخر الليل للنارة ،

أى على كل فرس أنثى قليلة الشمر ، بآخر ليــل ؛ أى سحر مع الغداة . قال : زائدة : صلاة الغداة آخر الليل ويروى :

علی کل خِنْذیذ کریم وساَبح وروی :

بِآخِرِ لَيْــلِ مَا ضَمَزُنَ الْخُدَايِدَا

أى ضرت اللجم وهى تكرهما (١) ، ولا يقال إلا لشى عيد وهو مستمار ، وأصله من ضر البعير وهو أن ميد بل (٢) له اللقيم (١) ، ثم تحشأ به فوه ، فأراد أنهم ألجموها قبل الصباح للفارة ، والنسالة ما نسل من شعرها ، وهو النسيل والنسال (١) ، وقد نسلت الناقة ، وقد نسلت في سيرها ننسل نسلانا وهو الخبب . وقولها : شاهرين الحدايدا ؛ أى قد سلوا سيوفهم خوفًا على أنفسهم .

(٨) فَقَدْ زَاحَ عَنَا اللَّوْمَ إِن أَرَكُوا لَناً أَرَيْمًا فَارَامًا فَمَا آبَ وَاردًا (٠)

<sup>(</sup>١) في برلين الاولى : « أي غنرن اللجم أي كرهنما » .

<sup>(</sup>٢) فى الحلَّبية : ﴿ قُولُهُ يَدَبُلُ ، أَى يَجِمَعُ كُمَّا يُهِمَعُ اللَّهُمُ بِالْآصَابِعُ ، وكُلُّ شَىءُ أصلحته فقد دبلته ، ومنه سميت الجدادل الدبول لآنها تدبل أى تنفَى وتصلح ) -

<sup>(</sup>٣) في أنيس الجلساء: و اللقم ، •

<sup>(</sup>٤) فى أنيس الجلساء : ﴿ وَالنَّسَالَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بهامش الآصل: « بخط العاصمى : اللوم إذ تركوا لنسأ أروما فآراما فماء بواردا ، زاح ؛ تباعد ، كأنها تهزأ بهم اروم : مكان ، وماء بوارد : مكان ممروف البنى صليم » دفى الحلبية والمصرية الثانية ، والبرليئية الآولى :

لأ تركوا لنا أرعافآراما فماءا بواردا » .

وفى مطبوعة بيروت :

عُقد زاح عنا اللوم إذ تركوا لنا اروما فآراما ، فحام، بواردا

إن تركوا لنا تقول: ليتهم يتركوننا وبلادنا ؛ أى لينهم تركونا رأسا برأس. وأديم/ و وآرام جبلان من أرض بنى سليم، و وارد؛ جبيل (۱) صغيرة في وسط رمل لبنى سليم و قولها : فما آب واردا ؛ أى ما بواجهه من الأرض وساكنها ، وهدفه المواضع مواطنها وأرضها ، ويقال : فما أب ؛ فما أقبل من البلاد إليه أى من الأض ، أى ما أقبل من البلاد على وارد وجاوره ، وروى: فما ، بواردا ، وارد: واد من أودية بنى و و ابن امرى القيس ، ويروى : بواردا وهو مكان . فقد زاح عنا اللوم كأنها تهكم بهم ، وتحرضهم بذلك ؛ أى إن كفوا لنا عن مياهنا هذه ولم يجلونا عنها ؛ فقد زاح عنا اللوم ، زاح يزيح زيحانا ؛ تنصى ، وقد أزحت علته . وما يوارد لبنى سليم ما معروف (۱) .

(٩) وَتَحْنُ قَتَانَاً مَالَكَا وَابْنَ أَخْتُه وَلا سِلْمَ حَتَّى بَشْتَفَيْنَ عَوَ الدا<sup>(٦)</sup>

(١٠) فَقَدْ جَرَتِ المَادَاتُ أَنالدى الوغى

سَنَظَفَر والإِنسَانُ يَبْنَى الفَوَائدا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في أنيس الجلساء : ﴿ جبل صفير ﴾

<sup>(</sup>٢) في أنيس الجلساء : « وماء بوارد ، ماء ممروف لبني سلم » •

<sup>(</sup>r) في الحابية:

و لا سلم حق نستفيد العواهدا ها أخته ولا سلم حق نستفيد العواهدا ها وفي المصرية الثانية :

و ونحن قتلنا هاشما وابن أخته، ولا سلم حق بشتفین عوائدا » والبیت لم یرد فی نسخة برلین. وفی مطبوعة بیروت :

<sup>(</sup>٤) هذا البيت سافط من الأصل ، ولم يرد إلا في المصرية الثانية والحلبية .

#### **- { -**

وقالت لمماية أخيها وقتله بنو مرة على غدير قلهي(١):

(١) أَلاَ مَا لِمَيْنِكَ أَمْ مَالَهَا وَقَدْ أَخْضَلَ الدَّمْعُ سِرْ بَالْهَا (١٠)

(٢) أُبَعْدُ ابنِ عمرِو مِنَ آلُ الشريدِ

حَلَّتُ بِهِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهِ الْأَرْضُ

(۱) من المنقارب ، وقد جاء في الآغاني : قال ابن عبيدة : لما مات صخر فدنن وربا من عسيب سر جبل بأرض بني سليم له قالت الخنساء ترثيه ، قال السلمي : ليمت هذه في صخر ، وإنحما رئت بها معاوية أخاها ، وبنو مرة قتاته وهذا ما جاء في مطبوعة بيروت ، وجاء في معجم ما استعجم للبكري ص ٢٤٧ أن قامي موضع قريب من مكة له ذكر في حرب داحس ، وهي الرابعة في الأصل ،

#### (٢) جاء ني نسخة براين :

الا ما امیسنی الا مالها اقد اختال المدمع سربالها و هی دوایة ابن عبد ربه فی المقد الفرید = ۲ ص ۲۲ ، و إحدی روایق الآغانی فی = ۲ ص ۱۱۵ ، ج ۸ ص ۷۲ ،

وفي نسخة حاب :

ألا ما المينك أم مالهـــا لند أخضل . . . .

وفي المصرية النانية : « · · · وأخشل » وواضح أن هذا غلط · وفي مطبوعة. بيروت « لقد أخشل الدمم سربالها » ·

(٢) على هامش الأصل: ﴿ مخط الماصمى: حلت من الحلى ، زينت به من فيها من الموقى، أخرجت الآرض أثقالها، من الثقل من الموقى، أخرجت الآرض أثقالها، من الثقل قال: وسممت عياش أحد بنى عباس بن مرداس يقول ألقت بها مراسبها ، وحلت به عقدها ، قال: كان ثقلا عليها ، وهو كقوله: وقد كانوا بمرصتها ثقالا ، وكما قال: كا ثقلت بميطان الصخور » .

قال (۱) أبو عمرو: « تريد زينت به الأرض مو تاها » ، [حين دفن ] (۲) وفسره السلميون على ما فسره أبو عمرو . وقال الأموى وفيرها : تريد أن معاوية كان تقيلا على الأرض لأنه كان والأصمى وغيرها : تريد أن معاوية كان تقيلا على الأرض ، ويقا تلون هو وأصحابه وأتباعه / ٧ ظ ومن معه يركضون على الأرض ، ويقا تلون عليها فلما مات انحل ذلك الثقل الذي كان عليها . والقول قول أبي عمرو والتلميين . وقال : حمّلت أي زينت من في بطنها حين جاوره معاوية (۱) وانشد أبو سليم لمروان (۱) في معن :

قَدْ كَانَ بَطْنُ الْأَرْضِ يَحْسُدُ ظَهْرَهَا مَانَ يَطْنُ الْأَرْضِ مَحْسُدُ ظَهْرَهَا مَانَ مِنْكُ مَا مُنْكَ مَانَا وَيُعْجِبُهُ بِهِ اسْنَيْسُكُارُ

يعجب البطن أن يستائر بمهن على ظهر الأرض . أوقع الفعل على الطهر وعلى معن جميعاً .

وقال بعضهم: حدَّت من الحليــة . وقال بعضهم: حلت من حللت

<sup>(</sup>١) شرح البيت جاء في نسخة الأصل فقط ، وشاركها المصرية الثانية وبرأين وحلب في ذكر ما بين القوسين .

 <sup>(</sup>۲) ما بین المتوفین ساقط من الاصل، وذکرته المصریة الثانیة و حلب و براین و راین ما بین المتوفین ساقط من الاصل، و معفر یه ، و ما ذکرته تصحیح جاء بالهامش ، و قد أغال.
 (۳) نی الاصل : و صغر یه ، و ما ذکرته تصحیح جاء بالهامش ، و قد أغال.

صاحب أنيس الجلساء هذا التصحيح ود

<sup>(</sup>٤) مروان بن سلمان بن يحيى بن أبى حقمة ، مدح مدن بن أوس بن زائدة قال ابن الممتز فيه : ومروان من الحيد بن الحككين للشمر ، ومما يستحدن له مرائيه قال ابن الممتز فيه : ومروان من الحجيدة فيه « طبقات الشعراء لابن الممتز » . في ممن بن زائدة ، ومدائحه أيضاً المجبية فيه « طبقات الشعراء لابن الممتز » .

الشيء؛ أي ألقت مراسم اكأنه ثقل كان عليها حين دفن حلت عوته الأرض أثقالها. ويقال: كأنه كان ثقيلا عليها فاحتملته عنها من حمالات أو ديون أو غرامات. يقال : حلوا بفلان حتى يكفيكم أثقالكم، وقال غير أبي يوسف : صممت عياشاً أحد بني عباس بن مرداس يقول: ألقت مراسبها وحلت عقدها . [ويقال إنه كان كثير الغاشية والضيفان موطأ الأكناف فلما مات حات به الأرض أثقالها عوتها(1)].

(٣) يَدَ الدَّهْرِ آسَى على هِ اللهِ وَأَسْدِ أَلَّ نَائِحَةً مَالَهَا ٢٠

كأنها قالت (٢٠) : يد أول الدهر ، تريد أبد الدهر آسى ؛ أى أحزن . وروى أبو سميد : فأقسمت أبكى على هالك ، أى لا أبكى . تقول: لا أبكى على هالك بهده، قد شغلنى عن غيره ولا أسأل نائحة بعد

ندالیت آسی طی هالک و اسسأل باکیة مالهـا وجاء فی درة النواص للحریری ص ۴۰ أو ۱۸۸، وفی الأغانی ج ۳ ص ۱۱۰ نالیت آسی علی هالک و آسدال نائحة مالهـا وفی مطبوعة بیروت :

<sup>(</sup> و) ما بين المقوفين زيادة على الا مل ذكرتها برلين .

<sup>(</sup>۲) بهامش الاسل: و بخط الماصمى: لا أبالى من مات ، ويروى : فأقسمت آسى على ميت ، أو يقول لا أبالى من مات بعده ولا أعنى بامره ، كذا في فصل به وأظنه أبوس ، واحمه قد يكون في هذا السكتاب به ، والبيت لم يرد في الحابية ، وجاء في المصر ة الثانية بعد قولها : وحديد الفؤاد ، ، به ومطلمه فيها وفي يرلين: وفأقدمت آسى ، ، به ، ورواه ابن عبد ربه ج م ص ٢٢ ،

ما حالها لأن الناس محقوقون بالنوح بمده على من ناحوا ، حق لهم أن يفعلوا ذاك . رواية ابن الأعرابي :

### • فَمَالَيْتُ السَّى •

یأسی أسی إذا حمزن ، وقد آسی بؤوس أوساً إذا عاض ، وأسی بؤوس أسی أسی أنه إذا حرن ، وقد أسا بأسو أسواً إذا داوی .

(٤) لِتَـاْتِ المنِيَّــُ مُهُ الْهَتَى مِ المُفَادَرِ بِالْمَعْوِ أَذْلَالُهَا (١)

٨: / روى أبو سميد: لتجر. والمحو بين أبلى وتمار (٢)، وهو خرق من الأرض مستو أفيح لا جبال فيه . أذلالها ؛ تقول : تأتى المنية على.

المحسر أبيك لندم الفحق محش به الحرب أجذالها عديد السنان ذليق اللسان يجازى القسارض أمثالها مديد السنان ذليق اللسان

وها البيت السابع والثامن فى الأصل • (۲) أبلى ــ بضم نسكون ــ وتعار ــ بالسكمس -- : جبلان بين المدينة ومكمّ • والعورق : التثر أو المغازة الزاسعة البعيدة تنخرق فيها الرياح •

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل وبخط العاصمي التجر الحوادث بعد الفتي المنادر بالحو أذلالها ابو عبيدة : لتجر الحوادث أذلالها بعد هذا الرجل ؟ أي تصنع ما شاءت و وروى : بالأثل، واحد الإذلال بالكسر فل وهي المسالك والوجود، كتولك : الأمور تجرى بالأثل، واحد الإذلال بالكسر فل وهي المسالك والوجود، كتولك : الأمور تجرى على أذلالها ! أي على طرقها ومسالكها و وبالهامش يمين هذا التعليق تصحيح بقلم مختلف يضيف كلة و جسم » بين الأذلال وذل ، وأرى أنه لا داعي لنك الإضافة في وجود يضيف كلة و واحد » فبل الأذلال ، إذ تصبح الجلة بعد الإضافة و واحد الأذلال جمع فل » كلة و واحد » فبل الأذلال ، إذ تصبح الجلة بعد الإضافة و واحد الأذلال جمع فل » ولى المصرية الثانية و برلين وحلب ذكر البيت بعد قولها : و سأحمل نفسي ، » » ، وفي المصرية الثانية و برلين يروى البيت: لتجر الحوادث بعد و سأحمل نفسي ، » » ، وفي المصرية الثانية و برلين يروى البيت: لتجر الحوادث بعد المفتى ، » ، وفي الحرية الثانية و برلين يروى البيت: لتجر الحوادث بعد المفتى ، ، وفي الحرية الثانية و برلين يروى البيت التجر الحوادث بعد المفتى ، » ، وفي المصرية الثانية و برلين يروى البيت المخل هذا البيت:

وجوهماكيف شاءت. أذلالها الله ويسرها وسببها. وأذلالها أى أذلاله تطلب. أذلالها على ما ذلابها الله ويسرها وسببها. وأذلالها أى أذلال النية . حاشية . ويروى : لتأت الحوادث . أى لتسلك مسالسكها على وجوههاكيف شاءت . قال : وسممت أبا عمرو « الشيباني ٣٠ » يقول : إن أمور الله جارية على أذلالها أى مسالسكها واحدها ذل. قال : ويقال أعلى بنا ذل الطريق ولا تعل بنا جَيده أى غلظه وأنشد :

أَفِيهَا عَلَى ذِلِ الطَّرِينِ فَـلَمَ يَسكُنُ الطَّايَا تَخَلَنَا بَابْنَ عاصِم ''

یجیز؛ أی یسقی مطایاه حتی یجوز . یقال : جوز القوم عنه : إذا لم یسقهم . والجواز؛ السقی ، والمستجیز ؛ المستقی . وقال ابن الأعرابی : الحکل جابه جوزه ثم یؤذن (۵) . والمحو ؛ بلد ، ومثل هذا البیت قول میة بنت ضرار « بن عمرو (۲) م الضی ترثی أخاها :

<sup>(</sup>١) في أبيس الجاساء تقديم وتأخير في المبارة ﴿ قَالَ زَائِدَةُ أَذَلَالُهَا . . ي .

<sup>(</sup>٢) زائدة من أعراب البادية الذين سمعهم أئمة المربية ، وأخــ ذوا عنهم في القرن الثانى الهجرى .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الاصل . وذكرنا. من نسخة برايين .

<sup>(</sup>٤) في برلين استشهد ببيت آخر في شرح الدل ، هو :

فقلت اعزلوا ذل الطريق فإننا مق نر تمرفنا الميدون فلسهرا

<sup>(</sup>٥) في لسان للعرب: هسذا من قول الأعراب ، ممناه: لسكل من وردعلينا سقية ثم عِنم من المساء .

<sup>(</sup>٣) ما بيني القوسين من نسخة برلين.

لِنَجْزِی (۱) الحُوادِثُ بَعْدَامْرِی عبوادِی آشا أَیْنِ أَذْلاَلُهَا (۱) النَجْزِی (۱) الحُوادِثُ بَعْدَ الْرَجْل ؛ اَی تصنع أَنْلا لَهَا بعد هذا الرجْل ؛ اَی تصنع ما شارت . والمُنادَر : الحَلْف ، وبقی لساعی فلان غَدَر : اَی بقیـهٔ من المال (۱) .

(ه) مَمَّنْتُ بنفْسِي بعضَ الْهُمُومِ نَاوْلَى لِنَفْسِيَ أَوْلَى لَلْفَسْيِيَ أَوْلَى لَلْمَا<sup>(ه)</sup>

(١) في أنيس الجلساء: والتجريء ثم: أبو عبيدة : التجزى وكذا، الحوادث.

(٧) ذكر البيت كذلك في المصرية الثانية

(٣) أبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمى وله سنة ١١٠ ه، وقبل غير ذلك ، كان مولى لفريش ، وكان أعسلم أهل زمانه باللغة وأخبار العرب ، عالمها بالشعر والنريب وأخبار العرب ، عالمها بالشعر والنريب وأخبار العرب ، له مع الاصعمى وغيره منعلماء عصره مباحثات ومناظرات خطأوه في يعض آرائه ، وقد اختاف في سنة وفانه فرددوا وفاته بين سنة ٧٠٧ه ، ٢١٣ هـ ٨٣٢٩ م ٢ ه ، ٨٣٨ م ٢ ه انظر وفيات الأعيان ، وطبقات النحاة ، والمزهر»

(ع) شرح البيت جاء فى نسخة الآصل ، وجاء منه فى برلين: ﴿ وَصِّمَتُ أَبا عَمْرُو الشَّيْبِالَى يَقُولُ إِنَّ أَمُورُ اللَّهُ جَارِيَةً عَلَى الْخَلَالُمَا أَى مَسَالَسَكُمَا ، واحدها ذَلَ ، قَالَ مَا وَيَقَالَ ؛ اعلَ مَناذُلُ الطّرِبِقُ وَلا تَمَلَّ مَنا جَيْدُه ، ودر ، ه وجيده أَى غَلْظُه ، ودروه معوجه . والمحو بلا ، ومثل هسدا البيت قول مية بن ضرار بن عمرو العنبي ترقى اخاها » وجاء فى الحلبية : ﴿ يقولُ إِنْ أَمُورُ اللهُ جَارِيَةً عَلَى أَذَلَالُمُا أَى مَسَالَسَكُمَا مُ وَاحدها ذَلُ ﴾ .

(٥) بهامش الأصـل : ﴿ بخط العاصمي : كلَّ المعوم ، ويروى : بعض الهعوم ، كأنها أرادت أن تفتل نفسها » .

وفى طرف الصفحة مقابلة نصها ﴿ فَى الأَصْلُ مَا هَـَذَا رَقُّهُ : قُوبِلُ بَهَا مِمُ الشَّيْخِ اللَّهِ اللَّهِ ا أبى الحُسن على بن حمران النحوى أيده الله ﴾

# قال أبو عبيدة : أولى ؛ توعد . ويروى : ه تَحْمَنْت بنفْسِي كُلَّ الهُمُوم \*

قال: همت بأن تفزو، وأن تكون شارية، وهذا تحضيض. وقوله: فأولى لهما ؛ أى أولى لها من هذا الفعل الذى أردت من الغزو، أولى ؛ أى كاد لنفسى أن تواقع ما هممت به، ثم كاد أى أولى لهما أن أغزو. (٦) سَأَحْمِلُ نَفْسِي عَلَى آلَةً يَ فَإِمَّا عَلَيْهِا وَإِمَّا لهـاً(١)

قوله (۲) على آلة ، أى حالة ، فإما أموت وإما أُنجُو · ويروى : على أنَّة . وهو خطأ؛ لأنها لو فعلت لم تنج والألة ؛ الحربة، وقال التو ّزى (۲)

= وفى المصرية القديمة وبراين وحلب جاء البيت بمد قراما: « يد الدهر . . » و ف أنيس الجلساء : « همت لنفسى . . » ، وروى ابن عبد ربه فى المقد الفريد ج ٣ مي ٩٧٣: « وحمت بنفسى بعض الهموم » : وروى صاحب الحاسسة البصر ة ج ١ ص ١٨٣ : « همت بنفسى كل الامور ٠٠ » ، و البيت ذكره صاحب الأثانى فى جاة أبيات منسوبة الهنسد بنت امرىء القيس ٠ ج ٨ ص ٧٣ وفى مطبوعة بيروت « همت بنفسى كل الهموم ٠٠ » .

- (۱) بهامش الأصل: ﴿ بخط الماصمى : على آلة رهى حربة، وآبة حالة أبو هانى آلة أى حالة فإما أن أموت وإما أن أنجو ، قال ولو قالت ألة لم تنج ؛ وفى المصرية الثانية ﴿ لا حمل ﴾ .
- (٣) شرح البيت جاء في الأصل هكذا ، ولم يأت في الحلبية مسـوى : دقوله على آلة، تقول فإما أموت وإما أنجـو ، ويروى على آلة وهو خطأ لأنها لو فعلت لم تنج والألة الحربة ، وفي برلين : دقوله على آلة أى حالة تقول فإما أموت وإما أنجو، •
- (٣) التوزى: أبو عجد عبد الله بن محمد التوزّى من مشاهير أهل الانه ، أخذ عن أبى هبيدة والاصممى ، وأبي عمر الجرمى ، وكان من أعلم الناس بالشهر توفى سنة ٢٣٨ هـ ١ ٨٥٠ ـ ٨٥٠ م ، انظر وفيات الأعيان ، وطبقات النحاة .

(٣ -- د وات الخنساء)

إما عليها وإما لها بالهمز والفتح، وهي لغة، والكمر أجود وبروى: أن أحمل. قال: السلميون يروونه: لأحمل نفسى؛ أي هممت لأن أحمل نفسي على ألة . قالوا هي لم تفعل ، وتريد أولى لها . أحمل على آلة أي على حالة من الحالات ، أي على آلة من الشر أو الحـرب . فأما عليها وأما(١) لها؛ إما حظا تدركه أو هلاك يصيبها، وهذا كقولك: إما هلك و إما ملك . قال أبو سميد : « سأحمـل نفسي » وهذا أشد للتحضيض وإندا أرادت أن تذمر عشيرتها فقالت : ما أراني إلا سأقوم مقامكم فإما أن أدرك حظا أو أهلك .

<sup>(</sup>٧) لَمَمْرُ أَبِيهِ لَنِهِم الفَّ تَى تَحُشُ بِهِ الحَرِبُ أَجْذَلُهَا(٢)

 <sup>(</sup>٨) حَدِيدُ الفَوّاد ذَلِينُ اللسان بُجـارى المُقارِضَ أَمْثَالُها (٢)

<sup>(</sup>١) في أنيس الجلساء : د أو ، م

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : ﴿ هَذَا فَي الْأُصَلَ ﴾ ، ولم يرد هذا البيت والأبيات الثلاثة التي تليه في نسخة إرلين ، وفي المسرية الثانية : ولممر أبيك . . ، ، وفي حلب :

و لعمر أببك . . تحش به الارض . . . .

وفي الشرح جاء فيهما : « تحش ؟ توقد ، والأجذال : أصول الشجر ، أي توقد للحرب حطبها به . وفي الكامل ص ٧٣٩:

لمدر أبياك لنمه الفتى إذا النفس أعجبها مالها

وهي رواية الشريش ج ٧ ص ٢٥٤ ، قال المبرد : تقول يجود بما هو له في الوقت الذي يؤثره أهله على ألحد . \*

<sup>(</sup>٣) في نسخة حاب : د حسديد السنان ٠٠٠ ، وفي المصرية الثانيـة : « يجارى المفارض » ·

(٩) فَنَفْسَى الْفَدَاءُ لَهُ مِنْ فَقَيْدِ أَبِّتْ أَنْ تُزَايِلَ أَءُو الها(١) (١٠) وخَيْلِ تَكَدَّم ُ مَشَى الو ُعُولِ نَازَلْتَ بِالسَّيْف أَ بْطَالَها (٢٠

قال زائدة : التكدس ؛ سير مستمين ، وهو ركوبُها صـدورَها و تقحمها . وقوله : مشى الوعول قال : لأنها قصيرة الأيدى طوال الأرجل دُن . تقول : خيل مثقلة بالحديد والفرسان عليها أبطال نازلتهم قال: تَـكُونَ المنازلة على الخيل وعلى الأرض؛ وهي المواقعـة. قال ٩/ والسلميون: التكدس؛ أن تأتي كبة واحدة تمشى، وهذا منالكثرة. أخبر أنها لامركض لها لتكدس الخيل حين التقتا فلمما صاق المركض نزلوا فتاشوا بسيوفهم وهذا مثل قول عنترة:

- بينَ النزُولُ يَـكُونُ عَايِهُ مِثْلِنا

ويطيح (٢) كُلُ مُضَلُّلِ مُسْتَــ وْهَلِ

المضلل: الذي لا منفعة عنده في الشددة ، وهو في الرخاء مضَّلل، وفلان مضلل ؛ إذا كان لا يصيب طريقًا فيه منفعة، وكان خالفه (مع)(١)

<sup>(</sup>١) البيت لم يرد إلا في نسخة الأصل: وفيه تقول: هذا الفقيد أفديه بغلمي التي ترفض أن أيكف عن البكاء ،

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل: د وخيل تكدم بالدارعين، التكدم مثل تكدس الاوعال وهو أن نثب حجرا بدد حجر وجرولا بعد جرول ، والتسكدس التقحم ، تسكدس وتسكردس سواء ، ، وعلى رواية الهامش تلك جاءت المعرية المنانية وحاب وبرايل . غير أزر البيت في هذه النسمخ بعد غراجاً : «كَمَكُرُونَةُ الفيث . • • • الآتي •

<sup>(</sup>٣) في ديوان عنترة : ﴿ وَيَفْرُ كُنُّ ٢٠٠ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مايين تأتموسين ساقط من رواية أنيس الجلساء .

الباطل. وقال التكديس؛ اجتماع الخيل وشدتها مماً . وقال أبو عمرو تمكدس على هينتها. وقوله: مشى الوعول؛ يريد وثب الوعول، والوعل شاة من غنم الجبال . الوعل الذكر والآنثى أروية وجمها أروى قال عرام السلمى (۱) في التكدس : إذا كان القوم مدجّجين في السلاح والدروع نظرت إلى الخيل إذا علوها تكدس بهم مشى الوعول، وهو أن يركب صدره من النقل

وقال: التدكدس؛ أن تكون الخيل مو قرة حديداً فتكدس بالقوم وبالحديد، ولا يكون التكدس إلا في الثال، وإنما أخذ هذا من تكدس الوعول؛ لأنها إذا عدت ركبت صدورها، وجاءت في في المدوكأنها مُوقرة "لا تنهض نهضا سريماً؛ فشبه نهض الخيل بنهض الوعول. ورواها ابن الأعرابي:

### تكدئس مَشى الو عُول \*

قوله: تكدس: تتابع، يركب بعضها بعضاً، تمدو جاهرة متتابعة كما تتوقل الوعول في الجبل. وقالوا: التكدس؛ أن تحرك مناكبها إذا مشت وكأنها تنصب إلى بين أيديها، وإنمـا وصفها بهذا، يقول:

<sup>(</sup>۱) عرام السلمى: قال صاحب أنيس المجلساء هو عرام بن الأصبخ ، أحد بنى سلم ، كان عالما بأخبار المرب ، شابطا لأسماء منازلهم وأنسابهم ، وفروعهم، وكثيرا منذ كره ياةوت غى معجم البلدان، وعنه أخذ أبو الاشعث الكندى، عاش فىأواسط الذرن اننانى الهجرى .

لا نسرع العدو إلى الحرب، ولكنها تمشى رويداً، وهو أثبت لها من أن تلقاها وهى تركض. يقال: جا، فلان يتكدس وهى مشية من مشى الفلاظ القصار، يقال: أخذه فكدس به الأرض. قال ابن الأعرابي: الكداس عطاس الضأن، ويقال التكدس تكدس الأوعال، المكداس عجراً بعد حجر، وجرولا بعد جرول. ويقال: التكدس التقحم.

(١١) وَدَاهِيَةً جَرُّهَا جَارِمْ تُبِيْلُ الْخُواصِنَ أَحْبَـــالْهَا٣)

ه / ظ قال (٢) : الذي جر الداهية لبس من ابن عمرو في شيء إلا أن ابن عمر و كفاها و تكلفها حين عجز عنها ذاك الذي لا قرابة ببنه و بين ابن عمرو؛ أي كفاها الجارم غيره. جرها؛ أي جرها جارم منجر المك والحصان من النساء ؛ العفيفة . (أي تلق (١) أو لادها من الفزع). قال: أحبالها ؛ ما حبلت به من الفحل ، الواحد حبل قال: لأنه لاحبل إلا بالولا ، أي نسقط الخوامل حملها من شدة هذه الداهية . ويقاله ؟

<sup>(</sup>١) في نسخة حلب : ﴿ قَالَ الدلمي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل أمدل كلة أحبالها : « أى أولادها »، وفي الحلبية : « تبين الحواضن أحمالهـــا » ، وعليما جاء رواية الاغلى حـ١٣٣ ص ١٤٣ ، وفي برلبن : « تبيل الحواضن أحمالها ) ، وقد جاء البيت في حلب والمصرية الثانية وبرلبن مع الابيات الستة التابمة بآخر القصيدة .

<sup>(</sup>٣) جاء شرح البيت في نسخة الاصل، وشارك حلب في ذكر ما بين التوسين منه ، (٢) في حلب : « تسقط » .

ماله جريمة وماله جرمة ، وماله جارم يجرم عليه . (والحوادين هأهنا الحوادل) قال رؤبة :

## \* قَدْ أَحْصَنَتْ مِثْلَ دَعَامِيصْ الرَ نَق \*

(١٢) كَفَاهَا ابنُ عَمرٍ و وَلَم يَسْتَعِنْ وَلَوْ كَانَ غَيْرُكَ أَذْنَى لَمَا

قال أبو عمسرو: تريد كان يكنى قوما ليس بينه وبينهم قرابة فريبة وغيره كان أقرب إليهم منه. قال: ولم يستمن بأحد على كفايتها ولوكان غيرك يا ابن عمرو أدني لهما ، أى أقرب إليها منك ، تقول ، لوكان أحد أقرب إلى الداهية منك لمما وكاتها إليه كنت تناولها من بميد، وإن كان غيرك أقرب إليها أدنى لها أى إلى الداهية أى أقرب إلى الداهية أى أقرب إليها أدنى لها أى إلى الداهية أى أقرب إليها أدنى أي إلى الداهية أى أو في قرب بله ،

(١٣) وَمَا كَانَ أُدنى ولَكِنَّه سَيَكُنى العشيرَةَ مَا عَالِمَا (١٠)

(تقول: ماكان معاوية أدني لها ممن جناها ولكنه يكنى البشيرة ما عالها أي ماكان معاوية بأدني الناس إليها، ولكنه كلفها نفسه

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل : ه بخط الماصمى : وليس بأدنى ، تقول : لم يكن قريباً لمصاحب الجزيرة ، ولحكنه يكنى القريب والبعيد ؟ لأنه سيدهم ، ويرى : وماكان ادنى ، أى ماكان وليها ولا أدنى إليها ، سيكنى ؟ أى كنى » ، ونى المصرية الثانية وبرلين : « وليس بأدنى . . . » بيد أن البيت يذكر فيهما بعد قولها : « بمعترك بينهما . . » ، وفى الاغانى ح ، وه مس ١٤٤ . « ماغالها » ، وفى أساس البلاغة ح المسينهما . . » ، وفى المسيرة ما عالها أي ،

<sup>(</sup>٢) مايين التوسين جاء في الاصل في نهاية شرح البيت السابق • والسياق يقتضى أن يصد ربه شرح عذا البيت • وعلى ذلك أنيس الجلساء •

وكفاها؛ أى يحمل نفسه ما عال نومه، أى غلبها يعنى المشيرة. يقال: قد عيل صبره أى غلب العزاء رواية يعقوب: وليس بأولى (۱) ، أى ليس بأولى بأن يدفع هذه من غيره ، ولكنه يكنى القريب والبعيد ، ولبس بأدني ؛ أى ليس بأدنى إليها ويقال : ليس بأدنى ؛ أى ليس بقريب لعاحب الجريرة ، ولكنه يكنى البعيد والقريب لأنه ١٠ و سيده ، وقوله : ما عالها م منى (۱) كنى . وقوله : ما عالها م . . قال أبو يوسف : ما غلبها . ويقال : قد عيل صبيره ؛ أى غلب . وقال أبو عبيدة : إنه ليعولنى ما عاللك أى يغمنى . ويقال فى مثل : ما عاللك أبو عبيدة : إنه ليعولنى ما عاللك يعمل كذا لئلا يعولك ؛ أى تأتى غيره لئلا يعجزك لى عائل ويقال : افعل كذا لئلا يعولك ؛ أى تأتى غيره لئلا يعجزك في عائل ويقال : يعول لك أن تفعل ذاك أى قد دنا أن تفعل ذاك وأنشد :

ضَرْبًا كُمَا تَكَدَّسَ الْوُعُولُ تَمُولُ إِنَّ أَنْبَطَهَ اَ تَمُولُ مَوْلُ إِنَّ أَنْبَطَهِ اَ تَمُولُ مِنْ . يقول: قددنا . ويقال: عال كذا وكذا ؛ أى دنا منك .

(١٤) بِمُهُ مَرَكُ مِينَهَا صَيْقِ عَجَرً المَنيَّةِ أَذْ بِالَهِ \_\_ ] ١٦)

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل جهة البين: «حاشية بخط الكرمانى: روى أبو عمرو: ضيق بدنها عبر المنية. أراد: ضيق بينها عبر المنية. أراد: خيق بينها، ونما ترك الإضافة نصب، حاشية بخط الكرمانى: وروى يعقوب: ضيق منه عبر ٥، وفى المصرية الثانية: «كان مأزق بينها ضيق تجر المنية أذيالها ٥، وفى حلب: «عمرك بينه ضيق تجر المنية أذيالها ٥، وجاء فى الاغانى حسم ١٠٠٠ صراء عمرك ضيق بينه تجر المنية أذيالها ٥، وجاء فى الاغانى حسم ١٠٠٠ م

أى بحيث<sup>(١)</sup>التقى القوم فطمع هذا القِرن فى قرنه , وقوله : «بينها » أى بينهذه الخيل التي تكدس وبين خيل أخرى . قال: وأذيال المنية ؛ أسنة الرماح وأذبة السيوف، وهذا بين نحور الخيل. قال زائدة: مجرها أذيالها حيث التقوا من بلاد الله. قال : المنية ترقبها (٢) القتلي فهى تختال بالتقاء الشر أن يكون فيها<sup>(٢)</sup>. قال : المنية تختــال<sup>(١)</sup> مسرورة بالشر والحرب. وقولها: مجر المنية؛ أي تجرأ ذيالها بين الرماح والسيوف. والقوم حين يلتقون فلا يقع بينهم أحد إلا ذهب.

(١٥) تُطَاءِنُهَا فَإِذَا أَدْبَرَتْ عَبِلَاْتَ مِنَ الدَّمِ أَكْفَالَهِـا

أي أكفال الدواب والرجال قتلي .

(١٦) وَبيض مَنْعَتَ غَدَاةً الصَّبِ ] حِ تَكْشِفُ لِلرَّوْعِ أَذْيَالَهَا (٥)

<sup>(</sup>١) في أنيس الجلساء: «حيث» ·

<sup>(</sup>r) « المنية ترقيها » مطموسة بالأصل ، ومصححة بالهامش هكذا . وجاء في

أنيس الجاساء: ﴿ المنبة وزقمًا ﴾ . (٣) هكذا في الاصدل ، وفي أنيس العجلماء: ﴿ فَهِي تَحْتَالُ بِالسَّمَاءُ لَلَّثُمْ أَنْ یکون نیها ۵ ۰

<sup>(</sup>٤) في أنيس الجلساء: ﴿ تَحْتَالَ ﴾ •

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل : ﴿ بِحْسِطِ السَكَرُ مَانِي : يَعْنِي النِّسَاءِ ، تَقُولُ : كَشُمْرُ أذيالها للهرب » ، « بخط الـكرماني : وقد كفت الدرع » « بخط الماصمي : وقد كنت الروع » ، وفي حلب والمصرية الثانية وبرأين : ﴿ غَدَاهُ السِياحِ ﴾ وهي رواية الإغانى ، وفي خزانة الأدب للبندادى ح ١ ص ٢٤ : ﴿ وَقَدْ كَفْتَ الْرُوعَ أَذْبَالُهَا ﴾ •

يمنى نساء : تكشف أذبالها أى ترفعها عن أسرقها ومخاذمها فرفًا. والرُّوع ؛ الخلدَ .

١٠ /ظ (١٧) وَهَاجِرةٍ حَرَّها واقِدُ جَمَلْتَ ردَاءِكَ أَظْلَالَهَا (١٠) كَمُ اللهُ اللهُ

(١٩) لَهَا مِشْفَرُ طُولُهُ وَلاَ عَيْنَ فيها وَلاَ فَالَهَا

المشفر أول خيلها ورجالها ورماحها ؛ أى لها سرعان من الجيش سابغ أى يسبغ على كل من دارت به من عدو . ولا عين فيها . أخبر أن هذه الصخرة ملمومة لا عين فيها ولافم .

<sup>(</sup>١) هذا البيت والبيتان التاليان لم يردا في المصرية الثانية ولا في حلب ولا في براين -

<sup>(</sup>٣) مايين القرسين ذكرته نسخة الأصل في نهاية شرح البيت التالي . ولا محل له هذا!

(٢٠) وَمُغِمِ قَرْ سُقْتُهَا قَاعِداً قَاعْلَاتَ بِالرُّمْيِحِ أَغْفَالْهَا(١)

أجمت بالشر ؛ عزمت عليه قال يمقدوب ويروى : ومعلمة : يمنى الكتيبة ، والمجممة ؛ الكتيبة أيضا . قاعداً أى وأنت قاعد على فرسك . يقال : قمدت على الفرس ، وجلست على الفرس . قال : قاعداً أى كنت متخلفاً عنهم بنفسك غازين بتدبيرك وأنت قاعد في ١١/و يبتك ، والففل واحد الأغفال وهي التي ليست عليها سمة من الدواب ، يبتك ، والففل واحد الأغفال وهي التي ليست عليها سمة من الدواب ، يبد : طمنتها فجملت ذلك سمة في أكفالها. وقال أبوس : يعنى بالمجمعة خطبته وحجته بين يدى الملوك وغيرهم من السوق ، وإنما سميت مجمعة خطبته وحجته بين يدى الملوك وغيرهم من السوق ، وإنما سميت مجمعة لأنه ساق أولها بآخرها من خلل كان بينها . سراعاً أى سريمة في قوله إياها لم يناكأ أدما وأعلى المنافي كلامها كله .

<sup>(</sup>۱) بهامش الإصل: و بخط الكرمانى: وهمة أحسرا قائدها ورابسها أى ضم بعضها إلى بعض »، وفى الجنبة المقابلة: و بخط العاصمى: ومعلمة سقتها قاعدا . وهني على الفرس أغفالها مالم يكن طبه سمة ومعلمة إبل »، وروى فى نسخة حلب: و ومعلمة م . . فأعلمت بالسبف . . » ، وفى الأخانى: و ومعملة سقتها »، وفى خزانة الأدب ح با س ٢٤: و وجامعة الجم قد سقتها ». قال: تعنى بجامعة الجمع إبلاكثيرة كود سعتها إما تنزويج وإما لسباء نفسكه ، وروى ابن الأعرابى: ومعلمة سقتها قاعدا، والاغفال: أننى لا سمات عليها ولا علامات ، تقول: أعلمت منها ماكان أغذالا . ثم روى بعد هذا البيت قوله:

رون بسب . ورعبوبة من بنات الماوك تطعت بالرمع خلخالها ، قال الرعبوبة ، الرخصة الناعمة اللينة ، قطعت خلخالها : أى سبيتها أر تزوجت بها . وقد روى هذا الببت فى جملة. قصيدة لمامر بن حِوْين الطائى ، وببدر أنه نسب العقلساء سهوا .

<sup>(</sup>٢) بهامش الاصل: « يتاكذ أي يتحبس ٥ ،

حتى عرفت منشابها أنه ومجهوله. قال مبتكر: أغفالها أى أخرجت منها مالم يكن يخرج. قال النابغة ؛

قُمُوْدًا عَلَى آلِ الوَجِيهِ ولاحتى يُقيمونَ حَوْليًا بِهَا بِالْقَارِعِ

والأغفال؛ مالم يكن عليها سمة ، يقدال : ناقة غُفل ، ويقال : ناقة مُمط إذا لم يكن بها أثرة والأثرة أن يسحى باطن الخف بحديدة فيستبين أثرها في الأرض إذا وطئت. ويقال للحديدة الميثرة، ويقال لما يسحى أثرها في الأرض إذا وطئت. ويقال للحديدة الميثرة، ويقال لما يسحى أما : التُوثور . وقد أثر بها ، ويقال: بلد غفل ، لاعلم بسبله فيهتدى به .

رواية يعقوب : كأتان الثميل وروى بالحل فقالوا : هو خطأ إنما هو بالحل. قالوا والمحل الطريق ولبس للمحل هاهنا معنى. والناجية التى تنجو فى سيرها أى تسرع . والمحل المكان الذى لا نبت فيه . قال أبو عمرو : فادرت بالحل . يريد أن يتخلل الطرق . والنقية ؛ المنجو "بة الحف أى الحفية تجو"ب خفها صار فيه جوب، أى خروق . قال مبتكر : فادرت بالحل أى حسرتها فتركتها حسيراً أى لأنها حسير تموت فتكون فادرت بالحل أى حسرتها فتركتها حسيراً أى لأنها حسير تموت فتكون أوصالها بعد ذلك من الدهر ملقاة حيث حسرت ، قال الأصمى ١١/ ظ ناجية ناقة سريعة . والنجاء السرعة ويقال أيضا : ناقة نجاة . وروى ناجية ناقة سريعة . والنجاء السرعة ويقال أيضا : ناقة نجاة . وروى

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: « بخط العاصمى: وناجية كأتان النميل غادرت بالحل ؟ الحل: ﴿ الله عَلَى الله الله الله الله الله المحل في طريق يتخلل في الرمل ، وطريق فى الحرة أيضا ، أنان النميل : الصفورة تسكون ﴿ فَى الْمُمَا مُ مِنْ الله الله الله الله الله وحلب الماء ، وأما جية كأتان النميل به ،

يعقوب : كأتان الثميل ، يعني الصخرة يجرفها السيل . والثميلة البقية من السيل تبق ( في الوادي )(١) . وأصل الثمل البقية تبق فتلزم مكانها ، فثميلة البمير ما بق في جوفه من الطمام والشراب. ويقال للرجل: عمل عَكَانَ كَذَا ، والثميلة صوفة (٢) يهنأ بها البمير فتبقى (٢) في كدر الهناء. قال: ونرى(١) أن السم المثمل؛ الذي أنقع قبقي وثبت، ويقال: اختار فلان دار النمل أي دار الخفض والمقام . وإذا بقيت الصخرة في الماء فهو أصاب لهـا . والخل الطريق في الرمل . (قال أبو عبيدة : طريق يتخلل في الرمل(٥)، وقد يكون في الحرة أيضاً. (وبروى: وناجية نقب خفها غادرت بالمحل(٦) . تقول: حسرتها(٧) فتركتها ببلد محل(٨). يقال: بلد محل وتمحل وماحل. وواحد الأوصال وصل بهي الجدول والآراب واحدها جَدُل وإرب. (تقول: أعيت فتركتها منالك() . (٢٢) إلى مَلِكِ لا إلى سُوْقَةِ وَذَلِكَ مَا كَانَ ۚ إِعَمَالَهَا (٢٢)

<sup>(</sup>١) ما بين النوسين رانط من الأصل، وأثبتنا. من حلب ه

<sup>(</sup>٢) في برلين : ﴿ خَرَقُهُ ﴾ •

<sup>(</sup>۲) في براين : ﴿ فَيْبَقِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في برنين: ووروى ، ٠

<sup>(</sup>٥) مابين أقوسين سأقط من أنيس الحلساء .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأمل، وماذكرناه مين برلبن -

<sup>(</sup>٧) فى برلين : ﴿ كَسَرَتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في براين: وفي أرض عملة بم ٠

<sup>(</sup>٩) مابين القوسين زيادة من حلب ٠

<sup>(</sup>١٠) قال صاحب الأغاني ج ١٣ من ١٤٤ : ﴿ ويروى : إلى ملك، وإلى شأني. تشول : تقاد خیلك إلى ملك أن عدو ، وزرى : ﴿ إَكُلاَلُهَا ﴾

أى غادرت بالخمل أوصالهما وأنت عامد لملك لالسوقة . أراد وذلك العمل كان إعمالها . أرادت أن تقول : وذلك شأنها الذي أعملت فيه . وروى (١) ان الأعرابي : أو إلى (٢) شانيء . أي تفد (٦) إلى ملك أو تسير إلى عدو .

(۲۲) وَتَمْنَحُ خَيْلَكَ أَرْضَ الْمَدُوَّ وَتَنْسِـذُ بِالْفَرُو آطْفَالَهِـاَ تَمْنِح أَى تَزُورَهُم وَتَأْتِهُم فَى بلادهُ ، وَتَنْبِذُ أَى وَالْخَيْلُ تَنْبِذُ وَهِى فى الفزو أولادها .

١٦/و(٢٤) وَأَوْحٍ بِمَمْتَ كَمِثْلِ الإِرَاخِ آ نَسَتِ المِينُ أَسْبَالُهَا (١٠) أَى ورب نوح في نساء قتات رجالهن فبمثنهن للنوح ، وهن مثل البقر لأنهن يئن في النوح وتدكثر حركتهن . وقال مبتكر الثعلبي : آنست المين أشبالها لأنها إذا رأت أولادها به مَن وتخاورت لها ؛ أي تفت لأولادها لتأنيها فترضمها فشبه أصوات النوائح بتخاور المين . والإراخ ؛ أولاد البقر ، واحدها إرخ ، والمين ؛ البقر ، الواحد أعين . وعينا الأنثى . وآنست : أي أبصرت ، قال أبوس : سبل وأسبال ؛ أي مطر فإذا أصابها ذاك عرصت ومرحت ونشطت . بعقوب : نساء ينحن ، وهو جمع نائحة . والإراخ ؛ بقر الوحش . قال الراجز :

<sup>(</sup>۱) فی برلین وحلب : ۵ یروی » ۰

<sup>(</sup>٧) فى أنيس الجلساء: ﴿ وَإِلَى ﴾ •

<sup>(</sup>٣) في حلب : « تقود » .

<sup>(</sup>٤) في المصربة الثانية : ﴿ أَنْسُتُ الْمُدِسُ ﴾ .

### • عَشْبِنْ هُوْنَا مِشْيَةً الإِرَاخِ \*

فشبه النساء ببقر الوحش في سَمَة أعينهـ ا فنقول : آنست العين أسبال الفيث، وهو جمع سبل ؛ وهو ما خرج من السحاب من القطر ولم يصل إلى الأرض. يقال: قد أسبلت السحابة، فتقول: خرجت سروراً بالمطر في أول ما جاء ، وقال أبو عمرو : الإراخ ؛ الشـواب الإناث من بقر الوحش ولا يقال للذكور ، واحدها إرخ(١).

(٢٥) وَرَجْرَاجَةً فَوْقَهَا بَيْضُهَا عَلَيْهَا الْمُضَاءَفُ زَفْنَالَهَا (٢٥)

كتيبة (٢) . سميت بهــذا الاسم لاجتماعها وحسنها وتحركهــا . وقال: سميت الرجراجة لـكثرتها واجتماعها. قال: وهـذه الرجراجة رجالة وخيالة . زفنا لها ؛ أي مشينا إليها كما يزيف الفحل إلى الفحل . ويقال: مشينا إليها قليلا قليلا من العز والفخر. قال الأصمعي: الرجراجة

<sup>(</sup>١) جاء في الحابية : ﴿ الإراخ بقر الوحش ،تقول خرجت من بيوتهن كما خرجت البقرمن كلسهن فرحا بالمطر . ومثله :

ألا ملك امرؤ قامت عليمه تجيف عنيزة البقر الهجون

أى لم يتررن في البيوت فتسترهن ، بل هن ظواهر ، وإنَّا شبه هؤلاء الساء بالمين في خروجهن للمطر ، قال : وبقر الوحش تفرح بالمطر •

وْعٍ إِبِهَامَشَ الْأُصَلِ: ﴿ مِخْطَ الْعَاصِمِي : رَجِرَاجَة : كَتَبِيةَ تَرْجَرِجِ لَا يَسْتَقَمُّ لَهَا جهة من السكثرة ، ترجرج في ذهابها ، تضطرب وتمبل ، تأخذ عنة ويدرة وتنتسر » و في حلب : « عليها الضاعف أمثالها » ، رفي برلبن: « إنبالها » ، وفي العسرية الثانية وحلب وبرلين ذكر هذا البيت وماقبله مجمد قولها: « لتجير المنية » السابق، والمذكور في الأصل: ﴿ لَنَاتَ المُنيَةِ ﴾ ، وفي الأغان حـ ١٤ ص جرد ؛ ﴿ المُمَاعَفُ أَمْثَالُهَا ﴾.

 <sup>(</sup>٣) في أنيس الجاماء: ﴿ الرجراجة السكناية ﴾ .

١٢/ظ التي تمخض من كثرتها والمضاعف من الدروع التي تنسج حلقتين حلقتين، زفنالهًا؛ مشيئا إليها باختيال، أبو عبيدة: الرجراجة ؛ الكتيبة ترجرج لا يستقيم لهما وجمه من الكثرة أي تضطرب وتنتشر عنة ويسرة.

(٢٦) ككر فنة الفيت ذات الصبير ترمى السحاب و برمى لها (٢٦) قال زائدة: أى ككر فئة سحداب الفيت في كشافتها وضخمها والصبير نمت الكرفئة، والصبير لا يكون إلا سحاباً ضخاماً تقالا غرآ ذات الصبير؛ أى ذات التي لها صبير أمامها مرمى الكرفئة سحابا فانظر أمامها ولها من خلفها مادة ترمى لهما ، أى عدها و تقصد لهما فانظر ما يكون شم من المطر . وقال : المكرفئة ؛ المحاب الثقال ، والصبير ؛ السحاب المجتمع الذي لم يفط السماء كلها ، ويقال : الصبير ؛ السحاب

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ﴿ بخط الماصمى : المسكرونة غيم كثيف ، قال : والصبير المحاب أمثال الجبال ، وهو أبيض حسن . وقال : السكرونة : الجلب من السحاب المتطمة المظيمة تجتمع إليه و بجتمع إليها ، ترمى السحاب: أى يجتمع السحاب وتتصل به ويرمى لها : أى تأتيها السحابة فتنضم إليها ويرمى لها وتنشأ السحابة فتلحق بها حق تستوى و تخلولق من الرى » والبيت جاء هكذا في الناج ١١٤/١ واللسان ١٣٧/١ منسوبا إلى الحنساء ، قال ابن الأعرابي : هذا البيت لمام بن جؤين الطائي . وهكذا وواه ، في اللسان ١٩٩٩ والتاج ١٩٧٣ : « تأني السحاب وتأتالها ، قالا أى تنصد لها جمنة انسحاب ، وتأناله أصله تأتل له من الأول وهو الإصلاح ، ونصب تأتالها على الجواب ، قال: وقد محتمل أن يكون ﴿ كسكر فئة الغيث ذات الصبير ، قرى السحاب ويرمى لها » للخنساء ، وقبله ورجراحة .. البيت ،

الأبيض. وقوله ترى السحاب ويرمى لها. يقال : رمى لهذا السحاب ؟ إذا اجتمع إليه ، و إنما يريد اجتماع السحاب بمضه إلى بمض . وقال : الكرفئة ؛ جلبة ٠ قال : هو جلب من السحاب وهي الساترة عليك ما ورآها من قُطر السماء؛ أي كرفئة فيها صبير من سجاب ، والصبير سحاب بیض یقال ، وهی عشار لم تنتج بعد ؛ أی لم تصب ماءها ، ويرمى ؛ نزاد فيها . ترمى السحاب أى تزيد في سحاب و نزاد فها من خلفها بسجاب؛ أى المحق سحابًا قدامها، أخبر أنها موصولة بسحابتين وأنها ترفد سحابًا من فدامها ويتبمها سحاب ، تمنى أن لها مدداً. يقال رمى لهــذا السحاب إذا جاءته مادة من خلفه . وقال الـكرفئة أول السحاب وربايه . فهو يرمى له من جوانبه . والصبير ؛ السحاب الذر المظام. قال : لأن السكرفئة أمام الصبير والصبير من ورائها ١٣/و يرمى لها بالصبير من ورائها ويرمى السكرفئة بصبير منها إلى سحاب آخر أي يرمى من هذا الجنس ويرمى له . قال ابن الأعرابي : هذا البيت المامر بن جوين الطأئى ، وقال الأصمعي : الـكرفئة وجمه ماكرفيء ؛ قطع من السحاب بعضها فوق بعض، ويقال : قد تُكُرُ فَأَ وتُكُرُ فَأَ. والصبير ؛ سحاب أبيض . وقوله ترمى الصبير السحاب أى تنفهم إليه وتتصل به ويرمى لها ؛ أي وينضم إنيها السحاب حتى يستوى ويخلولق ويقال: قدرمي فلان نحو بلدكذا ، توجه نحوه ، ويقال: قدرمي للنانة في سنامها إذا عظم وضخم , أبو عبيدة الكرفيء ، فيــ، غيم

كشيف ، وقال المؤرّج (١) ؛ السكرفئة ، الجِلب من السحـــاب وهي القطمة .

(۲۷) تُهِينُ النفوسَ وَهُوْنُ النفوسِ يومَ الكَرِيمَةُ (۲۰) أَبْقَى لِمَا (۲۷) المونُ : الهـوان بمينه أهنته إهانة وهوانا ، رهانُ هُو َ هُوْنًا

<sup>(</sup>۱) الأورج هو أبو بنيد مؤرج بن عمر و السدوسي ، من كبار أهل الله ، أخذ هن أبي زيد الأنصاري ، وصحب المخليل بن أحمد ، وأصله من البادية ، قدم البصرة فتملم القياس في حلقة أبي زيد ، ثم اختصه المأمون بخدمته ، فسار ممه إلى خراسان ، وسكن مرو ، وقدم نيسابور ، فروى عنه مشايخها ، قال السيوطى في الزهر : إنه مات سنة ١٩٥ ه ( ١٠٠ - ٨١١ م ) ، وقيل عاش إلى ما بعد المائتين ( انظر وفيات الأعيان ، وطبقات النحاة ، والزهر ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل فوق هذه الكلمة : ( بخط الماصمي : عند الكريمة ) .

<sup>(</sup>۴) بهامش الاصل: (بخط العاصمى: الهون: الهوان، والهون: الرفق، يقال جاء على هونه وهينته، وقولها: أبقي لها كقولها: ولاينجى من الفرات إلا براكا القتال أو الفرار) وفوق ذلك مانصه: (حاشية فى كتاب العاصمى: أبقي لها يسنى فى الذكر كا قال الآخر، ونحن قتلنا بالمجاور فارسا جزاء العطاص لا يموت للعاقب أى لا يموت ذكره بعد موته، وللمافب: للدرك بثأره، وكا قال مهامل: جزاء العطاس لا يموت من اثار)، وفى مصر الثانية إوحاب: (غداة الكريمة)، وفى برلين: (يهين، ٥٠٠ فداة الكريمة)، وفى برلين: (يهين، ٥٠٠ فداة الكريمة، ٥٠٠ أوقد جاء البيت فى حلب بعد قولها: (سأحل نفسى) السابق، وجاء فى مصر الثانية وبرلين بعد قولها السابق: (وخيل تركدس)، وروى فى الأغانى ١٨٩/١٣: (غين النفوس) قال: تريد غداة الكريمة، وكذا روى فى المقد الفريد ١/٩٩، وروى: بذل النفوس، وروى فى محاصرة الإدباء ١/٩٨: (غين النفوس، ويروى (أى فى لها)، وقال المسمودى فى مروج الذهب: كان يمين النفوس، ويروى (أى فى لها)، وقال المسمودى فى مروج الذهب: كان

والمكريمة الحربُ. قال : وهون النفوس على أربابها ألا يباكوا يوم الحفيظة أُقْتِلُوا أم سلموا . أبق لها في الذكر ؛ أى أبق ذكراً . قال : يقال : تركته لهونه على ؛ أى لهوانه ، ورواها بن الأعرابي : نهين النفوس . . بالنون . وقوله : أبق لها في الذكر وجميل القول . والهون ؛ الهوان . ويقال : معناه إذا غامرت (١٠ وغشيت القتال كان أسلم لها من الانهزام . قال : سمعت القولين جميها . قال بشر (ابن أبي خازم (٢٠)) :

وَلا يُنْجَى مِنَ الْفَمَرَاتِ إِلاَ بَرَاكَآ، القِيَّالَ أَوِ الْفِرارُ (٢٨) وَتَمْدَلَمُ أُنَّ مَنَايَا الرِّجَا لِ بَالْفَةُ حَيْنَ مُنْلِى لَهُدَا<sup>(٢)</sup> (٢٨) وَقَافِيةٍ مِثْلِ حَدِّ السَّنَانَ تَبْقَى وَيَهْلِكِ مَنْ قَالْهِا<sup>(١)</sup> (٣٠) زَجَرْتَ فَأَرْسَلْتُهَاغَرْ بَةً وَجَحْجَمْتَ فَى الصَّدْرِ إِهَمَالُهَا<sup>(٥)</sup>

حد السنان في جودتها وشدتها ومضائها قال تقول: تنفذهذه القافية فيمضى وتنفذ ذلك الجبل فتخلفه . وروى يعقوب بعد هذا البيت .

<sup>(</sup>١) في حلب : ( تذامرت ) ، وفي براين : ( ءانرت ) .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين زيادة من حلبه وبرلين ه

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل : ( بخط الـكرمانى : لم يرو بابن الأعرابي ) ، وكذا لم يرو فى براين ، وفى مصر الثانية وحلب جاء : ( ونعلم ٥٠٠ حيث يحكى لها ) ·

<sup>(</sup>٤) بهامش الاصل: بخط الماصمى: (ويذهب) ، وعلى ذلك ماجاء فى حلب، وهى رواية الحاسة البصرية ١٨٤/، وقد ذكر البيت والابيات الاربعة التى تليه فى حلب بمد قولها: (وخيل تكدس)، وجاء فى مصر الثانية (تذهب من قالها).

<sup>(</sup>ه) لم يرد هذا البيت في مصر الثانية ولا في حلب وبرأين .

# (٣١) تَطَفَّتَ ابْنَ عَمْرٍ وَ فَسَهِّلْتَهَا وَلَمْ يَنْطِقْ النَّاسُ أَمْثَالُهِ الْ

وبروی:

تَقُدُ السَّلاَم كَقَدُ الْآدِيم لا يَنْطِقُ النَّاسُ أَمْنَالهَ اوهو بخطالكرماني (٢٢) تَقَدُ الذُو البَّمِن يَذْ بُلِ البَّتُ أَنْ تَفَارِقَ أَوعالهـ ا

أى هذه القافية تقد الذؤابة من يَذَبُل ، والذؤابة أعلى كل شيء. قال : تقول : بشنها من شدتها . وهذا تهويل، وإذا قدت الذؤابة فقد قدته كله . ويذبل جبل في أقصى أرض بنى كلاب . وقال : أبت أن تفارق أوعالها أى أبت الذؤابة أر تفارق أوعالها . وهذا لأن الذؤابة أمنع ما يكون من الشيء . ويقال : فلان منيع الذؤابة .

(٣٣) سَمِمْتَ بِهَا فَالْهَا الْأُولُونَ فَقَرَّ بْتَ تَنْطِقُ أَمْثَالُهُ لِلسَّا

أى سممت بهدنه القصيدة قبلك . فقر بت : أى استعددت لنقول مثاما وتنطق أمثالها . قربت ؛ أى تهيأت . ويقال : ابتديت كذا . قال : ويقال : جملت بها أى بهذه القافية كأنها تخاطب ١٤/و أخاها . قالها الأولون : أى قالها امرؤ القبس وزهير والأعشى وغيره.

<sup>(</sup>۱) وفى حلب ومصر الثانية يقدم البيت التالى طى هذا البيت ، وروى فى حاب: أى جئت بها سهلة ، وذكر فى بجموعة المعانى ص ۲۷۸ : (تسهلتما ثم أرسلتها ولم يطق الناس إرسالها) .

<sup>(</sup>٣) لم برد هذا البيت في كل من حلب ومصر انثانية وبراين .

فقالت: إنك ستقول(١) ؛ أى جملته شاءراً فارساً جوداً فقربت ؛ أى جملت تنطق أمثالها حتى لحقت بهم .

(٣٤) نَلَيْنُ إِذَا يُدْتَنَى لِينُدَا وَإِنْ عَادَتَ اللَّرْبُ عُدُ نَالَهَا (٣٤) وَإِنْ عَادَتَ اللَّرْبُ عُدُ نَالَهَا (٣٥) فَإِنْ تَكُ مُرَّةُ أَوْدَتْ بِهِ فَقَدْ كَانَ يَكْبُرُ تَقْتَالَها (٣٦) فَيَوْمًا تَرَاهُ على هَيْكُلِ أَخَا الخُرْبِ بَلْبَسُ سِرْ بَالْها (١٠) وَيَوْمًا تَرَاهُ على لَذَّةً وعَيْشٍ رَخِيّ فَقَدْ نَالَها (٣٧) وَيَوْمًا تَرَاهُ على لَذَّةً وعَيْشٍ رَخِيّ فَقَدْ نَالَها (٣٧)

<sup>(1)</sup> في أنيس الجلساء: ( تقول ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: ( بخط السكرماني : هذه الأبيات في رواية يعقوب ) ..

<sup>(</sup>٤) هذا البيت والذي يليه لم يذكرا إلا في نسخة الأصل وحدها : وجاءبهامش ا الأصل : ﴿ بخط السكرماني : هيكل أي فرس نام الحلق ﴾ والقصيدة في مطبوعة بيروت جاءت مضطربة النركيب ، مختلفة في كشير من الفاظها .

<sup>(</sup>٥) رواه لابرد فی السکامل ص ٧٤٠ ، والثیریشی ج ۲ ص ۲۰۶ : خفر الشوامخ من فقده وزازلت الأرض زلزالها

قال المبرد: الشوامنع الجبال ، والشامنع العالى. ورواه صاحب الآغاني١٤٢/١٣: ( بزال السكواكب ) قال : وجلات الشمس أى كسفت الشمس وصار عليها مثل الجل م وجاء بهامش الأصل : ( يخط العاصمي : أحلااها : أى أظامت ) .

#### وقالت الحنساء(١)

(١) طَرَقَ النَّمِيْ عَلَى صُفَيْنَةً بِالْخَبَرِ اللَّهَمَّمِ مِنْ بَنِي عَمْرٍ و (٢)

أى أن أن الحسبر ليلا الخنساء وهي بالصفينة . قال عرام السلمي :
هي قرية لبني سليم بين السوارقية . والسوارقية قرية بني سليم الكبيرة المرخ هي أكبر قراه . وقال: صفينة قرية لبني الشريد من أودية الحرة ، والمعمم ؛ الذي قد عم البلاد والناس كلما ، وشاع فيها . أخبرت أنه ليس بخبر ضعيف صغير ، وهدذا الخبر هو قتلهم من بني عمرو ؛ لأنها من بني عمرو ، وهم أخوتها . يقول: أقاها خبر بني عمرو أنهم قتلوا . يمقوب : بني عمرو ، وهم أخوتها . يقول: أقاها خبر بني عمرو أنهم قتلوا . يمقوب المعمم ؛ الذي قد عم الناس . والصفينة ؛ قرية لهم كثيرة النخل ، غناء ، المعمم ؛ الذي قد عم الناس . والصفينة ؛ قرية لهم كثيرة النخل ، غناء ، قل سواء (١٠) الحرة . ويردى : على صفينة غدوة (١٠) . ويقال : جاءنا نبي

<sup>(1)</sup> من الـكامل وهي الحامسة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى: طرق النمى على صفينة غدوة ونعى المعمم من بنى عمرو ، صفينة قرية لهم كثيرة النخل غناء فى سواء الحرة ) ، وكذا جاءت رواية المصرية الثانية وتأج المروس ٢٩/٩ ، ولسان المرب ٢١٦/١ ، قال: الصفينة بالعالية فى ديار بنى سليم على يومين من مكة ذو نخل ومزارع وأهل كثير ، عن نصر، وقال غيره : قرية غناء فى سواد الحيرة ، وكذا جاء فى مطبوعة بيروت .

<sup>(</sup>٣) فى برلبن : ( سواد ) ، وفى حلب : ( جواد ) .

<sup>(</sup>٤) وهى رواية مصر الثانية وحلب وبرلين .

فلان. ويقال: فلان ينمى على فلان ذبوبه، أى يظهرها ويَشهره بها.. ويقال: انع فلانًا ، والمسم ، السواد الذي قد صم أمر القوم (١٠) . (٢) حامى الحقيقة والمجير إذا مأخين جَدُ نَوَاثِبِ الدَّهْرِ (٢) سامى الحقيقة : تمنى صغرا ، والحقيقة ما يحق عليه أن يحميه ، جَدُّ أَى شدة ما يأتى عليه أن يحميه ، جَدُّ

(٣) القومُ أَشْسَلُمُ أَنَّ جَفْنَتُهُ تَنْدُوا غَدَّاهَ الرَّيْسِجِ أَوْ نَسْرِى (") لَانه أَطْعَمْهُم وَنحر لَهُم : فَهُم أَعَـلُم . تَفَدُو أَى تَفْـدُو عَلَيْهُم ، أُو تُسرى ؛ أَى لِيلا ونهاراً .

(؛) فَإِذَا أَمْنَاءَ وَجَأَشَ مِرْجَلُهُ فَلَنَيْمُ رَبُّ النَّــارِ وَالْقِيدُرِ (''

أمناه: أى أضاه نارَه ؛ أى إذا أصاء ناره للسارى . وجاش: غلا نعسب مرجله أعلاه ، ويقال: أضاء ؛ أى أصبح . يعقوب: أضاء ؛ أوقد ناره، ويقال: قد أضاءت النار وضاءت، وهو الضَّوء (والضُّوء (والضُّوء ) ويقال ظشىء إذا فقد : اللهم ضوَّى و عنه ، وقال السامى : أضاء

<sup>(</sup>١) فى أنيس الجلساء : « الذى قد عم القوم » .

 <sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية وبرلين وحلب: « حد نوائب الدهر » ٠

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية : « القوم يعلم » ، وعلى هامش الأصل : « بخط العاصمى : اللحمى يسلم أن جفنته » وهى رواية حلب د برلين ، ومطبوعة بيروت »

<sup>(</sup>ع) بهامش الأصل على اليمين : « بخط الـكرمانى : أى إذا أضاء الصبح »، وعلى اليسار : « بخط الماصمى : الاحداب : أضاء ، أى الرجل أضاءت له النار » .

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من أنيس الجلساء .

<sup>(</sup>٦) في أنيس الجلساء: اللهم ضور .

الصبيع؛ لأنه وقت الطبيخ، وجاش؛ يملى . وكل قدر عند المرب مرجل إذا عظموا المدح . مثل قول دُكين (١) .

له قُدُورٌ لَسْنَ بالمسراجِلِ تَلْتَقَمُ الْأَعْضَساء باللَّهَا ثِلِ ومثل تول النابغة:

له بفياً، البيت دهماً، جـــونة

ثَلَقَمُ أَوْصَالَ الْجُسَسِزُورِ الْمُرَاهِرِ ('') بِنْيَةَ قَدْرَ مِنْ قَدُورَ تُوُورَثُتْ لَآلُ الْجُلِلَ حَكَابِراً بِعَدِكَابِرِ .

(٥) أَبْلِينَ مُوَالَيْهِ فَقَدْ رُزِيْوا مَوْلَى يَرِيشُهُمُ وَلاَ يَبْرِي (٢)

رزئوا ؛ أى أصيبوا بعظيدة ( و يريشهم ( ) أى يعطيهم ولا يأخذ منهم قال أبو عبيدة : الموالى فى الجاهلية أربعة ؛ ابن العم والحليف . يقال : موالى ( ) النسب ، والمنقم عليه ( ) . ويقال : رشت السهم أريشه ؛ إذا ركبت عليه قُذُذه ، وقد ريشت السهام .

<sup>(</sup>١) دكين بن سميد الخشمى شاعر إسلامى ، له صحية .

<sup>(</sup>٢) المراعر : للمظيم من الجمال .

<sup>(</sup>۲) بهامش الاصل: « بخط العاصمي : مولى يريشهم » ، ورواية مصر الثانية وحلب ومطبوعة بيروت « ولا يشرى » ، وجاء بهامش حلب : « لاببرى » ، وقال : لايشرى أى لاينضب .

<sup>(</sup>٤) في أنيس الجلساء : « قال مواليه أصيبوا بعظيمة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين ساقط من الأصل ، وذكره أنيس الجلساء .

<sup>(</sup>٦) فى حلب وبرلين : « مولى » .

 <sup>(</sup>٧) فى حلب و براين : ( و والناء ) ، و فى أنيس الجلماء : ( عليهم » .

مِئةً من العشرين والعشر(١) (٦) يَكْفَى مُمَا يَهُم ويُعطَى لَمْم والخيل قدخاضت دما بجرى

(٧) تَروى سنانَ الرُّمْح طَّمَنَتُهُ

فتُصيب ذا المبسُور والمُسْرِ () 

نوافله ؛ عطاياه . أخسر أنه تذهب إليهم عطاياه في منازلهم ؛ أي يمطى الميسور والمسور . يمقوب قوله : نوافلة ؛ عطاياء . يقال : رجل نوفل إذا كان كيثير النوافل. والنفل؛ الهنيمة. وذو الميسور؛ ذو البسر كما يقال : ماله ممقول ؛ أي عقل ، وماله مجلود ؛ أي جلد، وماله ممقود رأى؛ أي إجالة رأى، وولى فلان المونة، أي الإعانة، ومتاع له مرجوع ، أي له مرجع يرجع إليه وفيه بقية بعد اللبس .

(٩) فَدْ كَانَ مَأْوَى كُلُ أَرْمَلَةٍ ﴿ وَمُدَفَّعِ لَمْ بَدْرِ أَوْ يَدْرِي (٢) مُدَّفع ؛ أي لم يدر إما قد درى بأن الناس يدفعونه ويحقرونه، وإما

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي يليه رويا في نسخة حلب وحدها .

<sup>(</sup>٢) وفي حلب أخر هذا البيت عن تالبه .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأسل : ﴿ يخط الماصمي : كل عيهلة ومدنع • السلمي ؛ عيهلة ؛ محتاجة . أبو هلال : عيهلة ؟ ناقة ، وأنشد :

حبهلة وجناء ، أو عيهل ؛ نافة جميلة فارهة لم يدر أبن تأتى ، وإما أن يقال لها عليك بصخر » وفي مصر الثانية :

الأول ، وجاء في شرحها : عبمل الرجل إذا استفاث ، والدفع الأسير ، وحاب وافقت في الشطر الثان م وفي مطبوعة بيروت ذكر البيت قبل سابقه على النحو التالي : قد كان مأوى كل ارماة ومتيل عثرة كل ذى عذر

٥٠ / ط صغیر لم یدر؛ یعنی الیذیم ، فکان هذا الرجل مأوام. قال مبتکر؛ أی یعقل أولا یعقل؛ أی یعطی الصغیر والسکبیر؛ أی کان مأوی کل مدفع عرفه أو لم یعرفه. قال أبو سعید؛ لم یدر أن هذا صغر فألجأه صغر إلیه أو دری أنه صغر فأتاه علی معرفة . یعقوب ؛ الارملة ؛ المحتاجة ، ومدفع ؛ یدفعه هذا إلی هذا لا 'یقر کی . وقوله ؛ لم یدر أو یدری ، أی أناه علی معرفة أو علی جهل غیر معتمد . وروی السلمی :

## • مَاوَى كُلُّ ءَيْهِلَةٍ •

قال : هى المحتاجة . وقال أبو هـــلال(١) : عيهلة : ناقة ضخمة جميلة فارهة ، وأنشد :

عَبْمَلَةٌ وَجْنَاءِ أَوْ عَبْمِلٌ (٢) م

 <sup>(</sup>١) أبو هلال قال صاحب أنيس الجاساء : كان من عربان البادية ، عالما بالانة ،
 عنه أخذ رواة العلوم للمربية في أواسط القرن الثالث للهجرة .

<sup>(</sup>۲) هذا شطر من رجز رواه ابن منظور فی لسان المرب ۰۰۸/۱۳ ، ۰۰۵ منسوبا لمنظور بن مرئد الأسدى برواية مختلفة تقول :

إن تبخدلى باجمدل أو تمتدلى أو تصبحى فى الظاهن المولى نسلى وجدد الهائم الممتدل ببازل وجنساء أو عبدل ورواء فى تاج المروس ٩/٠٤ على ماجاء فى الأعل منسوبا إلى منظور بن حبدة . ولام عبهل شددت هنا للضوء رة .

#### -7-

### وقالت الخنساء (١)

# (١) أَبَتْ فَيْسَمِى وَهَاوَدَتِ النّهودَا وَبِتْ النّيسِسِلَ مُنْكَنّبًا حميدا(١)

أى أبت عينى الرقاد، وعاودت، أى راجعت الأرق بعد مكوند أى راجعت الأرق بعد مكوند أى راودت مهدا كانت تفعله و دمهده قبل هذه المصيبة لمعاثب أخرى قال مبتكر: العميد، الثابت الوجد الذى قد ثبت الوجد في كبده. وقال غيره: العميد، الذي لا ينام من الهم والأرق، والهميد، الجزع ما يعقوب: وبروى :

### « وبتُ اللَّيل جَانِحةً عميدًا «

قال: بدائحة ، مائلة لأحد الشقين ، ويقال: قد جنح إلى الصلح ، أى مال إليه ، ومنه ، جنحت السفينة آى مالت إلى الأرض . عميداً ، أى معمود: الفؤاد مثل مقتولة وفتيل . عمدها الحزن . وقال أبو عبيدة . 17/و وأظن المعمود من الحب، اشتق من السنام العمد الذي ينفل داخله ثم

<sup>(</sup>١) من الوافر ، وهي السادسة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل « وبروی : وحق لها الحجودا » . وروی فی مصر الثانیة.
 وحاب ومطبوعة بیروت : « بکت عین » .

<sup>(</sup>۲) وهی روایة حلب وبراین ۰

ينقبه القيح ، وربما هيم على الجوف فينطف البعير ، و نطف ُ البعير ؛ أن يبعجم الصديد على جوفه فيقتله . يقال : عمد البعير يسمد عمداً ، وعمده الناد ، وعمده الحب مثله . ويقال : هذا ثرسى عميد إذا كان يابس الطاهر . تدى الباطن .

# (٢) لِذِكْرَى مَعْشَرِ وَلُوْا وَخَلُوْا عَلَيْنَا مِنْ خِلاَفَتْهِم فُقُودَا(١)

قال السلمى وهو ابن عمها قال : كان إخوتها نـفرا ملوك أهل.

يبتها ففقدت خلافتهم . قال : خلافتهم بعده . - كذا قالوا ـ أى خلوا
علينا فقودا منهم وممن خلفوا من ضعفائهم ونسائهم وصبيانهم ، ولم
يخلفوا عليها غير حـزنها ؛ فهى تذكره فى كل ساعة . قال أبو عمرو :
خلافتهم ما خلفوا . وقال ابن الأعرابي (٢) : أى بعده ؛ أى خلفوا علينا
بعده فقده ، فلا نساه . وقال أبو هانى : خلافتهم ؛ ولايتهم .

(٢) تَوَلُّوا ظِمْ، خَامِسَة فَأَمْسَــوْ١

مَعَ المَاصِينَ فَدُ لَحِقُدٍ وَمُودَا (؟)

أى تولوا فى ظمء واحد ، كقولك: فى جمعة . فلم يكن بين أولهم وآخره إلا كنظم، خامسة، والخامسة من الإبل التى رعت ظمئها خساً.

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية و نتودا » ويبدو أنه تصحيف .

 <sup>(</sup>٢) فى برلين ( أبر عبد الله ) .

<sup>(</sup>۳) فی حلب وبرلین «ووانوا ظمء خامسة» قال سفیبرلین ـ ویروی: «تولوا» ، وفی مطبوعة بیروت :

ووافوا ظمء خامسة فأمسوا مع الماضين قد تيموا تمسودا

وهو الرعى قبل أن ترد. والحس ، الظم، بعينه تستوفيه في الفلاة . قال: والحمّس، ظمء تستوفيه الإبل في الرعى ثم ترد. قال: أقول: رعت الإبل ظمئها ببلد كذا وكذا إذا رعت المكلا ظمئها ثم قربت الماءيوم ١٦/ظ وردها فهم ذلك اليوم واردون على ظمء إما ربع وإما خمس أو سدس أر سبع أو أكثر . قال أبو سميــد : توالوا : أحب إلى ، أى ولى بمضهم بمضاً في الهلال في قدر ظمء إبل خامسة ، وهو قريب من جمعة. قال السلمي: ظمء خامسة، ظمء إبل خامسة. قال: تكون غابة ثم رابعة ثمخامسة. المعنى: أنهم ذهبوا بن الدنيا فلحقوا بعادو عُود وعن هلك قبلهم . قال : كانت بنو أسد رمت صخراً بسهم فذما منه دهراً من الدهر أي بقي ثم مات، فنهض إخوته يطلبون به، فمرضت لهم بنو زُ بيد فقتلوه فلم يكن من قتلهم إلا قدر جمه . يمقوب :قال الظمء، ما بين الشربتين . والخامسة ، التي ترد الحمّس ، وهو أن ترد المــاء يوما وتدعه ثلاثًا ثم تشرب في الرابع . . يقال إبل خامسة وخوامس ، وأصحابها مخمسون . والحس ، أشد الأظمـاء على الإبل في القيظ ، لآنه يجهـــــــدها . وقال غير أبى يوسف : أراد ما توا مذ خمس فقد لحقوا عُود .

وبروى:

ووافَقَ ظَيْمُ عَامِيهُ مِ

# 

الحارد: الفادر من الجماعة ، يقال: حردوا ، وانفردوا . قال: الأنس ، الصّرم ، وهم المائة . يحل برعه ، أى يجيره برعه ، وينزل البلد الذي لا ينزله غيره . والأنس ، الواحد إنسان . قال: الصّرم ، وهم المائة بيت . قال : يكونون في مائة بيت إلى عشرين بيتا ، والحريد ، الغادر من الناس . قال : هم قوم ضماف يحلون في ذرا هذا الرجل ١٧/و فيمندهم وإعاما احتلوا به ورعوا الأرض به لولا ذلك ما قدروا على فيمندهم وإعاما السلمى : يحل برعه ، أى يحلون به يقول : يرعى الناس بذرا هدا الرجل ، فهو يحلم لولاه لم يحلوا تلك الأرض ولا أكلوا . فهو يحلم لولاه لم يحلوا تلك الأرض ولا أكلوا . قال مبتكر : يقال (٢) : الأنس للقليل والكثير . قال : وهذا أنس وهو حريد أيضاً من أنس ، أى من الجماعة .

وبروى :

### • يُحِلُّ سِنانُه الْأَنْسُ<sup>(1)</sup> •

قال ابن الأعرابي : إذا انفرد الإنسان بإبله ليرعاها ويتبع بها الكلاُّ

<sup>(</sup>١) عمرو هو ابن الحنساء ، وفي البيت التالي هو أبوها .

<sup>(</sup>۲) فی حلب ومطبوعة بیروت ۵۰-کم من فارس ۵ ام عمر یخوط سنانه ۵۰۰۰ وفی برلین : « نسکم من فارس ۵۰۰ یجل سنانه » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « يقول » ، وما أثبتناه من أنيس الجلساء وهو أنسب .

<sup>(</sup>٤) وهی روایة « برلین » •

قإنه يأمن برمح هذا الرجل ومنعته له فلا يطمع فيه أحدد. ويقال اللرجل العزيز الذي لا يطمع في جاره: امم والله الراعى فلان لإبل فلان إذا عزت به ومنعها من الناس. والحريد والجعيش والمعتبر، المنفرد. وقال مبتكر في قوله يحل برمحه الأنس الحريفا: أي يحلم بالبلد الخائف وعنعهم، فهو المحل المظمن، وأنشد لركاً ض بن الحسكيم الرى: ظَمَا أَنْ مِنْ قِتَالَ كُنَّ قِدْماً حَضُوضاً هُنَّ بالبسلاء المهولِ فَرُبَّتْ ما ظَمَنَ بَهَ يُر ظَمْنِ ورُبَّتَ ما حَلَانَ بِلا حُلُولِ

ظمائن محتملات من منزلهن الذي هن فيه من فزع أو غيره ، ولم يذكر هاهنا فزعا ، وإعما يتمدح أهل بيته . وبنو قتمال ، بطن من بني مرة ، ثم من بني غيظ بن مرة وأخبر أنها من بني قتال حضوضاهن . كذا قال مرآهن الذي يرين فيه ، أي منظرهن الذي ينظرن فيه ، أي منظرهن الذي ينظرن فيه ، أي برين بالبلد الخائف. أخبر أنهن في بلد مهول لعزهن ومنعتهن بلاحلول ، أي لا يظمن بظمن الناس ، ولا يحللن بحلولهم . أخبر أنهن مجتزئات برجالهن ومنعتهن .

۱۷/ظه - كصخر أو مماويةً بن عمرو إذا كانَتْ رجوه القوم سودا قوله : وجوه القوم سودا : إذا اسودوا من الجوع والضر · ۲ - يَرُدُّ الخيل دامية كلاها إجديراً يومَ هَيْجَا إِنْ يَصِيدا(١)

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية وحلب : ﴿ جَدَيْرِ ﴾ •

جديرا : على الحال، أى فى حَال جدارته . وجدير ، خليق أن يصيد ' الفارس أو يصطاد ما طاب . يعتموب : داميــة كلاها ، أى طعنت فى خواصرها . يقول : هو خليق أن يصيد رئيس الجيش .

(٧) يَكُبُونَ المِشَارَ لَنْ أَنَامُ إِذَا لَمْ نُسْكِتِ المَانَةُ الوليدَ (٧)

قال مبتكر : تحستر (٢) ، أى لم تروه . قال : تقول ما أطعمنا حتوراً ، إذا لم يطعمنا شبئا ، ولا سقانا حتوراً ، ولم يحترنا حُنوراً ، أى لم يسقنا ولم يطعمنا . قال مبتكر : والمعنى يقول : إذا لم يكن في المائة من الإبل من اللبن بقدر ما يروى منه الصبى من شدة السنة . يكبون العشار أى ينحرونها . والعشار ؛ النوق التي قد أتت عليها من حملها عشرة أشهر ، واحدتها عُشَراء . يعتوب : يكبون ، أى ينحرون العشار لأضيافهم ، وهي أنفس الإبل عنده . والعشار ، التي (أتي (٢)) عليها من العيما من العشار ، التي التيميراً ، قال المناحة المشهر فصاعداً ، يقال : قد عشرت تعشيراً ،

<sup>(</sup>۱) فى حلب وبراين ومطبوعة بيروت « إذا لم تحسب المائة الوليدا » ، و فى حلب : أولها يحسب : أى يكنى ، أرادت أنه لايرويه ما يحلب من مائة ناقسة من شدة الزمان .

<sup>(</sup>۲) روایة مبتسکر ظبیت : إذا کم نحسستر ۵۰ ، ای إذا کم تروه . فهی روایة وتنسیرها .

يقال : احتر الرجل : قل خيره ، وأحتر على نفسه وأهله : قتر وضيق ، وأحسر فلانا : نوت عليه طمامه .

<sup>(</sup>٣) ما بين النوسين ساقط من الأصل ، واثبتناء من تصحيح بهامشه .

ورجل معشر ، له عشار . وقوله : لم تسكت المائة ، أى إذا اشت ه الرمان فلم يكن فى مائة ناقة ما يروى الوليد من اللبن ويقال : ما عنده سكنة ليلة ، ولا ببتة ليلة ، ولا تُصمتة ليلة ، ولا قيتة ليلة . ويقال : إنك لا تشكوا إلى مصممت ، أى إلى من يسمفك بما تريد . ويروى : إذا لم تُحسب (1) ، أى يكفيه حتى يقول : حسب . وقالت امرأة من بنى تميم :

ونَقْفِي وليـــدَ الْحَيِّ أَنْ جاءَ جاثماً ونَقْفِي وليـــدَ الْحَيِّ أَنْ جاء جاثماً ونُحْسِبُـــه أَنْ كَانَ لبْسَ بجائع

وقال بشر مثل هذا البيت:

إذا السَّبْمُونَ لَم تُسْكِتْ وَلَبُداً وَلَبُداً وَلَبُداً وَأُصْبَحَ فَي مَبَارَكُمَا الفُحُـــولُ

<sup>(</sup>۱) هي رواية حلب و برلين .

#### -V-

### وقالت الخنساء أيضا ترثى صخر ا(١)

# ١ - كُلُّ ابنِ أَنْ يُرِيْبِ الدهر مَرْجومُ

وكل يبت طويل السَّمك مَهْدُوم (٢)

۱ - رببه: حوادته . مرجوم، مرمی، أی رماه الدهر بحوادثه . يعقوب : ويروی : كل امریء بأنا فی الدهر مرجوم . والأثا فی الحجارة ، ومنه أثا فی القدر ، فجملت ذلك مثلا . تقول : يرجم ببلايا الدهر وأموره العظام (۲) .

٧ - لا سُوقَة مِنْهُمُ يَبْق وَلا مَلِكَ
 مِمَّنْ ثُمَلِّكُهُ الْأَدْ \_\_\_رَارُ والرُّومُ (١)

أى من الناس أجمعين ، الأحسرار والفرس . تملكه ، أى يرضو ثه خليفة عليهم وماكما . ويروى :

# ه وَلاَ أَرى سُونَةً يَبْقَى ولاَ ملِكاً .

(ء -- د وات الخنساء)

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> مِن النِسِيطُ . وهي السابعة في الأصل .

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: كل امرىء بأنا فى الدعر مرجوم . انا فى الدهر : بلاياه يرجم منها بمثل أثانى انقسدر ) . وهكذا رواية مصر الثانية وحلب وبرلين ومطبوعة بيروت .

<sup>(</sup>٣) وفي برلين: ( ترجم بالأمر المظيم ) .

<sup>﴿ ﴿</sup> ٤ ﴾ بهامش الأصل : ﴿ بخط الماصمي السلمي : ولا أدى سوقة يبقى ولا ملسكا ، الاحرار : أبناء فارس ﴾ ، وفي برلين : ﴿ يِماسِكُهُ ﴾ .

والأحرار ، أبناء فارس .

٣ ـ إنَّ الحـــوادث لا يبقى لنائبها

إلا الإله وراسي الأصـل معـلوم(١)

ع - وقد أنانى حديث غير ذي طيل

عَنْ معشر رأيهم قدماً تهام المسيم (٦)

غیر ذی طیل : أی غیر ذی طائل . وتهامیم : ضلال<sup>(۲)</sup> .

ه \_ هي الشَّجأةُ التي خبرت منشبها

خَاْفَ اللَّهِ مَى لَمْ نَسَوَّ عَهَا الْبَلَّاءِ عِيمَ

١٨/ ظ تمنى بقولها : هى الشجاة المنيّـة . منشبها ؛ منابتها . قال : لا تزال النفس تشخص حتى تبلغ اللهاة أو أسفل منها ، ثم تقف حتى يأذن الله تبارك و تعالى لهـا فتخرج ، ثم يحشرج الإنسان حين تخرج . تسوغها ؛ تسترطها فتذهب عنها ، أى لم ترجع عنها في الحلق راجعة . تقول : لم تسوغها فتنفلت منها . والبـلاعيم مجرى الطعام والشراب .

إن الشجاة التي خبرتها اعترضت خاف اللهى لم تسوغها البلاعيم اللبلع ، ويروى : خبرتم . قال : 'مرض بابن عم الصخر ، كأنه شمت بموت صخر)، وفي حاب ومطبوعة بيروت : ﴿ إِنَ السَّجَاةِ التي حدثتم اعترضت ) ، وفي برلين :

( إِنَ السَّجَاةِ التي خبرتها اعترضت خلف اللهي ، • • )
وفي مصر الثانية : ( إِنَ السَّجَاةَ التي خبرتها اعترضت ) .

<sup>(</sup>١) هذا البيت روى في حلب وحدها .

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في الأصل ولا في براين .

<sup>(</sup>٢) ثيرح آتبيت في حلب ومصر الثانية ·

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل : ﴿ بِخط الماصمي :

يمقوب: لم تسوَّغها. قال: البلموم: مجرى الماء والطمام. ويروى: إن الشجاة التي خبرتها اعترضت خلف اللهمى (والبلموم؛ المبلع<sup>(١)</sup>). ٦ - تالله أنْسَى ان عمر و الْخير ما نَطَقَتْ

خَمَامَةٌ أُو جَرَى فِي البَحْرِ عُلْجُـومُ (١)

حلفت لا تنساه ولا تزال أبدا تذكره. والعاجوم ؛ الضفدع الذكر. قال : يقال : ضف منع وضفدعة ؛ وهي العلاجيم ؛ أي لا أنساه أبداً . وقال ابن الأعرابي عن بعض الأعراب : علجوم البحر ؛ حياته وكثرته . وقال المتلمس الأسدى : العلجوم ، الظبي الأبيض كله ، والعلجوم أيضاً الظلمة .

١ - إِنْ كَانَ صَخْــر تَوَلَى فَالشَّمَات بُكُمْ
 ولَبْسَ يَشْمَت مَنْ كَانَت له طُوم (٣)

قال: الطوم، القبر ... عن أبى يوسف وغيره، ولم يمرفه أبو هانى ( قال: تمرض بابن عم لصخر كان شمت بمو ته ( <sup>(1)</sup> ).

<sup>(</sup>١) ما بين النوسين جاء فى الأصل وحده : مسبوقا بقوله : ( قال : تعرض بابن عم نمخر كان شمت بموته ﴿) ، ويبسدو أنه من خطأ الناسخ مُهر صناسب اشرح الببت الحامس .

 <sup>(</sup>۲) فى مصر الثانية وحاب وبرابن : ( تالله أنس ابن عم النحير .. ) ، وقد روى
 فى دعمر الثانية وحاب قبل آخر بيت فى القصيدة .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: (بخط الماصمى: طوم: قبر، ولم يعرف أبو هانى ولا الأهدب) وأحنله : بخط الهاشمى : طوم : قبر، ولم يعرفه أبو هانى ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسيل جاء في الأصسل في ضمن شرح البيت الثناث ، ومناسيته هنا واضعة .

٨ - مُرُ الحوادث يَنْقادُ الجليد لها ويستقيم لله الهيّسابةُ البُوم (١)
 ( الهيّابة : الذي يهابها و والبوم : الأحمق )(٢)
 ٩ - قد كان صخر جليدا كاملا بَرِعا

(البارع: الفاصل الغالب، يقال: هو جلد المريرة أى شديد. السلاجيم: الطوال، الواحد سلجم (١) .

١٠ - فأصبح اليوم في رمس لدى جدث

وسط الضريح عليه التربُ مركوم(٥).

١١ - أَقُولُ صَخْرٌ لَدَى الْأَجْدَات مَرْمُومُ

وكيفَ أَكْتُنُهُ وَالدَّمْعُ تَسْجِــــــيم (١٦)

(١) هذا البيت والبيتان التاليان لم يردا فى الأصل ولا فى برلين - وفى مصر الثانية : ( إن الحرادث ٠٠٠ ) .

- (٧) ما بين القوسين من مصر الثانية وحلب .
- (٣) في حلب : ( صخرا ) ، وفي مصر اتثانية : ( جليد ) .
  - (2) ما بين القوسين من مصر الثانية وحلب.
    - (٥) هذا البيت روى فى حلب فقط •
- (٦) بهامش الأصل : ﴿ بِحَطَ العَاصِمَى : الجَدِثُ وَالْجِدِفُ : القِبْرِ ، بنو عَمَ بالنَّاءِ ، وَيُروى : وَارْرِخُ الدُّلُو وَتُروعُهُ ، وَيُروى :

تتول صخـــر أبو حسان مكتوم بلكف أكتمه والدمع مسجوم

تقول: صغر في الأجداث مرموم؛ أى حافت لا أنساه، ولا أزال ١٩ أقول: صغر لدى الأجداث مرموم في جوفها (١٠ وإنما أرادت أن تقول: وهو رميم في الأجداث فقالت: مرموم. وقولها: وكيف أكتمه والعين تسجيم؛ أى كيف أكتم موت صغر والعين نسجيم، أى دموعى تدل على أن صغرا مرموم، ولو أردت ألا أظهره أظهرته عينى . قال عرام: قال لدى (٢) الأجداث مرموم: أى هو فيها لا يفارقها وهو فيها مرموم؛ أى رميم ، في رواية يعقوب: لدى الأجداث . ويروى: تسجيم .

مرموم: يقال رمه وطمه ورمسه بمعنى واحد. والجدث، لغة تميم خاصة ، والجدف فى لفة قيس. وتميم تقول: فروغ الدلو وتروغه، والواحد فرغ وثرغ.

کانت : مکتوم وصحت ما أجد به من حزن علیه ) ، وفی مصر الثانیة : ( الأحداث ) ، وفی براین : قال : ویروی البیت :

تقول صخر أبو حسام مكتوم وكف أكتمه والدمع سجيم (١) فى أنيس الجلساء : لدى الأجداث فى جوفها .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : له ، ولمله من خطأ الناسخ .

#### $-\lambda$

### وقالت الخنساء(١)

١ - أَعَيْنَ هَارٌ تَبْكِيانَ على صَخْر بدمْع حَثِيثٍ لا بَكَى ولا نَزْرِ (١) ويروى: أعينى جودا بالدموع . حنيث ؛ أى متدارك . بكى ، من قولك بكأت الشاة إذا فل لبنها تبكأ بكنًا وبكوءاً ، وشاة بكيئة . يعقوب : بكي ، قال : سمت أبا عمر و يقول : قد بكؤت الناقة وبكأت إذا قل لبنها ، وهى بكيئة ، والبكؤ ، قلة اللبن ، والبك ، وبكأت إذا قل لبنها ، وهى بكيئة ، والبكؤ ، قلة اللبن ، والبك ، أيضاً . ورجل بكيء المطاء زرم العطاء وقد أبكأت عطاء القوم .

٢ – فتستَفْرغان الدمْعَ أَوْ تُكْرِيانِهِ

عَلَى ذِي النَّهَى وَالبَّاعِ وَالنَّائِلِ النَّدُر (٢)

۱۹/ط تستفرغانه (۱) أو تذربانه إذراءاً سريماً . وقوله : طسويل الباع ؛ إذا كان طويل البسطة ، وهـذا أن يدرك باعه مالا يدرك باع غيره . وباعه ؛ فماله وسخاؤه وجرأته . والذمر ؛ الكثير ، أى كان إذا

<sup>(</sup>١) من الطويل وهي الثامنة في الأصل ·

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل : ( بخط الماصمي : بكؤت بكؤا وبكوءاً : إذا قل لبنها ) .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخطى الساصمى: ( على ذى الندى والجود والسيد ) ، وهى رواية حلب و براين ومطبوعة بيروت، وفى مصر الثانية: (طى ذى الندى والباع والسيد ) وفى براين أخر البيت عن الذى يليه .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : ( تستفرغان ) ، وما أثبتناه يناسب السياق .

أعطى أعطى كشيراً، والباع، سمة الخلق. أو تذريان ما بقى منه الأول فلأول إذراء سريما. قال: لم تصير فتستفرغان جواباً لهلا(۱). ترده على فتبكيان كأنه قال: تبكيان فتسفرغان أو تذريان، وهذا كتول الله جل وعز: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه (۱)» يرده على يقرض. قال: الإذراء؛ أسرع، والاستفراغ؛ أن يخرج كل شيء في الرأس، رواية يمقوب: على ذي الندى والجود والسيد... قال: يقال: أذرى دممه، ويقال: طمنه فأذراه عن فرسه؛ أي ألقاه. والندى؛ السخاء، يقال: فلان ندى الكف، وفلان أندى كفاً من فلان، ويقال: هو يتندى على أصابه، والذمر، الواسع الخلق، فلان، ويقال: هو يتندى على أصابه، والذمر، الواسع الخلق،

٣ - فدالكُمَا عَنْ ذِى اليُمنِ دِى اليُمنِ البُهنِ فَابْكَمَا عَنْ ذِى اليُمنِ البُهنِ فَابْكَمَا مَنْ صَدِيرٍ (١) عَلَيْه مع الباكن السُلِّبِ مِنْ صَدِيرٍ (١)

رواية بمقوب: عن ذى اليمينين . يقول: فما لكما من دبر على ذى البُرد اليماني، فابكيا عليه مع هذا المسلب ؛ وهو الذى ليس السواد .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ( لهل ) وصححت بالهامش .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤٥ من سورة البترة .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط الداصمى: وما لكما هن ذى البينين . . وصغر كان يقال له: ذر البينين . والسلاب: الثياب )، وفى حلب ومطبوعة بيروت: ( هن ذى عينين ) ، وفى مصر الثانية : ( من الباكى ) .

قال : كان يقال لصخر : ذو اليمينين . والمسَلّب ، من التسليب<sup>(۱)</sup>، وهو لبس الثياب السود .

ع - أَلاَ تُكِلَّتُ أُمُّ الَّذِينَ غَدَوْا بِهِ إِلَى الْقَـبْرِ (٢) إِلَى الْقَـبْرِ (٢) إِلَى الْقَـبْرِ (٢)

٢٠/و أى ماذا يحملون إلى القبر من هاتين الخصلتين ؛ من الحزم
 والجود. يحزم في رأيه وفي شدته .

ه – وَمَاذَا ثَوَى فِي اللَّحِـدِ تَحْت ثُرابِهِ

مِنَ الْخَيْرِ يَا بُونِسَ الْحُوادِثِ والدَّهرِ (٦)

يا بؤس؛ أى أبأس الله الحوادث والدهــــر ماذا غيبا عنى من صخر . بوساً، أى ضمفاً وهلاكا، أى يا بؤساً للحوادث ويا بؤساً للدهر حيث أتت عليهم . ويروى : فى القبر . يا بؤس الحوادث ، دعا على الدهر والحوادث بالبوس .

<sup>(</sup>١) في حلب: ( من التماس ) .

<sup>(</sup>۲) فى حلب ومطبوعة بيروت : ( الدين مشوا به ) ، وقد روى البيت والبيتان التاليان بمد قولها : ( وقائلة والنعش ) الآتى .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل : ( بخط العاصمي :

وماذا ثوى فى القسير تحت ترابه من الجدود يا بؤس الحوادث والدهر تشكو الدهر والحوادث لأن الدهر والحوادث أنيا ببؤس وفى حلب وبرلين ومطبوعة بيروت جاء الشطر الأول : وماذا يوارى القبر تحت ترابه وفى زهر الآداب : وماذا يوارى القبر تحت ترابة ، من الجود ، ،

# 

المزاد الشدة والملك، اسم الذي علكه والمك، فملك، وملكك الماء ملكته ملكا الذي ملكه، أي لما علك من ماله. يقول : يطمم القوم في البسر والعسر . وقال شجاع () : لدى مَلكه . وملكه ، ماعلك قال يحقوب : لدى ماكه ؛ ما علك . ويقال : فلان جواد عملوكه ، أي عا علك ، ويقال : فلان جواد عملوكه ، أي عا علك ، ويقال : فد تمزز لحم النافة إذا نشدد ومثله المرزاز من الأرض عا علك ، ويقال : قد تمزز لحم النافة إذا نشدد ومثله المرزاز من الأرض وهي الأرض الصلبة ، والجمع أعزاة وعُزز ، ومنه فلان ممزاز المرض ، أي شديد المرض ، ومنه عنز عزوز ؛ وهي الضيقة الأحاليل ، التي لا يخرج اللبن من إحليلها إلا بشدة . وقال الأصمى : وسئل أبو عمرو ابن الملاء عن قول الله عز وجـــل : « فعززنا بثالث () » فأنشد قول المتامس :

<sup>(</sup>۱) فی حلب: روی: وبم الدزم ، بالعطف وحذف نون ( من ) ، وعلی ذلك مطبوعة بیروت وفی برلیزه : روی بذی ملسكه ، وفی مصر الثانیة : فی الجود والندی وفی نسخة الأصل تصحیح بخط صنیر ( ولذی ) نوق کا ( لدی ) والشطر الثانی فی مطبوعة بیروت : ( فعداة یری حلف الیسارة والعسر ) .

<sup>(</sup>٢) شجاع السلمى ، من بنى سلم ، ابن أخت الحنساء ، وكان راوية تشمرها ، وعنه أخذ رواة ديوان الخنساء قسما من شمرها وأخبارها توفى فى أوائل القرن الثانى للهجرة ( راجع وفيات الأعيان ، وطبقات النحاة ، والمزهر ) .

<sup>(</sup>٢) الآبة رقم ١٩ من صورة يس م

أَجُد إِذَا ضَرَت تَمَزَّزَ لَحْمُهَا وَإِذَا نُشَدَدُ بِنِسْمِهَا لَا تَنْبِسُ (١) الْجُد إِذَا ضَرَت تَمَزَّزَ لَحْمُهَا وَإِذَا نُشَدَدُ بِنِسْمِهَا لَا تَنْبِسُ (١) ٢٠ ﴿ وَمُهُا فَاللَّهِ الْمُأَابِ حَاجَةٍ

بِوَجْهِ بَشِيرِ الْأَمْرِ مُنْشِرِحٍ الصَّدْرِ (٢)

بسب یر الأم ؛ یقول : أمره هین ، ایس بشکس ولا عسر ، أی أمره کله بشیر حسن . وقال غیره : بشیر الأمر ، أی بین البشارة فی وجهه للسائل ، یفرح حین یسأل ؛ یقال : رجل بشیر ، وامر أذ بشیرة أی جمیلة . و بروی : بشیر ، أی هین حسن الأمر سهله . و رواه این الأعرابی : بوجه طلبق الأمر . و روایة یمقوب و کان بلیج الوجه ، و بلیج المرح . قال الأصمی : أصل قولهم : مرحبا مسفر . یقال : قد تبلیج الصبح . قال الأصمی : أصل قولهم : مرحبا و أهلا ، أی أتبت رُحبا ، و أتبت أهلا ؛ أی لم تأت غریباً فاستأنس . قال : و أنشدنا عیسی بن عمر لأبی الأسود :

<sup>(</sup>١) ناقة أجد بالجبم : موثقة العندلتى ، وتمزز لحما : اشتد وصلب والنبسع :
سير عريض طويل تشد به الحقائب أو انرحال أو نحوها . لا تنبس : نبس : تحركت
شفتاه ، والمراد هنا : لاترغ ، وحاء فى (أنيس الجلساء) : أحداً بالحاء المهملة والدال المفتوحة ، وعلق فى الهامش بقوله : كذا فى الأصل ، والصواب : أجد بالجيم والرمع ، المفتوحة ، وعلق الأصل : لا مخط الماصمى : وكان باسج الوجه منشر الصدر . وعلى هذا جاءت مطبوعة بيروت ورواية لسان المرب فى أثناء حديثه عن كلة ( بلج ) ، قال يقال قرجل المطاق الوجه : أبلج وبلج ، ورجل أبلج وبلج وبليج طلق بالمروف ، قالت العنساء ، . وذكر البيت ، وروثى البيت في حاب : كأن لم يكن أهلا لطالب حاجة بوحه طلبق البشر منشر الصدر . وفي المصرية اثنانية الشطر الثاني مثل حاب ، وقد جاء البيت فيهما وفي مطبوعة بيروت بعد قولها السابق : ( فحسا ل حاب ، في المبين ، ، ) .

إذا ما رآنى مقبلا قال مرحباً ألا مرحب وأدبك غير مَضيق ٨ – ولم يَغْدُ في خَيْل مُجَنَّبة القَنسا

ليُرْوِى أطراف الرُّدَيْنِيَّة السُّهْرِ (!)

مجنبة القِنا ؛ أى إذا حمل رمحه جنبه عنه، أى هو على إحدى جنا بَنَيه وجنابتاه ، يمينه وشماله . ذكرت أنها فى جماعة يمرضون القنا ويجنبونها أن تصبب بعضهم بعضاً . قال أبو عمرو : مجنبة القنا ؛ تجنب القنا . والردينية منسوبة إلى ردينة ، اورأة كانت تقويم الرماح .

٩ - وَلَمْ يَتَنَوَّرْ الْرَهُ الضَّيْفُ مُوهِناً

تنورت ناره، أنيته بمدمالاحت لى فنظرت إليها. والعلم، الجبل (٢٪) ٢١/و ١٠ – فَشَأْنَ المنــايا إذْ أَصاَبكَ رَيْبُهُــا

لِتَغَدُّ عَلَى الفِتْيَانَ بَعَــدَكُ أَوْ تَسْرَى

أى فلتشأن المنايا شأنها . وريبها ، موتها وشدتها . لتفد ، أمر . يعقوب : أى لتشأن المنايا ، ثم صرّفه إلى المصــــدر . يقال : أتانى

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل : « بخط الماصمى : تذاد بأحلاف . فى خبل دجال تجنب القنا عن أبى عمرو ، وفى برلين : ( تزاد بأطراف الردينية . وبروى : لتروى أطراف الردينية . . ) .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت روى في نسخة الأصل، ولم برو في المصرية الثانية ولا في حلب و براين.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل عند أول شرح البيت : (بخط الكرماني).

<sup>(</sup>٤) في براين : ( لتمد ) بالمين المهملة .

هـذا الأمر وما شأنت شأنه ، وما مأنت مأنه ، وما ربأت ربأه ، أى لم أستمدله.

١١ - فَمَنْ بِحِـ بُرُ المـكسور أو يَضْمَنُ الْقِرى ضَمَانَك أو يَشْمَنُ الشَّيوف كَما تَقْرى

رواية يمقوب : فن يضمن المعروف في صلب ماله ضمانك (١) . . قال : صلب المال ، عقائله التي إليها يتول المال .

١٢ – وَملحمة سَوْمَ الجِـرادوزعْتَهـا لللهُ مِنَ الْأَسْرِ (٢) للما قيروان بَسْتَنَيْدُ مِنَ الْأَسْرِ (٢)

قال: إذا سام الجراد وغيره في وجه فهو سأتم في ذلك الوجه ، أى موجه وجها . قال: إذا سام الجراد وغيره في وجه فهو سأتم في ذلك الوجه ، أى موجه وجها . قال: وإذا ذهبت إلى موضع فأنت سائم في ذلك الوجه ، أى ذاهب إليه . وقال: القيروان ، الجلبة والصوت . قال: كذا نسميه نحن . وقال: قيروان ، خيسل تقبل وتدبر ، وهو كاروان . ويروى : يستبيد ، أى يذهب وحده ولا يبالى أحداً . الملحمة ؛ الموضع الذى

<sup>(</sup>١) وهي رواية برلين والمصرية الثانية وحلب ومطبوعة بيروت -

<sup>(</sup>۲) سهامش الأصل: ( بخط الماصمى: ملحمة ؛ حرب به قيروان ؛ جماعة عسكر. ويروي : يستبد مهن الأمر ، اراد يستبد بالآمر لايطيع أحدا ، وقال السلمى - وهو ابن أقيصر رجل من ولد عمرة بئت خلساء - إذا جدت الحرب لم يكن لاحد أمر، استبد كل واحد برأيه ، قال خفاف : وعاد رئيس القوم فيها مشاركا ، وقال السلمى أيضا لهما قيروان بستند من الأسر أى يمتنع من الأسر .

والبيت يروى فى المصرية الثانية وحلب ومطبوعة بيروت :

ومبثوثة مُثــل الجراد وزعتما للما زجل يمـلَى القـاوب من الدعر

يقتتلون فيه ، فتسقط فيه القتلي فتكون لحمة للطير والسباع . وقوله : سوم الجراد، يقول: كثرتها ككثرة الجراد إذا أقبل. هذا غير قول الأعراب(١). وزعتها ،كففتها . والقيروان ، إنما هو كاروان فمرب ، ٢١/ظ وهم القوافل (٢٠). قال أبو سميد: يستند من الأسر، أي يأبي أن یعطی بیدیه أسراً، یتذمر من ذلك ، ینفر منـه . وقیروان ، جماعة وعسكر. ورواها ابن الأعرابي: يستند من الأسر، أي يمتنع منه وينفر والملحمة ؛ موضع القتال . وسممت أبا عمرو يقول : ألحم القوم نفسه ، إذا قاتلهم ولم ينحرف عنهم ولم يفر. قال: وسممت الـكلابي يقول: عند بني فلان ملحمة من الصيد ، أي عندهم لحم كثير منه . ( وقال الأصمعي: والملحم، المدرك، وأنشد : إنا لـكرارون خلف الملحم. والملحم، الملصق بالقوم ليس منهم ، وأنشد: حتى إذا ما فركل ملحم . ومنه قيل للصانع : الحم الحلقة وغيرها ؛ أي ألصق أحمد الطرفين بالآخر . ويقال: قد استلحم الطريق إذا لزمه، وأنشــد لرؤبة :

» ومن أريناه الطريق استلحما «

وأنشد :

نجا علاجاً وبشراً كل سلببسة واستلحم الموت أصحاب البرازين أى لزمه (٢) ) وقوله: سوم الجراد؛ أى تمر مر الجراد. يقال: خله وسومه، أي وذهابه ومضيه ، وأنشد لأمية وذكر النجوم :

<sup>(</sup>١) هَكُذَا فِي الْآصَلِ ، وعلى الْحَامِشُ نَصْمَعِيْحُ بِقَلْمُ عُمُنَافٍ : ( ابن الأعرابي ) •

<sup>(</sup>٢) فى برلين : القيروان معظم السكنيبة ، وأصله القافلة بالفارسية .

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ذكره صاحب أنيس الجلساء على غير ترتيبه في الإصل ·

في ا نجري سوابق ملحمات كما تجري ولاطير تسوم. وزعتها، كففتها؛ يقال: زاعة يزوعه، إذا كفه، وأوزعه يوزعه إذا أعزاه وأوزعه يوزعه إذا ألهمه، وزاعه يزوعه إذاعطفه، قال أبوعمرو: وقوله: يستبد بالأمر، لا يطيع أحدا وأصل يستبد ينفرد يقال: قد أبد بينهم المطاء؛ أي أعطا كل إنسان عطاءه على حدة، وأنشد الأصمعي لممر (١):

قلت من أنتم فصدت وقالت أمبد سؤالك العالمينا أى نــأل كل إنسان يلى حدة ، وقال أبو ذؤيب :

فأبدهن حتوفهن فهارب بذمائه أو بارك متجعجع

٢٢/و أي أعطى كل واحدة (٢) حظامن المنية. ويقال: جاءت الخيل بداد، أي بدداً، أي واحداً واحدا. ويقال: بدرجليه (٢) في القطرة أشد البد إذا فرة عما(). و ناقة بداء اليدين منه ، أي واسعة بين اليدين . ويقال ؛ بدعن ظهر فرسك ؛ أي شق عنه اللبد ، وهو البداد (٠٠٠) . ١٣ - صبَّحتَهم بالخيل تردي كأنها جَرَاد زَفْتَه رَبِحُ نجد إلى بَحْر (١)

<sup>(!)</sup> مكذا في الأصل ، وجاء في أنيس الجلساء ( عمرو ) بالواد ، وعرف به في الهامش فقال : هو عمرو بن ربيمة ، والصواب ماجاء بالأصل وهو عمر بن ألى بيمة. (٢) في عامش الأصل تصحيح بتلم مختلف : ﴿ وَاحْدَ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) في راين : (بدخيله) ٠

<sup>(</sup>٤) في برلين : ﴿ فرقها ﴾ •

<sup>(</sup>٥) في برلين بعد ذلك زيادة : ويروى : لتستبد من الدسر أي تمتنع من الدسر، وأصل تستبد تنفر ، يقال : المام اقتام بددا أي اعط كل واحد منهم منيته ولا تقتل النين بسبهم ٠

<sup>(</sup>٣) فى الأصل فوق هذه السكامة تصحيح : (البحر): وجاء بالهامش: ( بخط=

زفته: سافنه، أى في سرعتها، أى زفته الربح فأسرع، وهو كثير وربح نجد، هي الصبا. قال: هذا جراد أنجد من تهامة إلى نجد، لأن الجراد من البحر يخرج، ثم سافنه ريح نجد إلى بحور العراق. وريح نجد هي لقوم الجنوب، ولآخرين الصبا وهذا على قدر تباعد البلاد و تقاربها فإذا كانت من ناحية المين ثم أقبلت به الربح إلى سافلة نجد فهي الجنوب حينئذ وإذا كانت الصبا، فهي ربح نجد لأهل العالية، لأنها نجيئهم من مطلع الشمس، و تذهب نحو مغربها. قال الأصمى: ردى الفرس بردى رديانا ورديا، وهو أن يرجم الأرض بحوافره، و يقارب خطوه يردى رديانا ورديا، وهو أن يرجم الأرض بحوافره، و يقارب خطوه قال: وسألت منتجع بن نبه ان الأدمان فقال: هو عدو الحمار بين آريه ومتممكه. و زفته ؛ استخفته وطردته. قال: الرفيانات

# • كَبْدَاءُ تَزْفَى كُلَّ قِدْحٍ حَنَّانَ \*

\_ الماصمى قال السلمى: لأن ربح الحر إنما تأتى من قبل نجد ، فإذا جاءت من هناك رمت به إلى البحر ، قال : ألقته إلى البحر ، أي أناها مالا قبل لها به .

<sup>(</sup>١) منتجع بن نبهان : قال صاحب أنيس الجلساء : هو من أعراب البادية الذين عنهم أخذ الرواة واللمفويون في الفرن الثاني للهجرة .

<sup>(</sup>۲) الزفيان: قال فى التاج: الزفيان لقب شاعرين أحدها اسمه عطاء بن أسيد السمدى ، أحد بنى عرافة ، وكنيته أبو للرقال ، والآخر راجز لم يسم ، ذكرها الآمدى ، قال صاحب أنيس الجلساء: الآخر راجز عدن ذكره الصاغاني ، ( التاج حراص ١٩٤ ) ،

فسمى بهذا البيت الزفيان. وقوله: ريح نجد، يعنى الجنوب، ويقال. قد ازد في الشيء إذا احتمله .

١٤ - وقائلة والنَّمش يسبق خَطرها
 لتُدركه بالهف أى على صخــــر (١)

۲۲/ظ أى والذى يمشى بالنعش يسبق خطو الخنساء . لندركه ، أى لتدرك صخراً و نعشه ، رواية يعقوب : قد فات خطوها أى خطت لتدركه . قال الأصمى : سمى نعشاً لارتفاعه ، ومنه نعشه الله : أى رفعه .

١٥ - وكَائِنْ قَرَيْتُ الْحَقَّ مِنْ أَوْبِ صَفْوةٍ
 ١٥ - وكَائِنْ قَرَيْتُ الْحَقَّ مِنْ أَوْبِ صَفْوةٍ
 وَمِنْ سَابِيحٍ طَرْفٍ وَمِنْ كَاءبٍ بِكُرِ (")

ويروى: وكائن منتحت الضيف من ذود صفوة. قال: الحق، السائل وهو طالب الممروف. قربت ؛ أى أعطيت. من ثوب صفوة، أى من ثوب كريم مصطفى جيد. سابح ؛ فرس: والطرف؛ أحسن ما يكون من الخيل بنظر إليه الناظر فيحار. قال غيره: الحق ، الضعيف. صفوة اسم موضوع من الاصطفاء، أى أعطيت فيا نابك منه ثوب صفوة

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: لتدركه بإلهف نفسى. قال السلمى: لندركه ارد تمدو لندركه وروى فى حلب: ( بإلهف نفسى ) وفى زهر الآداب: ( وقائلة والنفس قد فات حظوها ، وفى مطبوعة بيروت والحاسة البصرية: قد فات خطوها . (۲) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى : صفوه ، صفوه ماقد اصطنيت ، وروى فى مطبوعة بيروت : وكائن قرنت الحق ، ولم يرد البيت فى المصرية الثانية ، والبيت فى مطبوعة ببروت ذكر قبل سابقه ،

أى ثوب صيانة . كساه خاصة مطرف خز أو ثوب خز ، أو وهب كا عبد المعائل عمن ينزل ولايعتر ولايسئل كا عبابكراً. قال: الحق السائل وغير السائل ممن ينزل ولايعتر ولايسئل يمقوب: يقال: جارية كاعب وكعاب، قد كعب ثديها إذا حجم شيئا والنهود أكثر (۱) حجوما منه . وكائن في معنى كم، وفيها لغات: يقال: كأبّن مهموزة مشددة ، وكأين مهموزة الألف خفيفة الياء، وكائن مهموزة الياء. وكل كريم من رجل أو فرس طرف، والأنبى طرفة. قال أبو عبيدة: قال منتجع: الطرف من الحيل؛ الدكريم الطرفين وروى ابن الأعرابي: وكان قريب الحق . معناه كان حقيقا أن يكون ثوبه صافيا من العار والهيب أى هو حقيق بذاك ، ويكون عنده فرس كذى ، ويسبى والهيب أى هو حقيق بذاك ، ويكون عنده فرس كذى ، ويسبى جارية كذى . قال أبو هبيدة : يقال : رجل طاهر الثياب أى ليس جارية كذى . قال أبو هبيدة : يقال : رجل طاهر الثياب أى ليس

١٦ – لقد كان في كل الأمور مهــذبا

جلیل الایادی لا یُنَهْنه بالزَّجِـــــر (۲)

١٧ - وإن تلقيه في الشرب لاتلق فاحشا

ولا ناكشا عقد السّرائر والصــــبر

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فَى الْأَصُلَ ، وَبِالْهَامُشُ تَصْمَحَيْنِجُ بِقَلْمٍ نَخَالْفٍ : ( أَكْبَر ) .

<sup>(</sup>٢) وفى برأيين زيادة على النمرح عى : والسابح الذى يدحو بيديه ولا يتلقف م

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي يليه لم يرد إلا في حلب.

<sup>(</sup> ۲ – ديوان المنساه )

٣٣/و ١٨ - فلا يَبْمَدَنْ قَبْرُ أَضَمَنَ شَخْصَهُ
وجادَتْ عليه كُلُّ واكِفَ القَطَرِونُ
أى سحابة واكفة القطر. يقال سحابة واكفة القطر ووكوف (٢٠).
١٩ - لِيَبْكُ عَلَيْهُ مِنْ سُكَيْمٍ عُصَابَةٌ
فَقَدْ كَانَ بُهْلُولاً ومُحْتَضَرَ القِدِدِ (٢٠)
فَقَدْ كَانَ بُهْلُولاً ومُحْتَضَرَ القِدِدِ (٢٠)
ذَمَدْتَ بِأَطْرُ اف الدُّدَيْئَةِ الشَّدِدِ دَمَدُتُ بِأَطْرُ اف الدُّدَيْئَةِ الشَّدِدِ دَمَدُتُ بِأَطْرُ اف الدُّدَيْئَةِ الشَّدِدِ دَمَدُتُ بِأَطْرُ اف الدُّدَيْئَةِ الشَّدِدِ رَبَّ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ الشَّدِدِ اللَّهُ وَاللَّهُ الشَّدِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْ

<sup>(</sup>۱) بهامش الآصل: ( بخط العاصمى : فلا تيمدن، دعاء له ، يتمال بعدت بإفلان، أى باعدك الله ، دعاء عليه ، وفى آخر البيت بهامش الأصل أيضًا : ( آخرها عنسد العاصمي ) .

<sup>(</sup>٢) وجاء في هامش حاب : وجاء عليه مترعا واكف النظر •

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والله يابيه لم برد إلا في نسخة الأصل ·

## وقالت الخنسا. ترثى صخر آ<١٠

١ - أُعَيْنَ جــودًا ولا تَجُمُدًا ألا تَبْكيان لِصَخْر النَّدى الندى : السخاء . يقال : فلان أندى كفا من فلان ، وفلان يتندى على أسمابه ؛ أي ينسخي .

 ٢ – ألا تَبكيانِ الجُرِئُ الجيعَ ألا تبكيان الفتى السَّيِّدا<sup>(٢)</sup> قوله الجليم : أي المجتمع القلب : لا يذهب قلبه شعاعا من الفرق . ٣ – رَفيعَ العمادِ طويلَ النجـــاد سَادَ عَشيرتُهُ أَمْرَادا (٢)

رفيع العماد؛ أى كان بيته طويل العمد واسمًا<sup>(1)</sup> . طويل النجاد؛ يقول: كان(٥) حماثل سيفه طويلة. وقال: في قوله: رفيع العماد، أي بيته ٣٣/ظ بيت رجل موسع يطعم تحتـه ويقرى . قال الأصمى : طويل

<sup>(</sup>١) من المنقارب ، وهي الناسمة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : ( بخط الماصمى : الحيل ) ، وفى مصر الثانية وحاب وبيروت ومطبوعة بيروت : ( الجرىء الجيل ) .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط العاصمي: طويل النجاد رفيع المهاد، رفيع المهاد، يريد بيوتهم مرتفعة طوال من شراءم ، وقال الشاعر : يناضد ذلك : إذا دخلوابيوتهم اكبوا ٥٠ البيت. وأنشد الفرزدق موارى ٥٠ البيت . وأنشد أيضًا : ضربت عليك... البيت ، يمنى من صغره، ويعنى قول الله عز وجل: «إن أوهىالبيوت لبيتالمنكبوت» ونى حلب وبيروت ومطبوعة بيروت : ﴿ طَوَيْلُ النَّجَادُ ، رَفَيْعُ النَّهَادُ ﴾ •

<sup>(</sup>٤) في أنيس الجلساء : أي واسعا .

<sup>(</sup>ه) في أنيس الجلساء : أي كمانت حمائل . . الح .

النجاد ، أرادت أنه طويل الجسم، وإذا كان كذلك لم يكن نجاده إلا طويلا . قوله : رفيع العماد ، أى مرتفع العمد ، أى أنه شريف وهم عدون طول العماد ويذمون قصرها . وقال الآخر :

إذا دخــــاوا بيوتهم أكبُوا على الرُكبَاتِ من قِصَر المِمَاد وفي مثله :

﴿ يَوَارِى كُلَيْبًا إِذَا مُجِمَّتُ وَتَمْجِزُ مَنْ عَجْلِسَ الْمُفْمَدِ ﴿ وَالْ الْفَرْزِدِقِ :

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الـكتاب المنزل . يعنى من صدره وسخافته .

ع - إذا بَسَطَ القومُ عِنْد الفَضالِ (١) أَكَفَّهُمْ تَبَتَنَى المَحْمَدَا(٢) هَكذا رواها ابن الأعرابي وأبو عمرو ، ويروى(٢) : إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليها بدا .

مدوا أيديهم، وهذا فى الفخر وفى تناول مكارم الأمور. والمحمدة ؛ هو الحمد . والمحمد ؛ الاسم . يحمد محمداً ، أى تبتغى الأكف المحمد . وكأن ابتدارهُم للمُلَى سَارَ فَمَدًا إليهـــا يَدَالُهُ

<sup>(</sup>١) أعلا هذه الكلمة بنسخة الأصل: ( وعند الفخار ) .

<sup>(</sup>٢) وفي براين : ( إذا القوم مدوا أباديهم عند النصال ) .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية مصر الثانية وحلبٌ ومطبوعة بيروت •

<sup>(</sup>ع) في برلين : وكان ابتداؤهم العلى أشار فسسد إليها يدا ، ولم يرد الببت فيه المصربة الثانية ولا في حلب .

ويروى: للمَلاء سار فـد إليه . ومن قال : للعلى • • قال : إليها . وصار ، نهض . وإليها أى إلى العلى .

٦ - فنال التي فوق أيديهم من المجدثم انتمى مُصْمِدًا (١)

التى ؛ أى التى فاتت أيديهم فلم ينالوها . والتى للمكرمة . وتولها التى فوق أيديهم ؛ أى سبق إلى الخير والمكرمة . واليد التى فوق ١٤/ و طلاب المكارم ، أى نال التى لا ينالونها (٢٠ . قال : قولها : فنال : أى نال من المكارم مالم تنل أيديهم ؛ لأنهم أرادوا المكارم فتصروا عنها وأدركها هو فانتمى مصعداً ، أى عاليا للأمور . ويقال : قد انتمت الماشية في مرعاها ، أى أبعدت . حكاها أبو عمرو . ويقال للراهى : ألا تنتمى بإبلك ، أى تنباعد بها . وحكى : عى في الشجرة إذا صعد فيها . أي ننموا غوا . وحكى المكلابى : انتمى الطائر بيضه في رأس الجبل وفي أعلى الشجرة .

٧ - ويحمل للقوم ما عاَلهُم وإن كان أصفــــوهم مَولدات

<sup>(</sup>١) و فى حلب ومصر الثانية ومطبوعة بيروت :

فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصمدا

وفی برلین : ( ثم انتهی مصمدالٍ) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الاحل ، وفي أنيس الجلساء : ( التي ينالونها ) ، وصوب في الهامش
 بتوله : كذا في الأحل ، ولمل الصواب : التي لم ينالوها .

<sup>(</sup>٣) بهامش الآصل : ( بخط الماصدى: مجمله القومماعالهم ) ، وفى حلب ومطبوءة بجروت : يكلفه القوم . وفى بيروت : وبحمل القوم مانابهم .

ويروى يحمله القوم(١).

۸ - جُمُوعُ الضّيوفِ إلى بينه يرى أفضل الكسبِ أن يحمدا(٢) ويروى: ترى الجود يهوى ويدا إلى بابه. ويروى(٣): ترى الجود يهوى إلى بينه. يهوى له إذا قصد له. وأهوى له بالسيف إذا أشار به إليه. وهوى نحوه إذا أسرع. فيريد أن الحقوق تنوبه والأضياف ويقال: الحق، الضيفان. أرادت به هاهنا. يقال: ما يكفينى هذا الطعام لأهلى وحق ؛ أى لأهلى وأضيانى.

١٠ غياث المشيرة إن أمحلوا يهين التلاد ويحيي الجُدَا<sup>(ه)</sup>

أعلوا ؛ أجدبوا . والمحل ، الجدب . والجـدا ، القطية . والقالد ، ٢٤/ظ القديم، وهو هاهنا المــال الموروث .. يقال: يهين تلاده ، و يحيى ما يجدى علية من الثناء والذكر الجميل .

<sup>(</sup>۱) وهي رواية برلين .

<sup>(</sup>۲) وفى برلين : ترى الحق يهوى إلى بيته ، وفى الأغانى : يرى أنضل المجهد أن محمدا ، وبهامش الأصل : ( بخط الماصمى : ويروى ثرى الحى ) ، وفى الهامش الآخر : ( ويروى : ترى الحق ، وفى النفسير مايدل عليه ) ، وأحسلا البيت بهامش الأصلى : ( بخط العاصمى : ترى العتق يهوى إلى بيته ، العتق يهاى الأضياف ، أي يصيرون إلى بيته ، يقال : ما يكفين هذا الطعام لأهلى وحق أى للأضياف ) .

<sup>(</sup>٣) وهى رواية حلب وفى مطبوعة بيروت ( ترى الحبد ) .

<sup>(</sup>٤) هذا انبيت لم يرد في نسخة الاصل ، وفي برلين ( نإن ذكر ) .

<sup>(</sup>د) هذا البيت لم يرد في مصر الثانية وحلب وبرايين ومطبوعة بيروت ،

#### - 1. -

## وقالت الخنساء ترثى صخراً(١)

ا عَينُ مالك لا تبكين تَسْكابا إذا راب دهر وكان الدهر ريابا قولها: راب دهر؛ أى تغير عليك . أخبرت أنها كانت في سرور من مال وإخوة ودعم يعجبها ، شم تغير عليها الدهم . أرادت: إذ راب أهله يريبهم بالتفدير . والريب؛ الشر . وراب ، جاء بالريب وهو قتل أخيها ، لأن الدهر كان مستقيما لهدا فلما قتل أخوها جاءها الدهر بما يريبها . رواية يعقوب ، يا عين جودى بدمع منك تسكابا (٢).

قال إلا سمعى ؛ إذا كان التفعال مصدراً اعمل فهو مفتوح نحو النسكاب والترداد. قال ؛ وسمعت أبا مملب يقول ؛ لقيت التمساء والتكرار مشقة . وقال ؛ أعرابي لأخيه ؛ ذرنى من تمكذابك وتأثامك شولان البروق (أى لا أحب تكذيبك ولا تأثيمك، ما شالت البروق بذنبها، والبروق الناقة التي تشول بذنبها توم الفحل أنها حامل (٦٠). فإذا كان التّفعال إسما ليس عصدر فهو مكسور التا، [ مثل تعشار ، ومثله ؛

<sup>(</sup>١) من البسيط • وجاء بهامش الأصل : (هذه أول الديوان بخط الماصمى ، قالت الحنساء بنت عمرو بن المعارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عضية بن خفاف ابن أمرىء القيس بن بهذة بن سلم ، ترثى أخاها صغرا : ياعين • • القصيدة •

وعلى هذا سار صاحب أنيس الجلساء ، فقد جمل هذه التصيدة مبتدأ الديوان • وهي الماشرة في الأصل •

<sup>(</sup>٣) في الأصل بعد هذه الـكلمة مابين المتوفين الآتى ، والسياق لايقيله ،

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين من نسخة حاب وبراين .

لمن الديار هَفَوْن بالرَّخْم فرافع التَّرباع فالزَّخْم والزخم : موضع . ومثله : عاقد في الجيد تِقصارا<sup>(۱)</sup> ] . ٧ - فابكي أخاله لايتـــام وأزملة وأرملة أخاله المُخالم أخاله إذا جاوزت أجْناً باَ<sup>(۲)</sup>

أجنابا والأجنساب؛ الفرباء، ويقال: نعم القوم هم لجار الجنسابة. يعقوب: أجناباً، والأجناب؛ الفرباء واحده جُنُب، أى جاء يستجيره محرو أو يستمين أى أن أخاك كان يُختسار لذلك، ويقال أيضاً: رجل جانب.

٣ - وابكى أخاك لخيل كالقطا عُصَبِ (٢) فَقَدْنَ لَمَّا ثَوَى سَبْبًا وأنها بأ

ثوى: أى مات أخوك. والسيب، العطاء، أى كان يعطى و أينبِ باله ماله. والمُصب، الجماعات. يعقوب: يقال: ثوى وأثوى إذا أقام، والثواء = الإقامة. وثويك = صيفك النازل عليك. وأبو مثواك = الذى تنزل عليه و تضيفه، وإن كانت امرأة فهى أم مثوى. فعنى أنه أقام فى قبره. وأنهاب جم نهب.

<sup>(</sup>۱) التقصار ـ بكسر التاء ـ القلادة ، سميت بذلك الزومها قصرة العنق والبيت لمدى من زيد ، تمامه :

ولما ظبي يؤرم ا عاقد في الجيد تتمارا

<sup>(</sup>٢) في برلين : ( . ٠ . لحي جاء مُنتابا ).

<sup>(</sup>۲) فی حلب: (عصبا) ، ثم قال ویروی (عصب) ای لخیل عصب ، ومن نصب اراد کالقطا عصبا ، وثوی : مضی ، یقال : ثوی ثویا فهو <sup>ثاو ،</sup>

وللضَّريك إذا ماجاء مُنتــــاباً(١)

حامى حقيقته ، أى يحمى ما يحق عليه أن يحميه . يقال : انتبتُه إذا أتبته من بعد ( والضريك : المحتاج ) (٢) رواه ابن الأعرابي وغيره (٣): هو الفنى الكامل الحامى حقيقته . مأوى الضريك .

ه - يَمْدُو به سابح نَهْدُ مَرَاكِله

إذا اكتمى مِنْ سَــوَادِ الليلجلبــابا(''

أخبرت أنه كان يدلج بفاراته. والسابح = الفرس. والنهد = الضخم المحزم حيث بركل الفارس بعقبه من الفرس إذا حركه. يعقوب: قال: السابح = الفرس الذي يدحو بيديه دحواً، ولا يتلقف. والتلقف أن تفتال الشحوة. وقال أبو عبيدة: السائح = الذي يمد ضبعيه في الجرى حتى لا يجد مزيداً. والنهد = التام. يقال للرجل والدابة إذا كانا محتى لا يجد مزيداً. والمهدان ويقال ما أنهد فلاناً في الحاجة إذا كان فيها تويا جلداً. والمركل والمعد = موضع عقب الفارس.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت فى نسختى حلب وبرلين سابع أبيات القصيدة ، وجاء فى مطبوعة بيروت سادس أبيانها مم اختلاف فى صدر البيت فنهما :

<sup>(</sup>هو الفني المكامل الحامي حقيقتمه مأوى الضريك إذا ماجاء منتابا)

<sup>(</sup>٢) مابين القرسين جاء في الأصل آخر الشرح . وذكره هنا أنسب. .

<sup>(</sup>٣) وفى رواية حلب ، وللصرية الثانية ، وبرلين .

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل : ( بخط السكرمانى : ويروى بجلبب من سواد ) وهى رواية حلب وبرلين ومطبوعة ببروت ، وفى حماسة البحترى : ومكنس من سواد .

٣ - حتى يُصَبِّحُ وَوْمًا فى دبارهِمُ ويَحْتُوى دونَ دار القَوْمِ أَسْلاَباً تقول: يحتوى ؛ أى قبل أن يخالط دارهم يأخذ حاجته. وينصرف قال غيره: علك أموالهم دونهم ، أى دون أهل الدار الذين يغير عليهم ، واية يعقوب (١) . . . فى عساكرهم أو يسلموا دون صف القوم . . . .

٧ - يَهْدى الَّعيل إِذَا جَارِ الدليل ٢٠مُ وَ السَّمْرِ رَكَّا الرَّانِ السَّمْرِ رَكَّا الرَّانِ

قوله: الرعيل = القطيع من الخيل والناس، ويروى: نهد التليل لزرق. والنهد = الضخم والتليل = المنق، وهو الحادى والكرد. والنهد = الضخم والتليل = المنق، وهو الحادى والكرد عقال: إنه لغليظ المنق إذا كان جلداً مانعا ما وراء ظهره، والزرق = الأسنة الحجادة الصافية. يقال: سنان أزرق و نصل أزرق. رواية يعقوب: إذا جار السبيل بهم نهد التليل لسمر الزرق.

<sup>(</sup>۱) وعليها نسخة براين ، وفي حاب ومصر الثانية :
حتى يصبح أقدواما يحساريهم أو يسلبوا دون صف القوم أسلابا
(۲) وفي حلب : (يهدى الرعيل إذا جار السبيل يهم نهدد التليل لصعب الأمر
وكابا) ، وقال : الرعيل : القطيع من الحيل والناس والطير جمه رعال ، قال طرفة :
كرعال الطير أسرابا عمر ، وفي برلين : ( ، ، نهد التليل أزرق السمر ركابا ) ، وفي
مصر الثانية : (يهدى الرعيل إذا ضاق السبيل يهم نهد التليل لعمب الأمم ركابا ) ،
وعلى هذا جادت رواية زهر الآداب ومطبوعة بيروت ،

لم تنضيح فإذا يبست وقومت خرجت صفراء . وأنشد في الكرد : وكنا إذا الجبار صمر خده ضربناه تحت () الأنثيين على الكرد م الحد مُثَنَّهُ والجود عِلمته والصَّدق حَوْزته إن قِرْنُهُ هَابا()

٣٦/و تولها: علته ، يقول : إذا اعتل فهو جواد ف كيف قبل أن يمتل . تقول إذا طلبت إليه حاجة فإن علته أن يقضيها لك . تقول: علته الجود؛ أى ليست له علة. وقولها: حوزته؛ أى حوزته التي بجتاز إليها ، أى حرزه الذى يستحرز به ، والصدق = الشجاعة . قال عرام: حوزته = ما يحوز . قال : هو يحوزه بصدق و تحقيق ؛ أى يمنه بحق لا بباطل ؛ أى لا يظلم . تقول حوزته = الصدق ، والصدق = صدق الحديث . وصدق الباس ، وصدق الحوزة . تقول : قد حاز هذا كله لنفسه . وخلته = خليله . يعقوب قال : الخلة = ثوبان ؛ إزار ورداء ، أى يلبس ثياب المجد . وقوله : والجود علته ، أى أنه لا يعتل ولكنه يبذل الصدق ، أى يصدق الناس يقال : صدقوم القتال ، ويقال : إنه يبذل الصدق ، أى هو صلب عند اللقاء ، وحوزته = ما يحوز .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فوق ) ، ولكنها صححت بالهامش ( تحت ) .

<sup>(</sup>٢) وفى حلب: المبعد حلته والجود خلته . . . قال: والحلة ؛ الحصلة، والحوزة؛ للناحية ، وحوزة الملك بيضته ، وفى مصر الثانية: فالمبعد حلته والجود خلته، وفى راين ومطبوعة بيروت: المجد حلته والجود عنته . . وفى حماسة البيعترى: فالحمد حلته والجود عنته . .

٩ - خَطّاب مَفْصَلَة فَرَّاجُ مُظٰلِمَة إِنْ هَابَ مُفْظِمَة أَتَى لَهَا بَابَانَ خَطَاب ؛ أَى خطيب والخطبة الفصل . والفصل = الحق ؛ لأنه يفصل بها ما يريد ، وهو مفعلة من الفصل . وأتَّى لَهَا أَى هيأ ، وقدر ، وقدر حتى يصل إلى المفظمة فيزيلها ؛ أى يهلكها ؛ أى يخطب فيفصل فى خطبته ؛ وهو أن يصبب مفصل الحق . ومفصلة مفعلة من الفصل . يقال : رجل خطاب و خطاب ؛ وهو الخطيب بعينه . وقولها : خطاب مفصلة ؛ قال : هذه خطبة عن (٢) بها قوم ففصلها هو بلسانه ومقاله ، وهذا أمر عنده (٢) فيه حيلة وعجزوان عنه ففصلها هو . ويروى : وهذا أمر عنده (٢) فيه حيلة وعجزوان عنه ففصلها هو . ويروى : الناس ؛ فابتهم ومفظمة ، حمال مضامة قال : معضلة = خصلة أعضات ومضلمة . وواية يمقوب : خطاب معضلة فراج .

١٠ – مَمَّال أَلُو يَغِي شُهَاء أَنْجِيَةٍ وَطَّاعُ ٱوديَّةٍ لِلْوِتْرِ طَلاَّبَالْ ﴿

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل : ( بخط السكرمانى: هيا ) ، وفى حلب ومصر الثانية ومطبوعة بيروت :

خطاب عندلة فراج مظلمة إن هاب مسفلة سنى لها بابا وفى براين :

خطاب معضلة فراج مظلمة إن هاب معضلة هيا لها بابا

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل تصحيَّح لها هكذا (عني ) ، وفي أنيس الجاساء : (عز ) .

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا فَى الْأَصَلَ ، وَفَى أَنْدِسَ الْجَاسَاءُ : عَنْدُهُ .

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا فَى الْأَصَلَ ، وَفَى أَنْيَسَ الْجَاسَاءُ : ﴿ إِذْ مُجْزُوا ،

<sup>(</sup>٥) هَكَذَا فِي الْأُصَلِ ، وفي أنيس الجاساء : ومضلمة : أمر هديد .

<sup>(</sup>٦) وفي حلب وبرلين ومطبوعة بيروت تدم ( قطاع أودية ) على ( شهاد أنجية ).

أخـبرت أنه قائد فى يده اللواه . وأنجيـة ؛ أى لا ينتجى القوم إلا شهد . ولا ينتجون من دونه . أودية أى خروقاً مجهولة ؛ أى يختبط فى الأرض ويذهب ؛ أى يسـير بنير ممرفة . وأنشـد المبد العزيز ابن زرارة الكلابي :

أخو بدوات ما تزال ركابه خــوارج من مجهول داويّة نفر .

أى لا تزال ركابه معنّماة ، أى مكلفة . رواية يعقوب : حمالُهُ وشهاد وقطاع . رفع . وقوله : قطاع أودية . يعنى أنه يبعم الفزو . والأنجية = المجالس التي يتناجى فيها ، والنجى = القوم يتناجون . والنجوى = السرار ، أى أن له رئاسة فهو يشاؤر في الأمر .

١١ - سُمُّ المُداةِ وَفَسكاً لهُ المُنساة إذا
 لاق الو على لَمْ يَسكن للقرن هَيَدا با (١٥)

يقال: السَّم والشّم ؛ أى إنه يقتل أعداءه ، ويقال: هؤلاء قوم أهدا؛ وعدى وعُدى وعُدى بالسكمر والضم فإذا جاءوا بالهاء قالوا: عداة فضموا لا غير، والعنماة = الأسراء واحدها عان وأصله من عنا يعنو إذا خضع ، والوغا = الضجمة والعموت . يقال: سممت وغى القوم ووعام ومام ، ثم غلب عليه الصوت في الحرب وأنشد:

<sup>(</sup>١) فى حاب ومطبوعة بيروت : ( لم يَكن الموت هيابا ) .

٧٧/و وَأَيْلِ كَسَاجِ الْحُدْمَةِي الدَّرَعْتُهُ كَاجِ الْحُدْمَةِ الْمُخْمِدِي الْمُؤْمِدُ الْمُخْمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعِمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعِمِي الْمُعْمِدِمِ الْمُعْمِدِمِ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمِعِيمِ الْمِعِيمِ الْمُعِمِي الْمِعِمِي الْمِعِيمِ الْمِعِمِ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمِعِيمِ الْمِعِيمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِي الْمِعِيمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِيمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِي الْمِعِمِي الْمِعِمِ الْمِعِمِمِ الْمِعِمِي الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمُعِمِي الْمِعْمِ الْمِعِمِ

قال ابن الأهرابي: قلت المفضل: كم تروى للخنساء ؟ فقــال : تم الى عشرة . قال : وقلت لابن أقيصر السلمي() : كم تروى لهــا ؟ فقال : اثنين وعشرين .

<sup>(</sup>١) ابن أقيصر السلمى : هو أبو عمرو حنس بن الأقيصر ، يؤخذ من شروح ديوان الحنساء أنه كان من أدباء أعراب البادية فى أواخر القرن الثمانى المجرة ، وعنه أخذ الرواة .

#### - 11 -

## وقالت الخنساء أيضا(١)

١ - وَصَاحِبٍ قَلْتُ لَهُ صَالَحِ إِنَّكَ لِلْخَيْسِ لِ بَمُسْتَمْظُرِ ١٦)

أى ورب صاحب صالح قلت له يا صخر إنك للخيل بمستمطر، أى إنك لَبِمكان تمر بك الخيل فاحتفظ. يريد الربئة . غيره : أى إنك لهدا معرض فاتقها . قال معرض ومتعرض واحد . غيره : أى إنك لهدا بمجرى ومرتاد فاحذرها واثقها ، أى بموضع تعظرها من قولك : عطرت الفرس ، أى إنك ياصاحبى من الخيل بموضع توطنه فاستمطر لها عطرت الفرس ، أى إنك ياصاحبى من الخيل بموضع توطنه فاستمطر لها

(۱) من السريم ، وجاء بهامش الأصل: ( اولها بخط الماصمى: إن كنت عن وجدك لم تقصرى ، ه البيت ، وهو يجىء في آخرها ، وبعده : فإن بالمقدة . . البيت ، وبعده : وصاحب قلت له . ، البيت ) ، يعنى بيت المطلع هنا يقع الثالث في رواية العاسمي ، وهي هذا جاءت حلب وبرلين ومصر الثانية ، وهي في الاصسل الحادية عشرة .

(٢) بهامش الاصل: ( بخط الماصمي :

وصاحب قلت له خائف إنك والحيال بمستمطر.

مستمطر مكان متمرض لها . استمطر الشر فأمطر عليه ، بخط ثماب : في أصلي الماصمي بمستمطر أي بمرها وانصبابها عليك فاحذر ) . وفي حاب :

وصاحب قلت له خائف . إنك للمخل عِستنظر .

وفى براين :

وصاحب ةلت له خائف إنك للخل عِستمطر .

وفى مصر الثانية ومطبوعة بيروت :

وصاحب قلت له خائف إنك للخيمل بمستمطر .

وهو البيت الثالث في مطبوعة بيروت .

والستمطر = ممدى الخيل، أى بمستمطر من مجرى الخيل، ويقال به جاءت الخيل تتمطر، أى إنك على سنن الخيسل وإنها تمر بك وترد عليك فاحذرها.

۲ - إنّك رَاع بَجْيد - عِ فَإِنْ أُوفَيت أَعلى مَرْفَبِ فَانْظُر (۱)
إنك راع بجميع حيه . والجميع = الجبش . وأوفيت = أشرفت . والمرفب = الموضع المرتفع . والراعى = الحافظ ، أى فانظر لا تفشانا الحيل بنتة . يعقوب : راع بجميع ، أى ربيئة الجبش . وأوفيت = الحيل بنتة . يعقوب : راع بجميع ، أى ربيئة الجبش . وأوفيت = ٢٧ مُظ أَشرفت ، فانظر لا تأتيك الخبل . قال السلمى هذا رجل أمره قومه أن يكون لهم ربيئة . ويروى : لكبير (۱) ، أى لأمر كبير .

٣ - فَأَوْلَجُ السَّـــوْطُ إِلَى حَوْشَبِ
 أَجْرَدُ مِثْلَ الصَّــــدَعِ الْأَغْفَر (٦)

أولج = رفع. ويقال: أدنى السوط من فرس صنخم. والحوشب

(١) بهامش الأصل: ﴿ بخط الماسمي :

إنك راع السكبير إذا أونيت أعلى منظر . .

كبير أى أمركبير. يقول : إنك فى موضع فانظر لابجيئك الحيل . قال السلمى : إنك داع لسكبير ، قال : هو رجل أمر، قومه أن يكون ربيئة لهم .

<sup>(</sup>۲) وهی روایة حلب وبرلین ، ونبهها ( ۰۰ إذا أونیت ۰۰ ) وفی مطبسوعة بیروت : ( إنك داع بكبیر إذا ﴿ وانیت ۰۰ ) وهو البیت الرابع فیها ،

<sup>(</sup>٣) بهامش الآصل: ( بخط العاسمى: ويروى جرداء بمثل ٥٠ والحوشب بالفرس الشخم الحسن ، والصدع : الوعل ٥ قال آبو هانى ٥ : الصدع المربوع المخاق المشوق القليل اللحم ، ويقال للرجل : صدع، والمرآة صديمة وصديمتان ، وللرجلان صدعان، وجمع الرجال والأناث صدع وجمهما واحد ، وفي حلب وبراين ومطبوعة بيرون، : ( ٥٠ على حوشب ٥٠ ) ، والا : الصدع والوعل بين الوعاين م

الضغم. قال : مثل السدع الأعفر في جودته . قال : والصدَم = شاة شاب من تيوس المُفر . قال : الحوشب = القليل اللحم من الخيل . يمقوب : أولج \_ أدخل ؛ أي ضرب به بطنه يستحثه . والحوشب \_ الفرس المنتفخ الجنبين . والأجسرد = القصير الشمرة . والصدع \_ الظي بين الظبيين وسط منهـا ، وكذلك هو من الوءول والرجال . والأعفر = الظبي الذي ( يخلط (١) بياضه حمرة ، ومسكنه القفار والجلد ويقال: مِمزى الظباء ، والآرام = ضأنها . والأدم = إبل الظباء وذلك أنها أغلظها لحوماً ، وأشهدها أسر خلق ومساكنها الجبال، وشمايها ومرعاها المضاه ، ومساكن الآرام الرمل . والأدم (٢) = أطول الظباء أعناقاً وقوائم قال الأصمى: ولبس يطمع الفهد في الأدم(٢) لسرعته . أبو هاني و : الصدّع المتدل اكلق ، المربوع الخفيف. ويقال: رجل صَدْع ورجلان صدّع، وامرأة صديمة وامرأتان صديمتان وجم المذكر والمؤنث كجمع الواحد.

٤ - فَمَالَ فِي السَّدَّ حَثيثًا كَمَا مَالُ نَضِيُّ الرَّجِلُ الْأَعْسَرُ (٢)

<sup>(</sup>١) مابين القوسين من إضافة للصحيح بهامش الأصل، وفي أنيس الجلماء يخالط

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل، رَفِي أنيس الجلسَّاه : والآرام .

<sup>(</sup>م) وفي حلب وبرلين :

تنبطه المساق بشد دكا مال الهجير الرجل الأعسر ويروى: فمال بالشد حثيثاً ، وفي مطبوعه بيروت

<sup>(</sup> تِلِيطُـهِ السِاق بشـدكا ِ عال هِيمِ الرَّجِلُ الْأَعْسَرِ ) وهو آخر المقطوعة فجا .

<sup>(</sup> ٧ -- ديوات المنساء)

قولها : مال ؛ قال : يركب تُتْراً بعد قتر ؛ أي يعدو في شقه ذا مرة ٢٨/و وفي شقه ذا مرة . والنضي على السهم الذي يرمى به ولم يحكم عمله، والذي لم يحكم عمله يعطمط فلا يستقيم ، فكذاك هذا الفرس لا يستقيم في جريه من نشاطه. ومن رواه : نضيح قال : النضيح = رشق مراميه أى نضم عراميه عن كبد القوس نضحاً . والمائل = الذي عيل بيديه في القوس وذاك من شدة نزعه . والأعسر أشد نزعاً من الأعن، وأحر نبلاً . وقال : الأعسر أثرههما وأسرعهما إرسمالاً لأن الأعسر يلوى نفسه في ضربه ورميه. ومال أسرع. قال أبوس (١): كما مال هجير الرجل الأعسر. هجيره حصوصه ؛ أي انخرق فال ماؤه ورواها ابن الأعرابي هجير الرجل. والنضيح والنضح = الحوض. قال ابن الأعرابي: وإنما ممى نشيحاً لأنه ينضح المطش : أي يبله . قال : وجاء في الحديث : « انضحوا أرحامكم بالسلم » أى بُلُوها . والهجير = الحوض الضخم . تمقول : هذا عدوآ شديدآ ، كما انبعث هذا الحوض الذي بناه الأعسر فلم يقيم حيطانه . قال مُطير الأسدى :

> كأن يديها يدا مائح تجرد يستى لودرها وروداً . يتلمها كانثلام النصيح ، لم يدع الدلو ُ فيه مزيداً .

ويروى: تنبطها الساق بشد كامال هجير الرجل الأعسر(٢). تنبطها =

<sup>(</sup>۱) جاءت الكلمة في الأصل ناقصة في حرف السين، وجاء بهامش الأصل: (كذا في الأصل، وينبغي أن يكون أبوس، وقد مضى اسمه في مواضع كشيرة من هذا المكتاب).

(۲) بهامش الأصل: (كذا بخط العاصمي وبخط العاصمي: هجير = حوض ابو هاني، : تنبطها من العرض، وقان السلمي: الأعسر هو الحرق، يقال عمل حوضا

نستخرج عرقها، وقال السلمى: الأعسر = الرجل الحِرْق الذى لا يحسن العمل. وقال غيره: ينبطها = يستخرج هدوها. يقول: انبعث عدوها كا انبعث حوض هـذا الرجل الأعسر. وقال السلمى: شبه جرى ١٨ / ظ الفرس إذا عُطف يمنة ويسرة بتهور الحوض وأنشد في مثله ؟ كا يتهور الحوض وأنشد في مثله ؟ كا يتهور الحوض اللقيف: أى يتلقف (١) من جوانبه.

ه - فآنسا فاستأنسا فارسا بَخِذَمَنُ أَعْلَى يَافِيعِ الْمَنْظُرِ (٢) تقول: استأنسا فرأيا فارساً؛ أى نظرا فأبصرا . يجنس؛ أى يبتغى ويتجسس لأسحابه؛ أى أشرف فارتقب ببصره . والمنظر = المشرف . وهذا استبصار منه هل يرى أحداً تقول: نظرا فإذا ها بطليعة قوم . يجنس ؛ أى يتجسس وهو فى أعلى قلة جبل . وقال عرام: يافع المنظر قال: هو إرى كان لماد، وهو اليوم لولد طلحة بن عبيد الله (٢) صاحب لا يجبد عمله خرى الفرس إذا عطه بالما منه جرى الفرس إذا عطه من صاحب بته، را الحوض ، وهو أوله كا يتهدم الحوض ، اللقيف = الذي يتلقف من حوانه أى إسقط .

(۱) فلم تر غديد عادية تراما كا يتفجر الحوض اللقيف البيت لأبى ذؤيب الهذلي ، ذكره صاحب اللسان :

(۲) بهامش الأمل: ( بخط العاصمى : نمآ نسا من ساعة فارسا يخب أدنى ينع النظر ، آنسا من ، و يمنى صخرا وصاحبه ، أراد يخب فرسه أى أدنى موضع مرتفع منك السفى : أدنى يفع المبصر ، أبو هانى : أدنى يتع المنظر ، أى أدنى الروانى صنه رأو ، والبيت لم يرد في مصر الثانية ، وجاء في حاب و براين بعد قبرلها : إنك منه براء بخير ، و النفى : وهو في روايتهما كا جاء بخط العاصمي في هامش الاصل .

(٧) طبعة بن عبيد الله بن عنمان التيمي النارشي المدنى . محماني شبعاع ، من الأجواد ، وهو أحد المشرة المبشرين بالجنة ، وأحد السنة أصحاب الشورى ، وأحد

النبي صلى الله عليه وعلى آله وهي صغور بنتها عاد وكهوف وأرجام. برينه وبجنسه ؛ أن يرى به أحداً فيأخذه . ويروى: يحتس؛ أى ينظر وروى ابن الأعرابي : فاستأنسا من ساعة . وروى: فآنسا من ساعة فارساً يحبس . ورواها غيره : يُخب أدنى يفع المنظر قولهـ ا : آنسا = أبصرا. تعنى صخراً وصاحبه . ويخب أدنى يفع ؛ أى يخب فرسه . ويروى : المبصر . وقولها : أدنى يقع المنظر ؛ أي أدني موضع مرتفع منك ، أى أدنى الروابي من نظرها . وقوله : يحبس ، أى عو بمكان يافع مشرف حابس عليه . ويقال : قولها : فآنسا بريد به واحداً ، ومنه قوله : « ألتما في جهنم <sup>(۱)</sup> ه ·

٧ - إِنْ كُنْتِ عَنْ وَجُدَلُثُرِ لَمْ تُقْصِرِي وَكُنْتِ فِي الْأَمْدِ فِي أَلْمُ الْمُعْدِرِي (٢)

أى لم تتخذى من قد أصبب بمثل من أصبت به أسوة فتصبرى كُن صبر . قال : الأسوة = التأس. والتأسى = هو السلو. تُعذرى =

النمانية السابتين إلى الإسلام • قتل يوم الجل وهو بجانب عائشة رضي الله عنها، ودنن بالبصرة سنة ٢٦ ه سنة ٢٥٦م . انظر ابن سعد ٣/٢٥١ ، وحلية الأولياء ١/٧٨ ، والأعلام ١٣٩/٣٠ •

<sup>(</sup>١) الآية رقم ٢٤ من شورة تى . 🖰

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : ﴿ يُخطَ 'آاماصمى : أو كنت فى الأسوة ، وبالأسوة لم تمذرى تبالني أبو هان ؛ أي أن الدهر لا يبقى أحداً لأن ننك الأسوة ) . وهذا البيت والذي يليه رويا في مصر آثانية وبراين وحلب ومطبوعة بيروت في أول القصيدة ، وفي هذه النسيخ ( ٠٠٠ أو كنت في الاسوة ٠٠٠ ) .

٩٧/و تبلنى نفسك عذرها . قال : أقول : أعذر فيلان في كذا إذا بلغ فيه غايته ، والمونى : تقول : حق لايم أن تبكى وأن تجزعى فإن كان العزاء قدغُلب في لك أن تبكى لأن بالمقدة من يابن . قال : الإسوة على الافتداء بن قد سلا ، وأبلغ نفسه عذرها أى قضى ما عليه فصار يمذر وإن لم ينجح ، ثقول : بلغ فلان عذره إذا لم يدع حيلة من الحيل إلا وقد أراغها أى طلبها . فإذا غُلب فقه أعذر . يعقوب : قولهما : في الإسوة تقول : إن كنت لاتكفين عن وجدك أو ظننت أنك لم نبلنى في الإسوة لهم عذراً تُعذرين به ، وتقصرين ما يجم لهم فإن هذه نافة في الإسوة لهم عذراً تُعذرين به ، وتقصرين ما يجم لهم فإن هذه نافة صخدر ترينها في القلص الضمر تذكركه إذا نسبته فابكيه ولا تملي كا تقول : إن كنت لم تظن أنك قد قضبته حقه في بكائك عليه وبالفت فيه فاقنل نفسك .

الفيّم المُقدة مِنْ يَلْمَن عُبْرَ السّرَى فى القُلُصِ الفيّم (١)
 قال عرام السلمى: يلبن = واد بالحرة حدرة بنى سليم . وقال:
 المقدة (٢) = عقدة من شجر الوادى، متراكم من شجره . وقال غيره من

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: المقددة موضع فيه شجر مثل الحرجة والدودة إذا كانت ملقفة ، تقول: قبره فى هدذا الوضع إلى جنب هذه الدقدة . عبر السرى ، قوى على السف ، ورجل عبر وهو الذى إذا رآه الأبطال استمبروا فرفا منه بخط ثماب : عبر السرى وعبر السرى ، فى القلص يدفى نافته أنها محزاة فى الإبل ، وعبر السرى أو فى برلين وحلب : فإن فى المقدة . . ) .

<sup>(</sup>۲) فى برلين : المتدة والمدوة موضع فيه شجر لا يبتى فيذهب ، يكون عصمة الناص إذا أجدبوا ، فيقول اقره هناك . يلبن مكان، عبر السرى أى قوى على السرى ويقال : عبر السرى أى أنه بريهم عبر عينهم وهو النبر ، ورواها بالسكسر العبر .

الأعراب: المقدة = شمبة من شماب يلبن كذا قال وقال: يلبن منه خدير بالنقيم. والنقيم = واد بين المدينة والفُرع. وانفرعُ = قرية من قرى الحجاز ، قال أبو الحصين الهجيمي ؛ العقدة تـكون من الشجر وهي البقمة الكثيرة الشجرمنها حمض ومنها خُلة ومنها عِضاه . وأفضل المقد المضاه : لأنها أشد خضرة في الإقلال. وأحياها عوداً إذا ماتت ٢٩/ظ الميدان، وأبقاها على طول عرك الدواب وعجمها عيدانه. وحكى ابن الأعرابي عن بعض الأعراب قال: العقدة من تُعام أو رمث أو من ضَمة ومن غير ذلك من ممُرأو عُرفط أو تشاد . وإنما سميت عقدة لتدانيها وتقداربها . وقال فيره : لأن المال يمتقد بها سَمَانة . ويلبن = موضع . هـ نمه رواية ابن الأعرابي ، وقولها : عُبر السرى . يقال: عُبر السرى ، وعِبر السرى إذا كان توبا . وناقة عُبر أسفار وعِبر أسفار إذا كانت قوية يقطع عليها الأسفار . ويقال : هو عبر الفوارس بريهم المير.

#### -17-

وقالت الخنساد لحزن ابنها أو عمرة بنت خنسا. (١)

١ - وَدَاوِ "يَة مَفْر بُخَاف بها الرَّدَى
 ١ - وَدَاوِ "يَة مَفْر بُخَاف بها الرَّدَى
 ١ - وَدَاوِ "يَة مَا إِنْ يَنْ بَنْ بَا الصَّحب (٢)

عفقة ؛ أى مخفقة بالآل ؛ وهو اضطراب الآل بها ، وقال بعضهم : مخفقة ؛ أى تُخفق القلوب . يقال : داوية ودوية ويروى (٣) :

( وخَــــــرق كأنضاء الرداء بسابس

مخوف رداه لا يقـيم به الصحب<sup>(۱)</sup> )

والبسابس والسباسب واحد. والواحد بَسبس وسبسب؛ وهو المستوى البعيد (٥) .

٢ - قطعتُ عجــذامِ الرَّواحِ كَأَيَّا كُورُها تَجَـــلُ صَعْبُ (٢)
 إذا حُلَّ عَنْهَا كُورُها تَجَـــلُ صَعْبُ (٢)

<sup>(</sup>١) من الطويل ، وهي الثانية عشرة في الاصل .

<sup>(</sup>٢) البيت في ببروت الطبوعة :

<sup>(</sup> وخرق كأنضاه التميص دوية فيخوف رداه ما يقيم به ركب )

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى جانبها بقلم صغير : ( بخط الماصمي ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ما بين القوسين جاء بعد الشرح. والمناسب في الثرتيب ماذكرنا.

<sup>(</sup>د) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: بسابس ، لا شيء فيها ) .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل : ( بخط العاصمى : كأنها إذا حط عنها ) ، وعلى هذا رواية مصر الثانية وحلب وبراين ومطبوعة بيروت .

عجدام؛ أى بناقة مجدام؛ أى سريمة سير الرواح. أخبرت أنها مذكرة الخاتي مجاليه و مجدام عبدام مذكرة الخاتي مجاليه و مجدام المرور ويقال و وعبدامة أى مقطاع للأمور ويقال و جدم يده إذا قطمها والكور = الرحل و

٣ -- بُمَانِهُما في بَمْض ما أَذْنَدِتْ به

ويَضْرَبُهُا حيناً ولبس لهـا ذابُ (١)

يماتبها ؛ أى يستزيدها فى بعض ما أذنبت به ، أى من كلالهـا والباء هاهنا فى موضع فى . أرادت : ما أذنبت فيه . قال : تقول لها فيها ببنه و ببنها وهى تفقه المتوبة أجدى فإنك قد سقطت بى سقطة ، أى أعيبت بى إعياءة . أو تخالات . تقول : خلات ، ولبس بك خلاء ولو شنت لاستقمت وأرحتى من هذا الأمر الذى أطلبه . وأرحت نفسك . ومثله :

وعود قليل الذنب أوجستُ دفه إذا ما علانى من تباريحها ذكر . التباريح = شدة الشوق . الواحد تبريح ، أى ويكافها ما يغلظ عليها من السير . وليس لها ذنب .

٤ - وقد جملَتْ في نفسها أن تخافه

وَلِيسَ لَهُمَا مَنْهُ سِمَالُمْ وَلَا خَرَبُ (١)

<sup>(</sup>۱) بهامش الأسل: ( بخط العاصمى: ليس لها ذنب لبعد الطريق وما هى نبه من الجهد) ، وفى حلب وبرلين ومطبوعة بيروت: ( ما أذنبت له ) . (۲) بهامش الاسل: ( بخط العاصمى: أن تخافه وإن كان لا يضربها ) .

قال عرام: في قولها: وليس لهما منه سلام ولا حرب. تقول: ولكنه لا ينجيها منه سلم ولا حرب، تقول: إن استزادها بالضرب وإن سالها فهي تصانعه بأن تعطيه ما طلب من سيرها وودها: أخبرت أنها طيبة النفس. يعقوب: تقول: ليس بمسالمها فلا يضربها ، ولا بحاربها ، فيلح عليها في الضرب. قال: هذا تفسير إن الأعرابي وقال: من أخرى: مي تخافه وإن لم يضربها .

ه -- مَطَوْتُ بِهِ اَحَتى إِذَا مال ظلهـا
 وَحَتَ إِلَى القوم الْأناخـة والشرب(١)

مرظ میلان الظل مند الزوال فی نهار القبط؛ أی سرت بها؛ أی حتی إذا زاغ ظلها ، وهذا عند زلول الشمس عند الظهر . قال : تقول : سرت بها ، یر بدالتغریر ، وهو النزول بالنهار مند القیلولة والتعریس باللیل . مطوت بها هے مددت بها فی السیر ومال ظلها = انکسر الی ، وقوله الله القوم أن ینیخوا وقوله الله القوم أن ینیخوا ویشر بوا لانهم قد کلوا . ویروی : متت بها ، أی مددت ، یقال : فلان برحم أی یمد وأنشد :

مَنْتُ بِرَحِي عندَ حَنْظُلَ أَبْتَني بِمَا الوُّدُّ والقُرُّ بِي فَضَلَّ ضَلاَّالُهَا

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل : ( بخط العاصمى : متت بها حق إذا اشتد ظعمًا ٠٠ ) ، وفى برلين : ( متت بها حق إذا اشتد ظعمًا ) ، وفى حلب : ﴿ مطوت بها حق إذا اشتد ظعمًا ) ، وفى بيروت المطبوعة : ﴿ فطرت بها حق إذا اشتد شعمًا ٠٠ ) .

# ١ - أَنَّحْتُ إِلَى مَظْلُومَةٍ غَـنْدَ مَسْكُنِ جوانُمُ - اللَّهِ وَأَفْنَانُهُمْ رَطْبُ (١)

قال: المشاومة ها هنا السرحة لا يضطجع تحتما إنسان إلا قرع أصلما؛ لأنها شجرة فاخرة ، لا تصلى إذا صلى الشجر ، أو تقرع لحاء من لحائم او إذا فعل ذلك تركما و قال زائدة : يربد باليبسهاهذا السكلا ((۲)) أى أفنانها رطبة ، وما كان حولها ((۲)) فهو يبس من السكلا . قال : البّيس واليبس واليبس واليبس واليبس واليبس واليبس واليبس واليبس واليبس ، فعل ذاك في شبيبته وفي شبابه ، يعقوب : مظارمة ؛ شجرة استظل بها ، وليست بموضع نرول ((۱) ويروى : حواماما عوج ، يمنى : عيسدانها التي تحملها ، والأفنان عليرة الأغصان ، واحدها فنن . ويقال : شجرة فنواء إذا كانت كثيرة الأفنان . حكاها أبو عمرو وهي على غير القياس ، كان القياس فناء . ويورى : فواعما عوج . أى في خشبها عوج من أسافلها ، وغصونها ويروى : فواعما عوج . أى في خشبها عوج من أسافلها ، وغصونها

<sup>(</sup>۱) بهامش الأمل: ( بخط العاصى: مظلومة: شجرة تال ايس لها ذاب ، وقمد. ألق عليها تُحله وكسرها ، جملها منزلا له وليست بمنزل ) وبالجهة الأخرى من الأصل ( بخط العاصمى: حواملها عوج ) وهى رواية برلين وحلب وبيروت الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: (في أصل الأصل: الأكلا).

<sup>(</sup>٣) بهاءش الأصل : ﴿ فِي أَصِلِ الأَصلِ : حوالها ﴾ ﴿

 <sup>(</sup>٤) وفى برأين : ويقال التي عليها مناعه و نشره ، أى أرض مظاومة لم يسكنها.
 أحد قبله .

٣١/و طبة لأنه لا يتربها (أحد(١))رأى علقوا عليها ما يستظلون به فدخل تحته فأغفى

٧ - فَنَاطَ إِلَيهَا سَيْقَــــــه ورداءه

يجيء إلى أفسان (٢) ما عَلَق الكيم (٢)

أى بجي، إلى أفسانها التي علق عليها سيفه ورداءه ؛ أي فمسلون مثل ما فعل(١) ؛ أى يجىء الركب فيملقون حيث علق .

٨ – فَأُنْنِي قَلِيلًا ثُمَّ قَامٍ لُوجِمٍ ـــــةِ

ليُورث مجداً أو ليُحْوَى بِما بَوْرُ (٥)

نوجهة أى لطية ؛ أى لمذهب يذهب فيه. مجداً أى ثناءاً أو حداً بها

(١) ما بين القوسين زيادة من أنيس الجلساء والسياق بتطلبها ، وبرشح ذلك ما جاء في براين وحلب ( افانها رطب اي ايس برعاها احد )

(۲) جامش الأصل . ( وروى : وجاء إلى أضان ) .

(٣) بهاسش الأصل : ( بخط الماصمي: محجه ورداءه ، بعفط الـكرماني: وجاء إلى أفنان ما علق الركب . دغل نحت الحباء ، ويروى إليها سيفه ورداه ، أي ما علمة المتاعيم وسيوفهم فاستظل تحتمها ) ، وفي المصرية الثانية وحلب ومطبوعة. بيروت : ( وجاه إلى انياه ما علق ) ، وفي برلين :

( فناط إليها مدحه ورداده وجاء إلى أبياء ما علق الركب)

(٤) في أنيس الجلساء : فينملي الركب مثل ما فمل .

(٥) يهامش الأصل: ( بخط العاصمي : ثم طار برحلة ايسكسب مجدا أو يؤوب له نهب ) ، وعلى هذا رواية برلين . وفي حلب وبيروت المعلموعة ؛

( فأغنى عليلا تم طار برحلها ايكسب عبدا أو يحور لهانهب)

أى برحلته . والنهب هاهنا من المال . يريد : المكسب ويروى : ثم طار برحلة ليكسب مجداً أو يئوب له .

۹ - فراحَت (۱) تُبارى أُعْرَجيًا مُصَدَّرًا طويلَ عِذار الله يُحْدِدُ جُواجُوْرُه رَحْبُ

أي راحت الناقة ؛ لأن الأعوجي مجنوب إليها ، فهي تباريه وهو يباريها . مُصدَّر = صخم الصدر عظيم . أعوجي = فرس منسوب إلى أعوج فيل كان لكيندة . وقال أبو عبيدة : كان لكندة فأخذته منهم بنو سليم يوم علاف، ثم صار إلى بني هلال ، ثم تفرق نسله في العرب ﴿ فَكَانَ نَدَلُهُ فِي غَــنيٌّ . وقال الْأَصْمَى ﴿ هَمَا أُعُوجَانَ ؛ فَالْأَكْبُرُ مُنْهُمَا لَغْني والأصغر لبني هلال رواه: طوال والمصدّر = الضخم المقدم الصدر وأنشد: ضخم التليل مشرفًا مناكبه . والمظائرُ = الشـديد الطهر، ٣١/ظ والمبطن الخيص البطن . والمصدر بكسر الدال = الفرس الذي يسبق الخيل بصدره. وقوله : عِذار الخد. أراد أنه طويل الخد أسيله. وجؤجؤه رحب 🕳 أى هو واسع اللبة .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: ( بخط الماصدى: فبانت ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: من صفة الفرس السكريم أن يطول خده ويرحب صدره ) ، وفي برأين : ( فبائت تنادى أعوجيا ) . وفي الشرح : بريد أنها تبارى نرسا مجنوبا إليها ، وفي مصر الثانية ؛ (عذار الحظ) ويبدو أنه تصحيف . وفى حلب وبيروت المطبوعة ؛ ﴿ فَثَارَتَ تَبَارَى ﴾ •

### - 14 -

#### وقالت الخنساء(١)

ا - ألا يَاءَيْنُ فَانهَمِرِى بِفَرْ رِ `` وَفَيْضَى ءَبْرَةً مِنْ غَيْرِ نَرْ رِ الْهَمْرِى بِفَرْ رِ كَثَيْرِ ، وَفَيْضَى = صَبّى وَلَا تَقَلَّلَى . انهمرى ؛ أى سيلى بدمع غزير كثير ، وفيضى = صبّى ولا تقلّلى . الانهمار = صبّ رعيب . بغزر ؛ أى بدمع غزير، ويقال : رجل مفزر إذا كانت حلُو بُتُه غزاراً . والمبرة = الدمعة . يقال : قد عبرالرجل إذا استمبر . والمُبْر والعَبَر = سخَنة العين . يقال : امرأة عابر وعبْرَى .

٢ - وَلاَ تَمْدِي (٢) عَزَام بعد صخر فقد عُلَبَ الْمَزَاءُ وعِيل صَبْرى

أى لا تقولى : إني أصبر . والعزاء = الصبر ، وعيل صبرى ، أى المتنع وعجز . وعزاً يته = صبَّرته . وعيل = غُلب . يقال : عالني الأمر بمولني عولا إذا غلبك .

٣ - لمرز أَهْ كَأَنَّ الْجُوف منها بُمَيْد النَّوْم يُشْمَرُ حَرَّ جَمْرِ (١)

<sup>(</sup>١) من الوافر ، وهي الثالثة عشرة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) وفى مصر الثانية وحلب: ( فانهمرى بندر) ، والندر \_ بضم المين المعجمة \_ جمع غدير وهو القطمة من للساء ينادرها السيل ، وفى بيروت المطبوعة :

به و د . . . فانه دری بندر وفیضی فیضسة . . . )

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل : ( بخط العاصمي : ولا تمدى من المدة ) .

 <sup>(</sup>٤) وفي مصر الثانية : إحدر • وفي وحلب و برلين : ويروى محدر أى يوقد ،
 والحدير النار •

المرزئة = المصيبة. ويُشعَر من الشعار: أى ياصق به، يقال: أشعره سناناً، أى ألصقه به  $^{(1)}$ . قال: وحكى لنا أبو عمرو عن بعض العرب: شاعرين، أى نامى معى فى شعار واحد. تسعر = توقد. والسمير  $^{(7)}$  =  $^{(7)}$  و النار. ويقال: قد استعرت الحرب، أى اشتدت. وقد استعر، بالإبل الجرب، والمسعر والمسعر والمسعر = العود الذى يحرك به النار.

ع على صَخْـرِ وأَى فَنَّى كَصَخْرِ لِمِـأَنِ عَامْلِ عَلَقِ بِوِ تُرِ (٢)

قال عرام: العانى = الدائب تقول: أمسيت عانياً ، أى أمسيت مميياً . والعائل = الفقير ، والعائل = السكثير العيال القليل المال . وهو غلق بوتر ، أى يطلب وتراً لا يقدر عليه ، فهو موتور عائل غلق قال : والغلق أن يكون الرجل يطلب طلبته فى قوم لا يقدر عليها فهو غلق بطابها ، أى كأنه رهن حتى يدركها ، ويقال : قد أغلقه جرمه إذا أو بقه فلم يرم .

قَلَى صَّخْرٍ وَأَى فَتَى كَصَخْر لِيَوْم كريهة وسَدَاد من عوز . يوم سداد من عوز . يوم
 سداد ثغر بالكسر = ما يسد به . يقال : سداد من عوز . يوم

<sup>(</sup>۱) بهامش الآصل : ( بخط العاصمي : يشعر : بيطن ، من الشعار ، ويروى : يسمر من السعير . بخط العاصمي : بعيد ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: ﴿ والسعير اسمرجهنم ﴾ •

<sup>(</sup>٣) في براين : علق برتر ، وكهذا في حمالة البعدتري •

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا البيت في المصرية الثانية ولا في حلب وبرلين وبيروت المطبوحة ، ولم يذكره البعمترى في حماسته -

كريهة = يوم شدة وحرب، والثفر = الفرجة بين المسلمين والمدو. ٦ - وللخَصْم الأَلدُ إذا تَمَدى ليأخُذ حَقَّ مقهورٍ بِقَسْرُ (١)

روی: الألد إذا اعترانا لیاً خذ حقه منا . الألد = الشدید الخصومة الذی لا یقدر علی ما وراء ظهره من شدة خصومته وحجته. وقوله: آمدی، أی ظلم قال: وهذا بعد قتل صخر، وهذا رجل كان و ره صخر فلما مات جاء لیا خذ مناحقه بقسر لان صخراً كان و ره و أخذ ماله فجاء ۱۳ فلما مات جاء لیا خذ مناحقه بقسر لان صخراً كان و ره و أخذ ماله فجاء ۱۳ فلما لمات به الما كان صغر فعل به و نزه إذا قتل له قتیلا، أو أخذله مالا . رواه یمقوب : لیا خذ حقه منا . یقال : خصم و خصوم و خصیم و خصاء . و الخصم بكون و احداً و جما قال : « وهل أ قال نبا الخصم (۲) و ولاً لد = الذي لا یقبل و الألد = الذي لا یقبل و المحتل الله و الناطل . و یقال : قد لد دت یا رجل تلد لد دا، وقد لد دت الرجل ألده لد الم الرجل ألده لد الم المحتل و قطعته قال الراجن :

يله أقرانَ الخصوم اللَّهُ . وقال آخر : يزيده دَرُّ المدوُّ لدَدَا .

٧ -- و الْأَصْيَافَ إِنْ طَرَّ قُوا هُـــدُوءاً

هدوءاً، أى بعد هدأة، أى ساعة ونومة · والطروق = الإنيان ليلا . ويقال : أتيته طرقة أو طرقتين ، أى مرة أو مرتين يكون ليلا

<sup>(</sup>۱) فی برلین : ویروی .

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٢١ من -ورة ص -

ونهاراً . هدوءاً = بعد ساعة من الايل . يقال : أتبته بعد هده من. الليل وهذأة ، وأتيتة يمدما هدأت الميون وبمد ما هدأت الرجل ، أى بعد ما نام الناس والكل = الذي لا يكسب. والمُـكِل = الذي قد أكات ركابه ، كما يقال: مُنشط إذا كانت دابته نشيطة . ومقطف إذا كانت دابته قطوفًا ومجيد إذاكان فرسه جواداً، وممرب إذا كان فرسه عربيا ويقال: هؤلاء قوم سفر واحدهم سافر مثل تاجر وتجرء وهؤلاء قوم سُؤَّار، وهؤلاء سافرة بني فلان ويروى: وللكل المكل (١) ٨ - إذا مَرَّت بهم مَنَة جاد أي الدرَّ لم تُكسَم بَهُر (٢)

٢٠/و (جاد = لامطرفيها، أبي = الضرع لا درفيه الم تكسع ؟

أى لم يضرب الضرع بنُبر ، وذلك أنهم كانوا يرشون على الضرع الماء ليقل اللبن، فيكون أسمن لها في قابل وأنشد للحارث بن حلزة :

¥ تكسيم الشول باغبارها إنك لا تدرى من النائج (٢٠).

جَاد = قليلة المطر ، وناقة جماد = قليلة الابن. ويقال : رجــل جماد

<sup>(</sup>۱) وهى رواية برلين وحلب وبيروت المطبوء: ﴿

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل : ﴿ بِحْطُ العاصمي : أَيُواُهَانِي ۚ : جَادِ : لا مَطَرَ فَيْهَا ، والدَرْ : ﴿ ) المطر ، وقسكم الناقة بابنها ، والغبر : بقية الابن ، وقال جبر النمامي ؛ السكسم عندنا أن يَرِد لَيْهَا فَ صَرَعُهَا ويصرمها ، وقال هاني ؛ السكسم أن يَصْرِب ضرع النَّافَةُ مِنْ \* إن يَرِد لَيْهَا فَ صَرَعُهَا ويصرمها ، وقال هاني ؛ السكسم أن يَصْرِب ضرع النَّافَةُ مِنْ خلفها بالساء البارد ليتقلس للضرع وينقطم المدر فيعمل عليها القعل لتلتيج وإنما يفمل فلك بِمَا إِذَا بِتَى مِنْ دَرِهَا الْعَلَيْلِ فَى آخَرَ الْمَانِ) • وفي حلب وبرلين وبيروت الطبوعة :

<sup>(</sup>إذا تزلت بين ٠٠٠) (١٩) ما بين القرسين ساقط من أنيس الجلساء .

الكف؛ أي جامد الكف يخيل. ويقال: جادٍ له؛ أي ما أجده. وقوله: أبي الدر؛ لا ابن فيها . وقوله: لم تكسم بنبر قال (أبو عبيدة (١)): صمت ابن الأعرابي وأبا عمر و يقو لان(٢): الكسع في معنيين؛ تكسع الناقة لتمدُّر، وتكسم أيضاً إذا أراد أن يُفزُّرها فينضح ضرعها بالماء البارد، مُم يكسمها ليرتفع اللبن . يفعل ذلك بظاهر كفه . يخط الكرماني قال أبو عبيدة : الـكسع ضروب ، فنهم من يصرُّمها ، وهو أن يقطـع خِلفهما فيكتني بذلك فيتراد اللبنُ في صلبها فهو أتوى لهما ، ومنهم من يضربها بالماء البارد فيكفيها ذلك. ومنهم من يضرب سواعدها وهي المروق التي تؤدي إلى الضرخ اللبن. وإنما يصنعون ذلك إذا خافو االسنة أو ليُطرقوها(٢) الفحل، فهو أسمن لها، وأبقى(١) على الحمــل والنتاج. والنُبِّر = ما بتي من لبنها ، وكمذلك غبر الحيضة . وغبر الايل = بقاياه وكذلك كل شيء بقي . وبقال : شاة مندبَّرة إذا حلبت ، وشاة غبرة ، وبها غَبَر من النتاج ، إذا انقطع السلافي بطنها . ويقال : برأ الجرح على غير إذا يرأ على لحم ميت فيه، أي غير ذلك (والسلا المشيمة (١)) ٢٣/ظـ ٩- مُنَالِكَ كَانَ غَيْثًا حِينَ تَلْقَى نَدَاهُ وَفِي جَنَابِ غَـيْرِ وَعْر

<sup>(</sup>١) ما بين لانوسين ساقط من الاصل ، وما أثبتناه من برلمين .

 <sup>(</sup>۲) فى براين : يقول .
 (۲) فى براين : ويطرفها .

<sup>(</sup>٤) في برايتي : والمي .

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل بخط صنير : ﴿ إِلَى هَذَا بِحُطُّهُ ﴾ ه

 <sup>(</sup>٣) ما بين التوسين زيادة من هامش الأصل ، وأعلاه بالعدحة نفسها : ( بخط الماصمي : وأنشد : ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضمة .

<sup>(</sup> ٨ -- ديوات الخنسام)

رواية يعقوب: هناك تكون غيث حيا تلاقي (١) نداه . لم يرو هذا الببت ابن الأعرابي . وقوله: تلاقي نداه ؛ أى تدارك الثرى ؛ وهو أن يبطى عنى الأرض، ويجف ما فوقه من التراب فإذا وقعت مطرة أخرى يبطى عنى الأرض، ويجف ما فوقه من التراب فإذا وقعت مطرة أخرى فبلغ ثراها الثرى الأول قالوا: تدارك الثربان ، ويقال : أخصب جناب القوم ، وهو ما حولهم ، وغير وعر ، أى غير غليظ ، أى هو سهل القوم ، وهو ما حولهم ، وغير وعر ، أى غير غليظ ، أى هو سهل القوم ، وهو ما حولهم ، وغير وعر ، أى غير غليظ ، أى هو سهل القوم ، وهو ما حولهم ، وغير وعر ، أى غير غليظ ، أى هو سهل القوم ، وهو ما حولهم ، وغير وعر ، أى غير غليظ ، أى هو سهل القوم ، وهو ما حولهم ، وغير وعر ، أى غير غليظ ، أى ليث هز بر (١)

قال : سمى شبــ لا لأن أباه يشبل عليه ، أى يعطف عليه . وأجرأ ، أى أربط جأشاً ، وأشد تلباً ، والحذير من نعوت الأسد .

۱۱ – مَرِيت الشــدُق رئبالِ إذا ما عدى لم تُنهَ عَدُوتُهُ بِزَجْــــرْ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) فى حلب دېرلېن وبيروت المطبوعة : زهماك يكون غيث حيا تلاقى) ، وفى مصرية الثانية : ( هـاك كان غيثا / .

<sup>(</sup>۲) فى حلب و بيروت المطبوعة :

<sup>(</sup> واحیسا من مخبداً نه کتاب واشجع من ای قبل هزیر ) وفی برلین بروی : ( واجرا من ایی لیث بزار ) ، وفی مصریة انتسانیة : ر واشجع ۰۰۰ )

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى: رئبال = مستبد بأمره لا يشارك أحداً فيه م أبو هان : خرجوا يترباون إذا خرجوا إلى أعوان ، وسمى الأسد رئبالا لأنه يتقدم وحده) ، وفي برلين : لم يأن عدونه بزجر ، ثم قال : شبهه بالاسد ويقال : يستبد بأمره ولايشاور فيه أحدا ، ويسمى الأسد رئبالا لانه ينني وحده ، ويقال : رأبل ورابل بالحمز وغيره إذا اعتزل وتفرد ، وقال أبو زيد الطائي في وصف الأسد ورأبل لا مستوحشا من سحابه ،

هریت = واسع شنی الشدق والرئبال = فی مشیه ینبختر. عدا علی ما یرید لا ینهی بزجر . ویقال : هرت توبه و هرده إذا شقسه . والرئبال یهمز و لا یهمز قال أبو عبیدة : یقال خرج یترأبل ، أی یمشی مشیة الاسد ، و خرج یترببل ؛ أی یتلصص . والریابلة = اللصوص .

۱۲ - سُبَارِمة توسَّدَ ساعدیه علی طرق الفزاه و کل بحر (۱) منبارمة توسَّد ساعدیه علی طرق الفزاه و کل بحر (۱) ۱۳ - تدین اغادرات له إذا ما صمن زثیره نی کل فِسر

٣٤/و أى تطيع. والدين = الطاعة. والزئير = صوت الأسد. والخادر = الذي لا يبرح خدره. والخدر = موضع الأسد؛ يعنى الأجمة، ومنه عارية مخدرة قال: الدين = العادة. قال يزيد بن خَــذًاق (٢):

تقول إذا درأت لها وصبنى أهذا دينه أبدآ ودينى أهنا دينه أبدآ ودينى أى دأبى وعادتى . قال الله عز وجل : « فى دين الملاء (٢) ، قال : الخادر = الأسد التى اتخذت الأجمة خدراً . يقال : أسد خادر و مخدر .

١٤ - فإمَّا يُمْسِ في جَدَّثُ مُقِيماً عُمُتَرَك مِنَ الأَدْواحِ قَفْرِ (١)

<sup>(</sup>١) هذا البيت لم يرد إلا في حلب ومصر الثانية ، وفي حلب : الضيارم سيالمفهـ الشديد الحلق من الأسد .

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل : قات سوابه : قال المنقب الديدى ، صع وكتبه عمد عمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي .

٣) الآية رقم ٧٦ من سورة بوسف .

<sup>(</sup>٤) فى مصر الثانية وحاب : (فإما يمسى ٠٠) وهو نيهما مؤخر عن البيت السلى . وفى براين : ( فإما تمسى ٠٠) .

الجدث = القبر . والجدف = القبر أيضاً . والممترك = المزدحم ، وهو همنا القبر . والقفر = لا أحد بها .

۱۵ - قَوَاء لا الله به عَريب ليسر في الرّ مَان ولا ليسر قواء = خربة خالية ، لا أحد بها . فريب = ليس بها من يتكلم بالمربية . قال يعقوب : القواء = الففر ، ويقال : ما بها (۱) عريب العربية . قال يعقوب : القواء ولا ففر ، ويقال : ما بها (۱) عريب الحكيم ما بها أحد وما بها ديار ، ولا ديور ، ولا وابر ، ولا صافر ، ولا طوي ، ولا تطوى ، ولا تطوى ، ولا تحرب قرو ولا شفر ، ولا تحرب عمنى واحد .

الجادون = المافون وأروع = ذكى الفؤاد. والمَمر = الواسع عمر الخالق السخى ماجد = شريف العطاء. يقال ذلك للرجل إذا كان كثير العطاء . فيض بحر وغمر . يمقوب : يمصوصب = يجتمع ؟ يقال : اعصوصب القوم . والجادون = السائلون ؛ يقال : جداه بجدوه إذا سأله . والأروع = الجيل الذي يروعك إذا رأيته من جماله ماجد الأعراق = كريم الأعراق . غمر = كنير .

<sup>(</sup>١) في حلب : ما بالدار .

<sup>(</sup>٣) بهامش الآصل:عن الجوهرى:يقال مابها لاعى قرو، أى مابهاما يلحس عسآ.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل : ( بخط الماصمي : الإعراق ٠٠) ، وعليها بيروت للطبوعة ،

## 

حل = نزل به . وذراه (۱) = كنفه وقصره : غير بسر ؛ أى غير كالح . يقول : كان لا يكاح فى وجه الغيف إذا طرقه . قال الأسمى : يقال : هو فى ذراه الذرى دُف ه الشجرة . يقال : شجرة ذرية . وقد ذريت القوم إذا أنخت بهم فى ذرى . وهو فى حشاه ؛ أى فى ناحيته ، وهو فى كنفه = تحت جناحه ، وهو فى عراه وحراه يعنى ما حوله ، وهو فى ظله أى فى قوته . غير بسر أى باسر كالح .

يقول: فتح بابه بنداه، ولم يكتن = لم يستتر من الضيف ولم يتوار، بل فتح بابه رواية يعقوب: تفرج بالندى الأبواب عنه (۲). ولم يروا بنُ الأعرابي من قوله: هريتُ الشرق إلى آخرها.

١٩ – دَهَتــني الحــادثات به فأمست

عَلَى ممومهـــا تَمْدُو وتَسْرى

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل : ( بخط الماصمى : فراه = سترته وكنفه ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل الأين : ( تفرج بالندى الأبواب ) ، وبالهامش الأبسر : ( عَت في خط الماسمي ) ، وهذا البيت وما يليه لم يرد في برلين .

<sup>(</sup>٣) وهى روابة حلب ومصر الثانية وبيروت المطبوعة .

الحادثات = النائبات. تسرى الهموم على ؛ أى تنشأنى ليلا و٣٠ - لو َ انَّ الدهرَ مُتَّخِذُ خَلِيلاً لا الدهرَ مُتَّخِذُ خَلِيلاً لكان خَليله صخـــرُ بنُ عَمْرِ ولكان خَليله صخــرُ بنُ عَمْرِ ولكان الدهرَ اتخذ خليلاً وأحبَّهُ لكان الخليل = الصديق. يقول: لوان الدهرَ اتخذ خليلاً وأحبَّهُ لكان ذلك الرجل صخر.

#### -- 18 -

## وقالت(۱) ترثی صخرا وطعنته بنو أسد فات بهدذلك بسنة من طعنته

١ - أعَيْن ألا فابكى لِصَخْدر بدرة

إذا الخيلُ من طول الوجيفِ انشعرُتِ (٢)

روی عرام: من طول الطراد . الدرة = درّة اللبن . وإنما أرادت الدموع ها هنا فاستمارته . أرادت دمما كثيراً يدر كما يدر اللبن . والوجيف = السير السريع الشديد. اقشعرت = ساءت حالها، وتغيرت أبوانها؛ فقبحت شعورها، وسمجت لطول السفر . قال: إذا بلنت مجهودها اقشمرت . قال: مجهود الشيء أقصاه ومنتهاه . والحجهود = المغلوب الذي قد بلغ إليه الحبد . يمقوب : بدرة أي درى بالدمع . يقال : هو الدر والدرة . والوجيف = الإيضاع يقال : وجف الفرس وأوجفه راكبه إيجافاً . ووجف وجيفاً . وقوله : اقشمرت أي ذهب خيرها من طول المغزول فاقشمرت شمرتها فلم تدم . يقال : دجا شمره إذا لزم بهضه بعضاً . وأصل دجا ألبس من قولك : دجا الليل .

<sup>(</sup>١) من الطويل وهي في الأصل الرابعة عشر ه

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى: ويروى يا عين ما فابكى، والوجيف الحبب قال : إذا تسبت الحبل وحسرت فإذا مرعتها فإنها تقشير ) . وعلى هذه الرواية جاء فى حلب وبراين : ويروى أعين ألا فابكى ٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٣) في برأين : المدو .

## ٧ - إذا زجروها في السَّريح وطابقت طباق السَّراس وصَرَّت (١)

وحوافر الخيل إذا حفيت ، وكانت المرب لا تجد نمال الحديد ، وإنما كانت نمال درابهم الجلود . والمطابقة ، أن تضع أرجلها مكان أيديها كانت نمال درابهم الجلود . والمطابقة ، أن تضع أرجلها مكان أيديها كا يطابق الكلب إذا وثب ، وكما يطابق المقيد إذا وثب في قيده ، فشبهت وثوب الخيل إذا عدت وطابقت في عدوها بالكلاب إذا فشبه القطب ، والقطب =

إذا زجـــروها في الإغانة طابقت طباق المكلاب في الهر ش وهرت وفي حلب :

إذا زجسروها في الصريخ وطابقت طباق السكلاب في الهراش وهرت وفي براين :

إذا زجــروها في الصريخ وطابقت طباق المكلاب في الهراش وصرت وفي حلب وبرلين : الصريخ الإغاثة وأنشد :

وكانوا مهلمكى الأبناء لولا أنداركهم بصدارخة شتيف فى برلين : (أى بإغانة) ، وفى بيروت المطبوعة : إذا زجروها فى الصريخ وطابقت طباق كلاب فى الهراش وهدرت

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل أعلا كلة (وصرت): صرت آذانها وأسفل الديت كلة: ويخط العاصمي: في الصريح، طابقت أي وطابقت من الوجا كطباقي الدكلاب تضير أرجلها مكان أيديما لأن الهراس يؤذيها والهراس شوك وهو الحسك، والقطب والهراس واحد، والحسك شوك القطب، وقال أبو هاني: الحسك ليس من الهراس في شيء، ولكن القطب نحو من الهراس . أبو هاني رجل من بني أسد قال سألته هنه ، وفي مصر الثانية:

نبات له شوك مدور ، غير أن الهراس أكثر شوكا منه . وصرت ؛ أى صرت آذانها من جزع نما تجد . وقال غيره : صرت من الصرير ؛ أى صوتت . السريح = السيور التي تشد في الأرساغ إذا أنهلت الخيل والإبل من الحفا ؛ أى زجروها وعليها السرائح . والطباق ؛ أن تقع أرجلها في مواضع أيديها من الحفا . والطباق عيب في الخيل والشئيت من الخيل = الذي يقصر موضع رجله في الموقع عن يديه ، وذلك عيب أيضاً ، والأحق = الذي يجاوز موقع يديه ، فإذا وقمت الرجل عن عين اليد فذلك حسن . والهراس جمع هراسة ، وهي شوكا مقببة ، عين اليد فذلك حسن . والهراس جمع هراسة ، وهي شوكا مقببة .

إذا الخيلُ صاحتُ صِياحِ النُسورِ حَزَزْ نا شَراسيفَها بالْجِذَمْ هِ
 مَدَدْتَ عِصابَ الخُرْبِ إِذْ هِي مانع مَ عَصابَ الخُرْبِ إِذْ هِي مانع فَأَلْقَتْ بِرِجْلَيْم ــــا مَرِيًّا ودَرَّت (۱)

عصاب الحرب = استكراه أهلها حتى يعطوا ما يراد منهم شاءوا أو أبوا. فألقت برجليها مرياً ؟ أى ساعت كما تسامح المرى فلا تماسر ؟

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: (أملا الشبيخ: بأقدر من عناق الحيل نهد كميت لا أحق ولا شدّت) وأسفلة: ( بخط العاصمى: فألقت برجليها مريا فسحت، أى فرجت رجليها. عصاب الحرب وهو أن تشد فخذاها حق تدر، وإلا فإنها تأبى. ولارى الق تدر على غير ولد، ويقال نافة عصوب وهى التى تدر على غير ولد، ويقال نافة عصوب وهى التى لاتدر ضرعها حتى تشد فخذها) وفى براين وحلب وبيروت المطبوعة: (. فدرت)

أى ألقت مرياً على الحال. والمرى التي تُحاب على يد الراعى . درت ؟ ٣٦/و أى أعظى أهلها ما يراد منهم ودرت (١) ؟ أى أمكنتك من نفسها أى أعطاك أهلها بأيديهم ذلا وصفاراً . والمرى من الإبل ؟ التي يموت ولدها . فتُمرَى بالكف ؟ أى يمسح ضرعها باليد فتدر من غير ولد ، والمصوب = التي يمسب أنفها إذا وجدت مس الوجع درت . الجيع عصب شددت عصاب الحرب ؟ مثل . وأصله من الناقة المصوب ؟ وهي التي لاندر حتى يمسب غذها وأنفها ، ومانع منمت درتها . فألقت أى فأجت للحكب ، ويقال : ناقة مرى ، ونوق مرايا إذا كانت تدر على غير ولد ، وقد مريت (١) الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر والامم ؛ المرية في والجنوب يمرى السحاب ؛ نستدر ماه ه .

ع – وكانَتْ إذا مارامَها قَبلُ حاَلِبٌ تَقَتْهُ إِلْمِزاغِ دَمَّا واقْمَطَرَّتِ (<sup>(1)</sup>

تقول: كانت هذه الحرب إذا رامها رائم قبلُ جرح فيها وقتل ونهك وسلب. تقته بإيزاغ ؛ أى أوزغت عليه ؛ أى أدمته وكلته . تقته ؛ أى لقيته بإيزاغ الدم ؛ اتقته . والاتقاء أن تتقى مكان درتها بدم ، وهذا

<sup>(</sup>١) فى أنيس الجلساء : ( ونيل ٥٠ ) ·

 <sup>(</sup>۲) فى الاصل : ( ضربت ) ، وما أثبته من تصحيح بهامش الاصدل ، وعليه برلين وأنيس الجاساء

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: بخط السكرماني: أي اشتدت عليه وصبت ، بخط العاصس. رنست ذنبها وشالت به ، أبو هاني : بقطريها ) ، ولم يرد هذا البيت في مصر الثانية .

كأيتق الرجل غريمه ببعض حقه ؛ يعطيه بعضاً ويلويه بعضا. قالوا(١٠) . قام بأمر هذه الحرب حتى طاعت له أى ذلت. تقته = اتقنه ؛ يقال ؛ تقاه ينقيه خفيفة الناء ، واتقاه ينقيه بالنشديد ؛ أى جمات إيزاغ الدماء بينها وبينه . والإيزاغ ؛ خروج الدم أو البول دُفعة دفعة ؛ يقال ؛ أوزعت الناقة ببولها إذا قطعته دُفعاً ، وأوزغت الطمنية بدمها . واقطرت = شالت بذنها ، وجمعت قطريها ، وهو أن تعقد عنقها وتشول بذنها ، وإعا تنعل ذلك إذا لقحت . قال الراجز :

وكان أبو حسان صغر أصابها فدوخهما بالسيف حتى أقرت وفي بيروت المطبوعة :

( وكان أبو حسان صخر أصابها فأرغثهـا لرمح حتى أفــرت ) (٣) فى حلب وبيروت المطبوعة بمد هذا البيت :

كراهيـة والسبر منك سجيـة إذا ما رحا الحرب الموان استدرت الماموا جنساني رأسها وترافـدوا على صعبها يوم الوغى فاسبطـرت عوان ضروس ما ينادى وليـدها تلقح بالمسران حتى استمـرت حلفت على أهـل اللواء ليوضمن فمـا احثتك الحيـل أبرت

<sup>(</sup>١) في أنيس الجِلساء : ( تقول ) .

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: (يعتوب: بالسيف، وبخط الكرماني أيضاً: بالسيف). وعليه مصر الثانية وحلب ، وفي مصر الثانية :

سما لها أى قصد لها قال : حتى أفرت لمن يأتيها فلا تنبو بأحد، أى لا تغلظ على أحد، وقولها : « دوخها » ذللها ، أقرت : ذلت .

٦ وخَيلِ تَنادَى لا هَوَادَةَ بَيْنَها
 مَرَرْتَ لَها دُونَ السَّوَامِ ومَرَّتِ (١)

قال يمقوب : الهوادة = اللين ؛ يقال : هو"د في سيره إذا لين فيه . والسوام = كل ما أسمته من المال فرعى ، وكل راع فهو سأنم. والمسيم = المخلى سبيل إبله أو غنمه في الرعى. تقول: خلت بينها وبين سوامك وطاردتها . هوادة = رخصة . قال : الهوادة = الضعف . وقال: الهوادة = اللين يقول: لا لين بينها ، تنادى أى تنادى فرسانها بالبراز وأشداؤها يقول بعضهم لبعض : يا فلان ابرز لى . أى أخذت سوامَهم أنم مررت لهم أى كنت أنت مرآ دون السوام، وكانت الخيل التي عارسهم عليك مرة . ومرت؛ أي ومر مراسها عليك. وقال عرام : مررت لهما ؛ أى عارضتها دون السوام ؛ أى تلقاها دون ماله وسوامه ومال عشيرته ، فيصرفها عنه ، فلما رأتك انهزمت ، وهو نولها : ومرت . وقولها : دون السوام ؛ أي بينها وبين الإبل ؛ أي كُنت حاميًا للإبل. قال أبو سميد: مررت لها ؛ أي حلت بينها وبين السوام

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: مررت لها دون السوام وحرت، أى حلت بينهم وبين الدوام، ومرت السوام مضت، ذهبت بها، هوادة محاباة ولا رخصة والمهادنة والهدنة والهوادة والحاباة والمسالمة بعضه قريب من يعض).

فنعتها منه . ومرت ... انهزمت . ويقال : مر له دون حقـــه ؟ إذا ذهب به .

حَمَّانًا مَدِلاً مِنْ أَسُودِ تَبَالَةٍ (١)
 يكونُ لها حَيْثُ استفاءت (٢) وكَرَتِ

المدل بشدته. والفيابة = الحفيلة. والحفيلة = الغابة من الشجر . يكون لها ؟ أى يكون للخيل حرزاً ، يعنى للخيل التى تطرد وتريد أن تكر . استفاءت ، أى تنادت للسكرة والفيئة . وقال غيره : استفاءت أى رجعت الخيل وكرت في رجعتها ، والمعنى تقول : كنت يا صخر للخيل إذا رجعت عليك وكرت بمنزلة الأسد الدى يحمل فلا ميكذب . وقال : استفاءت = رجعت بالمال . قال عرام : يكون لها حرزاً من ورائها ؟ فهي تستنيء إليه ؟ أى ترجع إليه ، وإذا رابها شيء فهذا صخر.

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل: (المكرماني: غيابة).

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى : حيث استدارت، أى كا دارت فى موضع دار لحا ثم وكان لحا به ) ، وعلى ذلك بيروت المطبوعة وفى براين : (كأن أسدا ) ، ولم يرد البيت فى مصر الثانية .

- 10 -

وقالت ترثى ابن أخيها كرزا

ويقال هي لعباس بن مرداس السلمي<sup>(۱)</sup>

رووه: حفر الرئجُم. قال: كانوا يدفنون مو تاهم في رموس الجبال، والرجم؛ صخور تمكوم بعضها فوق بعض حتى تنظر إليها كالبيت. وقال: الرجَم = القبر؛ لأنه يرجم بالصخر عليه حتى يضخم . قال: الرجم = القبر، وهو الرمس والجدف والرئيم.

٢ - فَيَاحبذا كرز إذا الخيـل أدبرت
 وثار غبـار في الدّهاس وفي الأكم (٢)

٣٦/ظ أى نثير الخيل غباراً فى الدهاس وفى الأكم ، فالأكمة ؛ الفليظة . والدهاس = الموضع اللين الذى تفيب فيه الأخفاف والحوافر من الرمل .

ر ١) من الطريل وفى بيروت المطبوعة (وقالت فى كوز) ، وعلى ذلك ذلك سائر الآبيات : وهى فى الأصل الحامسة عشرة .

<sup>(</sup>٢) فى برلين : ( ٥٠٠ وبالأكم ) ، وفي مصر الثانية : ( يا حيذاكرزاً ٥٠٠ ) .

٣ - فنيم الفنى تعشـو إلى ضوء ناره
 كُريرُ<sup>(۱)</sup> بنُ صخرٍ لَيْلَة الربح والظُلمْ

يريد شدة الزمان وشدة الظلمة .

ع – إذا البازلُ الكُوماء صنَّتْ بِرِفْدِها (٢) ولاذَتْ لِواذاً مِلْ مُدِرِّين (٢) بالسَّسلَمْ

الذين يطلبون لبنها . البازل ؛ التي بزل لها ناب عند استقبالها المام التاسع . والحرماء . العظيمة السنام قالوا : رفدها ؛ لبنها ؛ أى صنت عما كانت تحلب من اللبن اشدة الزمان ، ولاذت لواذا قالوا تهرب منهم ضجراً . قالوا لبست تدر ؛ لأن الشمال تلفحها فلا تقدر أن تدر من البرد والسلم ؛ شجر ، الواحدة سلمة ؛ أى قد حاردت في شدة الزمان ولا لبن بها فهى تلوذ من الحالب بالشجر . يقال : لاذت لواذا ولياذاً ولاوذته لواذا .

<sup>(</sup>١) فى مصر الثانية : (كريب بن صخر ) .

 <sup>(</sup>٣) فى مصر اتنائية وحلب وبيروت المطبوعة ( لاذت برنابها ) -

<sup>(</sup>م) هكذا فى الأصل، وفى أنيس الجلساء وببرت الطبوعة : (بالمدرين) والعواب ما عليه الأصل لأتها تلوذ من الحالب للدر بالشجر ، وليدت تلوذ بالمدر .

<sup>(</sup>٤) في براين :

قولها: خير من أناس ؟ أى قد حاك خير من قداح أناس ، ورفده ما يُمطُون . تقول : قد حاه اللذان يضرب بهما خير من أناس كثير ، ٨٠/و وأنفع من أناس كثير وأفشى خيرا منهم . لا خلوف ؟ أى لا يخلف فيما زعد ، ولا يبرم . والبرم ؛ الذي يبرم بالإنسان إذا أعطى مرة أو مرتين ، أخبرت أنه يمطى الدهر ، قال : والبرم الذي لا يدخل في المبسر ، قال أبوس : الخلوف = الذي يخلف عن المكارم فلا يتبعها ولا يصلحها ، قال : خلوف : اسم من أخلف ، قال : خلوف ؛ تقول لا يخلف عن أخلاق الخير إلى أخلاق الشر ، يقال : خاف عن كذا وكذا ؛ أي انقلب من حال إلى حال .

#### - 17 -

### وقالت الخنسا. أيضا(١)

١ – يَحْمَى لَمَا (٢) ذاتَ أَجْنَابِ (٢) فَعَنْفُو ۚ وَ فَمُحْدَثَ الْأَثْمِ فَالصَّرْدَاء أُحيـانا (١)

قال السلميون: ذات أجناب. قال: وهو بلد من النقيع، قال: نحن السميما ذات الجنب؛ لأنها كثيرة الأجنبة، وهى المنازل والحال، حكاه بعض أصحاب أبي عمرو. قال شجاع: عنفوة = قطعة من الحرة سوداء مثل الجبل، كان صخر يحل بها، وهى منزلهم، وقال عن السلميين: الأتم كله: قرى لبني طاحة بن عبيد الله رضى الله عنه، وهى من السوارقية؛ وذات عرق. والسوارقية وزية من قرى بني سليم، والحدث؛ قرية من الأتم. الأتم ؛ فوق غمرة والمسلح، عادلة عن الطريق، غلب عليها ولد طاحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، صاهروه و توالدوا فيه ، وغمرة، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، صاهروه و توالدوا فيه ، وغمرة، قرية ، والأتم ؛ واد أبجل ، وبين غمرة وبين أدناه خمسة أميال ، وبين قرية ، والآم ؛ واد أبجل ، وبين غمرة وبين أدناه خمسة أميال ، وبين

<sup>(</sup>١) من البسيط وهي في الأصل السادسة عشرة .

<sup>(</sup>٢) بهامش الاصل: ( بخط الماصمي: انا ) .

<sup>(</sup>٣) بها مش الاصل : ( ذات أجناب : بلد إلى جنب السوارقية ). وهى فى الاصل هكذا وفرقها بقلم راييم ( مما ) .

<sup>(</sup>٤) في حلب :

<sup>(</sup> نحمى لها ذات أخبسار فعنفوة فعجاس الأنم فالمحمدداء أحيانا ) قال ويروى : فحدث الأنم .

٣٨/ ظ المسلح وبين أعلاه نحو من بريد. ومنحدر (١) الآتم ؛ من الحرة حرة بني سليم يأخذ بين السوارقية وشابة ، وشابة ، عَرْض من أعراض المدينة . والصرداء ؛ روضة من أسافل أودية المحدث ، وهي حمى أبداً ، يُحمى للخيل . أخبرت أنه كان يحمى هذه المواضع ؛ يحمى الصرداء مرة إذا أمرعت ، وكل هذه المواضع حمى وذات أجناب مرة إذا أمرعت ، وكل هذه المواضع حمى قال عرام: إنما هو ذات أخباب ، وكذا قال ابن أخت الخنساء ، وهو واد يصب في الأحاء في الآتم . وهذه المواضع كلها أحماء لبني طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت في الجاهلية لبني سليم . والحدمة ؛ واد بالحرة .

<sup>(</sup>١) وفى مصر الثانية : (تحمى لها ذات أخبار ٠٠٠) ، وفى برلبن : ( يحمى لها ذات أجناب فمنفرة فحصدب الأتم ٠٠٠) ذات أجناب بلد إلى جنب السوارقية .

<sup>(</sup>۲) أسفل هذه السكامة بهامش الأصل: ( بخط السكرماني : تعنى الإبل ) ، وإلى حوار هذا بالهامش أيضاً : ( بخط العاصمي : يحذين نياً ولا مجذين حذاني ذهب بي أبو هانيء والأحدب ، قالا : إذا هزلت كثر قردانها ) .

<sup>(</sup>٣) أسفل هذه السكلمة بهامش الآصل: (هذا آخر شمر الحنساء بخط العاصمى) وفى براين . . . يحذين نيا . . ) وفى مصر الثانية : ( . . . يحذين سبتا ولا يحذين ترحانا ) ، وفى حلب : ( يحذين تينا ولا بحذين قردانا ) .

وله ا : كيات الآباء ؛ قالوا : أخبرت أنها مدعة ، قد أدعجت إدماج الحية من السمن ؛ لأنها إذا ضمرت وهي سمينة عادت كأنها قدح . به ؛ أى بالآباء ، لأن الحيات فيها ، قال : والآباء ؛ موضع يكون فيه القصب والحلفاء ، وهو في غير هذا الموضع القصب ، وقالوا : يُجذين نياً ؛ أى سمناً . والإجناء في الإبل أول ما يظهر في سنامه الشحم ؛ يقال : أجذى الر بم ، وبمير مجذ ؛ عليه جذوة من سنام ؛ أى بقية ، ولا يجذين قرادانا ؟ أى لا يوجد فيها قراد من طيب مكانها وحسنها وصنعتها ؛ لأن القردان إعاند كون في بلد وخم ؛ أى سمن وتعلق بهن الشحم ولا يجذو فيها القراد ؛ أى لا يعلق ، يجذين نيا ؛ أى يعقدن شحماً فوق شحم ؛ أى القردان والحنان قردانا تجذو عليهن . قالوا : إذا هُزل البمير ركبته القردان والخنان . روى يعقوب : يجذين نيا ؛ أى قد سمن من المرتع . قولها : والخنان . روى يعقوب : يجذين نيا ؛ أى قد سمن من المرتع . قولها :

والبيتان في بدلين برعاب متمويان إلى عمرة بلت الحنساء . وقال صاحب أنيس الجلساء بظهر أن هذان البيتان من جالة قسيدة لم ببق منها إلا هذان البيتان . والبيتان لميذكرا في بيروت الطبوعة .

#### - 11 -

## وقالت الخنساء أيضا(١)

١ - تُطَلِّرُ مَنْ حَـــلَ البِلاَة بَرَافِشَا
 بأرْق عَ طَــلْبِ البِرَاتِ مُطَلَّبِ (٢)

تمنی صفراً أو غیره ممن قد تسكلت ، والبراقس ؛ التى لا شىء فیها یقال : أصبحت البلاد براقش ؛ أى لا أحد فیها ، من حلها فى حال برقشتها . براقش ؛ قطع من البلاد (والأروع : المرثى (٢٥) ) ؛ أى برجل أروع من نظر إليه راعه، وقال ابن الأعرابي : أبو براقش؛ طائر أصغر من الجمل ، مبرقش الجناح ، يطير و يدور فى طيرانه، و يطن : يقال له : أبا براقش غن مبنياتك . وذلك إنه يطن إذا طار : فعنت بقولها ؛ تطير حولى إنما هو تطاير حولى البلاد ؛ أى ليس بها أحد ، ولا شىء للا أبو براقش هذا الظائر ؛ لأنها مستوحشة لذهاب أخيها. قال غيره ؛ وإن براقش هذا الظائر ؛ لأنها مستوحشة لذهاب أخيها. قال غيره ؛ وإن براقش مذا الظائر ؛ لأنها مستوحشة لذهاب أخيها. قال غيره ؛ وإن براقش . تقول : إذا حل إنسان ممن يطلبه صخر فلابد من أن يقتله ، أو يهزمه ، أو يُهر به من بلده الذى هو به فيدعه براقش منه ، والبراقش الخلاء الذى لا أحد به .

<sup>(</sup>١) من الطويل وهي في الأصل السابعة عشرة .

<sup>(</sup>٣) نسب ابن الأعرابي هذا البيت للخنساء ، رقد روى فى تصيدة منسوبة أممرة. بنت الحنساء هكذا : تطير من حولى البلاد براقشا . وروى فى أسان المرب عن ابن. الأعرابي ۽ تطير حوالى البلاد براقشا .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين جاء الأصل قبل ( من حاماً في حال برقشتما ) ، وما أثبته. من أنيس الجلساء ، وهو أنسب للسباق .

#### - 11 -

## وقالت ترثى مرداسا

ويقال: بل أتاها مرداس زوجها فقال لها يوما وهي ترثى صغراً والله إنك لترثين رجلاكان مشئوماً. فقالت غضباً (١)

١ - أُطَـيَّرُ حَــوْلِيَّ البِلاَدِ بَرَافِشَا
 مِأْرْوَعَ طَــدلابِ التِّرَاتِ مُطَلَّبِ

وبروى: تطير حولى. قال: وقال ابن الأعرابي: قالت عمرة تذكر ابنها الأقيصر بن قيس بن نشبة .

٢ - مَنْ مُبْلِـغُ عَــنْ فَلاناً رسالة من مُبْلِـغُ عَــنْ فلبس لِأقوالِ السّفــاهِ بَعْشِبِ (٢)

بخط الـكرمانى : أى لا يمتب تمنى مرداساً ، ولا ترجع عن السفه قال يمقوب : من مبلغ عنى جبيرا رسالة فليس لأقوال .

<sup>(</sup>۱) هذه القصيدة لم تذكر إلافى الأصل، ولم ترد فىأنيس الجلساء ولافى مطبوعة بيروت ، وجاء بهامش الأصل: ( بخط العاصمى : وقائت تذكر ابنها الأقيصر وتسرض بشداد بن يزيد بن مرداس ، وكان شامتا بموت الأقيصر بن قيس بن نشبة ) ، وهى سمن الطويل ، وهى فى الأصل الثامنة عشرة .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : ( بخط الماصمي : فليس عين أقوال ، .

٣ - تُطَيِّرُ حَوْلِي والبــــلادُ بَرانِشُ لَا وَيَ وَالبِـــلادُ بَرانِشُ لِللَّبِ إِللَّمَاتِ مُطَلَّبِ (١)

براقش: مجدبة لاشيء بها بمده، ولا أحد فيها ، كأنها كذاك لما مات قوله تطيير حولى: تمنى شامتًا مرحًا نشيطًا لموت أروع ، عن ابن الأعرابي بخط السكرماني: قال غيره: تطير يمنى الخيل. ويقال: صخر

ع - فَإِنْ بَكُ قَدْ وَلِّي الْأَفِّيصِرُ وَانْقَضَى

تولى ؛ أى سبقك بها ؛ أى بأخلاق كريمة ؛ يمنى رجلاسوى صخر إن صغرا سبقه بالمطاء والسخاء . وهذب ؛ تقول : حصل من السخاء والطيب والشيدة مالم تحمله أنت ، ولا تدركه . والتحصيل ؛ أن يميز الذهب من التراب والفضة ، أو الحب من التراب ؛ أى لم يخلطها بلؤم، ولا بجبن؛ أى ميزها من اللؤم والدناءة . يقول: استولى بهذه الأخلاق

<sup>(</sup>١) بهامش الآصل: ( بخط الماصمى: براتش مجدیة خلاه ، وبلانع وپرانش مواء . الاحدب : تطیر حولی أی تمدو و آسرع ، وأنشد : نظرنا إلی نلص صور). (۲) بهامش الآصل : ( بخط لماصوس : علیك كفاكها و هذب ٠٠٠ ).

عليك فلم يدع منها لك شيئًا، وهذب ؛ أي فرق؛ يريد المال. يعقوب: عليك كفاكها.

عَرَكِ أَى إِذَا مَامْ بَهْزُو لَمْ يَقْرُبُ النِّسَاءُ .

٨ - إذا رجَع الأبرامُ عَنْف فإنّه مُفارِقُ كوكب (٢)
 مُفارِقُ شَمْس أو مُفارِقُ كوكب (٢)

جمات الأبرام واحداً. تقول: إذا صدروا عنه من الضيافة فكأنهم يفارقون شمساً أوكوكباً ولورنهمساً أوكوكباً في شهرته ومنزلته وقدره ويروى: إذا حضر الركبان عنه فإنه مصاحب رواه يعقوب : إذا انقلب الأبرام أيقنت أنه مضارق ؛ أى ينصرف الأبرام ولا يقوون على ما يقوى هو عليه . ويروى : مقارن شمس ، ويأتم وقوله : مقارن شمس ؛ أى يسير نهاره ولا عنمه حر الشمس، ويأتم بالنجوم فيمرى ليلالا عنمه ظلمة الليل وهوله من السرى وأصل بالأبرام ؛ الذين لا يدخلون في الميسر ، وكانوا يذمون بذلك ، وعدون الأيسار ؛ وه الذين يضر بون بالقداح .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ( الحنساء ) ، وصحح بالحامثين على ما ذكر .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: إذا انتاب الأبرام أيقنت أنه مقارن. الأحدب: هو أحدهما، يتول السير بالايل والنهار يفارق الشمس والتمر ) .

## ٤٠/ظ ٩ – على كُل ءَجْمَاه البُغام كأنَّه وأُقتـــادَه منها على أمَّ تَوْلَبِ<sup>(١)</sup>

يمنى ناقته ؛ أى صخر على كل عجماء البغام . والمجماء ؛ التى لاتفصح والبغام = الصوت. والاقتاد = عيدان الرحل ، والواحد قتد ، ويقال: حبال الرحل وعيدانه وأجلاسه . شبه ناقته فى مضائها بها .

١٠ - تُرِبُ بِرَوضاَتِ الفـلاة كَأْنَما
 تُرجِّع فی أنبـــوب غاب مُتَقَّبِ<sup>(١)</sup>

رب؛ أى الولد، وترب الأنان برباضها ووطنها؛ أى تقيم فيه لا يرعها ويروى: ترن ؛ ترقع صوتها بالشحيج . يقال ؛ قوس مرنان إذا كانت لها حيضة عند النزع . يقال : أرنت المرأة إذا صرخت أ . وقوله : في أنبوب غاب ؛ يمنى المزمار ، فشبه نهيقه بصوت مزمار . السلميون : بروضات الخلاة . قالوا : وروضات الخلاة من سواء الحرة حرة بنى سليم وهى كثيرة الحمير . والمرب = الموطن المقيم بالبلد . وقولها : كأنما ترجع فى أنبوب غاب ، شبهت تشحاجه وتنهاقه بزام يزمر فى قصبة مثقبة ؛ أى كأنه زمار يزمر فى زمارة .

<sup>(1)</sup> بهامش الأصل: ( بخط العاصمي : عجماء لا تفصح بالبغام تزغم تزغم أ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: ( بخط الماصمي: يرن بروضات يرن التولد) ، وبالهامش الايسر: ( بخط الماصمي: أنبوب : مزمار ) .

## ۱۱ – ويعتدُ الأعـــــدا. بيضاء نثرةً كثل غدير الروضــة<sup>(۱)</sup> المتَصَبْص<sup>(۱)</sup>

قالوا: المتصبصب = الذي ينصب من صفاً متصوباً فليسلا فليلا؟ لأنك إذا رفعت الدرع أو أرساته نظرت إليه كأنه ما يجرى وخفضها ولبستها كأنها ماء تجرى . رواية يعقوب : وأعتد للأقراع بيضاء ١٤/و صفوة قوله : صفوة ؟ أى من أجود الحديد وخالصه . والدرع تشبه بالفدير وبالنهى وبالأضاءة ، وهى واحد ، وبالجول ، وبذرور الشمس ، ويشبه قتيرها بحدق الجراد، وحدق الأفاعى وحدق الأساود. وللتصبصب ؟ الذي قد ذهب إلا أقله . ويقال : قد تصبصب مال فلان؟ إذا ذهب إلا أقله ، وقد تصبصب النهار ؟ إذا ولى ، وكذلك تصبصب الليل . فشبهها بغدير يظرد في الريح .

المطرد = الرمح اللين الذي إذا هززته اهتز واضطرب. وصارما = المعلم عند المعلم

<sup>(</sup>١) أعلاها بالهامش: ( بخط السكرماني : في بياضها ) .

<sup>(</sup>٣) بهامش الآصل: ( بخط العاصمى: واعتد للأقراع بيضاء صفوة كمين سفوة يريد من اصفا الحديد وأجـــوده: وروى: واعتددت) . وبالهامش الآيــر: ( المسكرماني قال: الذي يجرى يعضه إلى حوض ومنحدر) . (٣) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى: لدن السكموب) .

رمحاً متنابعاً مستوياً، ليس بمضه دقيقاً وبعضه غليظاً ، كـ قولك: حديث مطرد ، وكلام لا يطرد . وحسام = قاطع ، يقضب = يقطع . يقال سيف قضاب ، وقد قضب يده .

١٢ - وَطِرْفاً نَجِيباً مُعـــرِ بالصَّطَلَقاً
 ودوداً إذا ماقال فارسُـــه مَـــ (١)

ويروى: مقرباً مُتَصلقاً . الطرف ؛ الدكريم من الخيل ، والمتطلق في الجرى وهو السريع . والودود ؛ الفرس الخفيف الروح . أبو عبيدة : الطيب النفس . وقالوا : الودود ؛ الذي ليس بمسر . قال عرام : المعرب ؛ الذي ينبين في صهيله أنه عربي صريح ، لم يخلطه شيء من الهجنة . وقال : الودود ؛ السمح الذي إذا أناه فارسه لم يشرد منه إذا ماقال فارس الودود : الركب . رواه يعقوب : وطرفا جناحياً تود دسنيمه أريباً . الطرف ؛ كل الركب . رواه يعقوب : وطرفا جناحياً تود دسنيمه أريباً . الطرف ؛ كل المؤكريم من رجل أو فرس. وقال أبو عبيدة : قال منتجع بن نبهان : هو الدكريم الطرفين من قبل الآباء والأمهات. وقال غيره : هو المطرقف الأذنين ، الطويل المنق ، الطويل القوام . جناحياً ؛ من نسل فرس يقال له : الجناح ، كان لبعض بني الشريد . مقر " با ؟ أي يربط قرب البيت

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل : يخط المكرثمانى : واركب ) ، ( بخط الماصمى : وطرفا جناحياً تودد صنمه ادبياً إذا ما قال صاحبه هب ، أشلاء من نسل فرس يقال له الجناح. كان لبمض بنى الشريد ، تودده أحب أن يصطنمه ) ،

من نفاسته عند أهمله ، ولا يترك يرود . وقوله : متصلفاً ؛ أى يصاقي بحوافره الأرض . وقوله : ودوداً ؛ أى يود أن يركب ، يعجبه ذلك. وينفلت إليه .

١٤ – وفارسُ هَيْجَا يَمْـلَمُ الناسُ أَنَّهُ إذا ما دهاً بالْجِــــــزْع ِ غَيْرُ مُـكَذَّبِ

#### -19-

قال: كانت عمرة بنت مرداس بن أبى عامر آخر ولدها عِجزة الخنساء بنت عمرو ، فلما أن كبرت الخنساء وتسمسمت ولت يوماً فرأت عمرة لحمها قد اضطرب فقالت : والله لقد أمسيت يا خناس مضطربة اللحم، قالت : مَرة لبنى حارثة ، ومرة لبنى رواحة ؛ تقول : تزوجت مرة فى هؤلاء ومرة فى هؤلاء.

## ثم قالت(١)

سال المناب عمرية إذا رأتني وزاكت باستها : حد حديد ويقلل : قالت محرية إذا رأتني وزاكت باستها : خانظري ما عندها ؛ ويقلل : قالت بنو سليم لعميرة : ذوق الخنساء ؛ فانظري ما عندها ؛ فأتها فوضعت يديها على منكبيها ، ثم قالت : حد حد حديد ، ثم ولت وهي عشي ؛ فقالت الخنساء : ألا قالت عميرة إذ رأتني .. فقالت عميرة بعلى المدك الله يا أمه ا فقالت أما الأبيات فقد مضت . وحكى ابن الأعرابي عن بعضهم ؛ قال : يقال لارجل إذا لتى صاحبه ما يكره ؛ إما بكلام ، وإما بنظر ؛ فيقول له صاحبه : لذير نا جريت ؛ أي فدونك الحد و الحديد ؛ أي فطيرك ممك ولا يصل إلينا شيء نكرهه ، وهذا زجر . وقولها : زاكت ؛ قال : الزيكان ؛ أن تلوى استها إذا مشت .

<sup>(1)</sup> من الوافر ، ولم ترد هذه الأبيات في حلب ، وهي في الأصل التاسمة عشرة .

غيره قالوا: زَاكت عمديرة ، وزوكانها أن تحرك عجيزتها في مشيتها . قولها : حديد عمديد أى رأت عجيزتها فد بدت عظامها ، وذهب لجمها ؛ فقالت : كأنه حديد "؛ أى لاستك حد حديد" ؛ أى بدت عظامها .

٢ – أَرَانِي كُلَّما جَمَّمْتُ مالاً تَقَسَّمَه رَوَاحَةُ والشَّرِيدُ

الخنساء تقول : أرانى كلما جمعت مالا تقسمه هـ ذان ؛ فليس لى مال ، ورأيتني على هذه الحالة قد تحددت وكبرت .

وإنْ أَنْهُمَنْ فَقد نَجِيَّتُ عِرْضِي
 وإن أهْ\_\_\_\_زَلْ قَائِسَرُ ما يَبِيدُ (١)

تقول: إن سمنت فقد خرج وجهى فى السكرم ، ولم يخرج فى اللوم . قال مبتسكر ، تقول: إن أسمن فقد نجيت عرضى من الدنس ؟ لأنها كانت فى الجاهاية لا يكامها رجل إلا أن يكون زوجها الذى ينزوجها ؟ أى إن أسمن فإنى لا أدنس عرضى كما دنست أنت عرضك وقالوا فى قولها : فأيسر ما يبيد : أى أيسر ما هو مار على وأهونه . ٢٤/ظ قال عرام : تقول : لم أسمن من عيب وهو أن يسمن الإنسان من السرقة والخيانة . تقول : إن سمنت فإنما أسمن من مالى ، لامن سرقة لأن عرة عيرتها الهزال . وتقول : الهزال خير من العار ؛ لأنها عيرتها هزالها . قال مبتكر : كانت الخنساء أول من تزوجها الرواحى ، وكان

<sup>(</sup>۱) بهامش الأعلى: ( بخط الـكرمانى : ما يذهب من جسمها ، وعرضى يعنى الحسب ) .

رجلا بملاقاً، لا يقر في يده قليل ولا كثير، وكان رجلا صاحب قداح وكانت الخنساء تعطيه مالها ومال أخيها ، ثم تزوجت الشريدى وهو أحد بن مالك فكان أيضاً مثل زوجها الأول ، ثم تزوجت المرداس ، واصمه مرداس فكان خيره ، وكان أبغضهم إليها . وعمسيرة ؛ أخت مرداس بن الأشعر بن إباس بن مريطة بن صرمة بن صرمة بن مرة . (قال غطبها مرداس بن عام فتزوجها فولدت له يزيد وعمرة ، ثم مات مرداس فخلف عليها عبد الله بن عبد المزى من بنى خةاف ، فولدت له أم شجر (۱) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من برلين ٠

#### - 4. -

خرج هاشم بن حرماة المرى مغيراً ، يريد بنى سليم ، حتى إذا كان بناحية حَضَن (١) — وحضن ؛ جبل — رأى غنما فقال لأصابه : آتيكم بهذا الراعى وغنمه ؛ فخرج إليه ؛ فلما رآه الراعى — وهو قيس بن عامر أخو بنى عامر بن جشم — وبنو عامر هم الأمرار (٢) ، والأمرار لقب عفر فه (٦) ؛ فنسكص حتى عقل في رأس صغرة ، ثم رماه فقتسله ، فني ذلك تقول الخنساء (١) :

١ - سَـلًم على قبسِ وأصحابِ عامرِ
 ١ عَمَالُوا بِالْجِرْعِ إِنْ كُـٰـتَ شاكرًا<sup>(2)</sup>

بخاطب رجلا؛ أى اقرأ عليهم السلّم؛ أى سلم عليه بما قتل هاشم ابن حرملة ، وعلى أصحاب قيس . وقيس بن عامر ؛ أخــو بنى عامر بن ٤٣/و جشم . إن كنت شاكراً لمنصره إياك بقتل هــذا الرجل ،

<sup>(</sup>۱) حنن سر به تحتین - جبسل من دیار بن عامر ، محمم ما است مجم للبکری ص ۹۵۸ .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط الـكرماني : هاشم عرف الراعي ) .

 <sup>(</sup>٤) من الطويل ، والبيتان لم يردا في مصر الثانية : ولا في حلب ولا في براين ،
 وهى في الأسلى المشرون .

<sup>(</sup>٥) فى بيرت : ( سلام على قيس واصحاب رحله فما مملوا بالحق ) .

قال مبتكر :كان هاشم أحدد بنى مرة بن حرملة فتل أخاها معاوية . تقول للرسدول : إن كنت شاكراً لهم عدا فعلوا . والرسول. من بنى سليم .

٢ - هُمْ رَجَّهُوا السَّنِيَ الْحُسَانَ وُجُوهُهُمْ
 وهم أسكنُوناً مَـٰ كُتِناً فَمُراءِ ـ رَا(١)

رجموا = ردوا . مكتن ؛ قال : هو وادر به مياه كثيرة من أرض بنى سليم و وعراعرا<sup>(٢)</sup> ؛ بلد يقال له الصحن ـ الصحن ـ صحن بنصاء ـ رياض وأودية . وأنشد :

جَنَيْنَا مَن ذَوَاتِ الصَّمْنِ جُرْدًا عِتَاقًا سِرْهَا نَسْب لُ لِنَسْلِ
قوله: من ذوات؛ أى من رباضه وحماه. قال: والصحن بلد كبير.
والبيت لرجل من بنى عم الخنساء يقال له: مالك، يقول: هذه خيل أنسما كما أنسب آبائي.

<sup>(</sup>١) في بيروت : ( ٠٠٠ أسكنونا مقتنا ٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٣) قال الهمداني : عراءر بين ديار كاب وغيسي انظر وصف الجزيرة ص ١٣٩ نقلا عبر أنيس الجلساء ص ١٢٢ .

#### - 11 -

## وقالت الخنساء أيضا()

## ١ - أَنْسَمْتُ لا أَنْفَكُ أَهدى قَصِيدةً لِقَيْسِ<sup>(٢)</sup> أُخِي الأَمْرَارِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَارِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرِينِ المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرِينِ المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَبْم عَلَيْ المُمْرَادِ في كُلُّ عَلِي المُمْرَادِ في كُلُّ عَلِي الْمُمْرَادِ في كُلُّ عَلِي المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرَادِ في كُلُّ عَلَى المُمْرَادِ في كُلُّ عَجْمع المُمْرِينِ فَعْمِدِ المُمْرَادِ فِي كُلُّ عَلِي المُمْرَادِ فِي كُلُّ عَلِي المُمْرَادِ في كُلُّ عَلِي المُمْرَادِ في كُلُّ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال: الأمرار؛ مياه لبنى فزارة. عجمع؛ أى فى كل مجتمع من الناس. المجمع والمجتمع واحد، وهذا الموضع الذى يجتمع فيه الناس. قال غير ابن الأعرابي: الأمرار؛ قال: ويقال لبنى عامر بن جثهم: الأمرار.

٧ - فَدَ أَكُ سُلِم (٢) قَضْها بقضيضها (١)

وجُــدُع منهاكل أنف ومِسْمَع (٥)

( ۱۰ - ديوات المنساء)

<sup>(</sup>١) من الطويل وعى فى الأصل الواحدة والعشرون .

<sup>(</sup>٢) قيس بن عام قاتل هائم بن حرملة الذى سبق حديثها عنه فى البيتين السابقين وفى حلب وبيروت المطبوعة : ( لصخر أخى المفضال ٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الاصل : ( بنى سلم ) وبالهامش تصحيح ( بنو ) والوزن لا يستقيم إلا يحذف كاة ( بنو) على ما ذكرت .

 <sup>(</sup>٤) فى حلب: ( فدتك بنو سليم كملها وخلامها . . . ) وفى بيروت المطبوعة
 ( فدتك سليم كهابها وغلامها ) .

<sup>(</sup>٥) لم برد هذان البينان في مصر الثانية .

#### - 77 -

#### وقالت الخنساء أيصا()

# ۱ – فِدَّی الفارس الْجُشَمِیُ نفسِی أَفَدُّیهِ عَالِیَ مِن حَمِّ (۲) أُفَدُّیهِ عَالِیَ مِن حَمِّ حَمْ

أفديه ؛ أى أفدى قيسا ، قاتلَ هاشم ؛ أى أفديه بكل حميم لى ، وهو القريب. والحميم ؛ الأخوة ، وبنو المم ، والمشيرة . والفارس الجشمى ؛ يمنى قبس بن عامر .

٢ – أَفَدُّ بِهِ بِحَىُّ بني سُلِّمِ بظاعنهم وبالْأنَسِ المقيمِ (٦)

(١) من الواذر ، وهي في الأصل الثانية والعثمرون .

(٢) بهامش الأصل : ( بخط العاصمي : وبنو سلم ينكرونها ، يقولون : قالها رجل من بنى جشم ، وأيضاً حاشية بخط العاصمي : قال الدلمي بنو سلم ينكرونها ، وقال أبو عبيدة : هي لها ) • وفي مصر الثانية :

( فداً لفوارس الجشمى نفسى وأفديه بمن لى من حمسيم ) وهى رواية الحزانة ج٢ ص ٤٧٥ والأغانى ج١٢ ص ١٤٦، والسكامل ج٢ ص ٢٨٦ هوفى برلين : ( فدى لفوارس الجشمى ٠٠٠ ) ، وفى حلب وبيروت المطبسوعة : ( ••• وأفديه بمن لى من حميم )

(٣) بهامش الاصل: ( بخط الماصمى : لم ينشدنيــه ) ، وفى مصر الثانيــة : ( و انديه بكل بنى سلم بطاعنهم ٠٠٠ ) ، وفى حلب وبيروت المطبوعة :

( وأنديه بكل بنى سائيم بظاءنهم . . . . ) رهى رواية الاغانى بج ١٣ ص ١٤٦ والحزانة ، وفى برلين : (أنديه بجل بنى سليم . . ) يرفى برلين ومصر الثانية هذا البيت بمد البيتين التالبين , أى أفدى قبسا قاتل هاشم . الأنس ؛ جميع الناس ناس وأنس . قال : الأنس = أهل الدار الذين فيها .

۳ – أفد به كما أفررت عنى وكانت لا تنام ولا تنيم (۱)
 رواها أبو عبيدة : كامن هاشم أفررت عينى (۲). ورواه : بما أفررت عينى من هشام . تريد هاشماً . ويروى : كما أفررت عينى . أى لا تنديم من هشام نبكائما

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل : ( بخط العاصى : كا افررت عين من هاشم ، وبخطسه في الحاشية : بحب كا من هاشم أفررت عين . وبخط العاصمى أيضاً : وأنسكر ابن سلام البيت الذى أنسكر ، أبو عبيدة ، وروى من هاشم يريدها شها وقد يقلبون مثلم هذا البيت التالى ، وأنشد على عهد سلام بن داود. صانع ) وفى حلب جاء هذا البيت بعد الببت التالى ، والبيت لم يذكر فى مطبوعة بيروت ،

<sup>(</sup>٢) وهى رواية مصر الثانية وحلب وبراين ، والأغلى والسكامل والحزانة ، ولسان السرب ، وفي برلين الشطر الأول ؛ كما أقررت عيني من نيام ،

#### - 77 -

#### وقالت الخنساء(١)

## ٤٤/و ١ – َبنِي سُلَيْمُ أَلاَ تَبْسَكُونَ فَارِسَكُمْ خَلاَّ ءَلَيْسُكُمْ أُمـــــوراً ذَاتَ أَمْرَ اسَ

أى ( ذات )(<sup>(۲)</sup> شدة ، وهو من المارسة ، الواحد مر َس،أى ذات أمراس أى تمارسون شدة ، والمرس شدة العلاج ، يقال للرجل ، إنه لمرس .

٢ - ما المنايا تُعَادِيناً و تَطْرُ قُنا ﴿ كَأَنَّنا أَبَدًا نَحْتَزُ بِالْفَاسِ (°)

قال أبو سميد: تقول: كأننا شجر لا يزال أبداً يُحْمَزُ منه بالفاس؛ أى يقطع منه شجره بالفاس. وروى: نجترُ بالفاس؛ أى كأننا نأكل من لحومهم فهم يطلبون إلينا طلبة أبداً؛ أى يطلبون إلينا دما ومالا

<sup>(</sup>١) من البسيط وهى الأصل الثالثة والمشرون .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : ( بخط الماصمي : عارسون منها شدة . ارادت أمورا ذات

علاج ) ، وفي مصر الثانية : ( بنى سليم أما ٠٠٠ ) وفي بيروت:

<sup>(</sup>m) ما بين القوسين زيادة من أنيس الجلماء .

<sup>(</sup> ٤) بهامش الأصل : ( الأوق بالثقل ) .

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل: (بخط العاصمى: أى تقطع ، كأن الفأس تجزئا) ، وفى مصر تثانية : ( . . ويطرقنا ٠ ، ) ، وفى بيروت : ( ٠ ٠ تعادينا وتطرقنا ٠ ٠ ) وفى الطبعة ناصرية : ( تحتز بالفاس ) .

أو غير ذلك ، فالناس يطلبوننا ، فيث ما قدروا علينا قتلونا . قال ابن الأعرابي: هذا كلام المرب؛ أى كأنا أبدا نؤخذ بجريرة غيرنا وبجرائر الناس ، وليس من كلام المرب «كأننا أبدا نجتر بالفاس ، ورواها أبو عمرو : نجتر بالناس ؛ أى نجره إلينا .

٣ - تَذْدُو علينا فتأبى أَن تُزايلنــــا
 الخيرُ فالخــــير مِنّا رَهْن أرماس (١)

أى ماللمنايا تندو علينا وتظلمنـا . الخير ؛ أي خيارنا أبداً رهن لأرماس ؛ أي نبور .

ع - فلا یَزَال حدیث السن مُقْتَبَ لُهُ وَاللَّمَ عَلَمُ مَثَلَثُ مَاللًا مُعَالِمُ مُثَلِّمً مَثَلُثُ مُ رَاسي (۲)

ويروى : إذ لا يزال حديث النسل مقتبل : مستأنف الأمر . والنسل = الولد ؛ أي غسلام يظهر فينا . والمقتبل ؛ الشاب الذي هو

<sup>(</sup>۱) فى برلين : ( ٥٠ الحير بالحير ٥٠ ) ، وفى ،صر الثانية : ( تمدو علبنا ٠٠ )، وفى ،صر الثانية : ( تمدو علبنا ٠٠ )، وفى بيروت : ( تمدو عاينا ٥٠٠ فلمجرب تخبر حينا رهن أرماس ) وفى مطبوعة مصر ومطبوعة بيروت : ( ٥٠٠ فتأبى أن تزايلنا فلخبر ٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>۲) بهامش الآسل: ( بخط الماسمى: مقتبل فى اول شبابه لا يرى احدراسا مئه ، أى لا يرى احد راسا مئه ، و بخطه: راس ثابت ، يقال: رسا يرسو) ، وفى حلب: ( ولا يزال ، ) ، وفى مصر الثانية وبراين : ( إذ لا يزال ، ) وفى ببروت : . . . وفارس لا يرى مثل له راسى ) وفى بيروت المطبوعة ( ولا يزال ، . أو فارس ه . ) .

# ه نَا تُنَافِمُ نُلُومُ لَا يَنْفَعُهُ اللَّهِ عَنَا أُولَى بَاس (٢) بأس لَمَ ادْفَنَا حَيًّا أُولى بأس (٢)

تفافصه = تأتيه على غفلة فلا تَلَبْته ؛ يعنى: المنية. لو كان ينفعه باس أى لوكان ينفع من الموت باس لنفعه بأسه . أرادت : منا من تفافصه للمنايا ، فأضمرت من ، وهى تضمر مع من وفى ، تقول : منا يقول ذاك , ومنا لا يقوله ، أراد منا من يقول ذاك ، وفينا لا يقوله ، أراد منا من يقول ذاك ، وفينا د وما منا إلا له مقام ذاك ، وفينا من لا يقوله . قال الله عز وجل : « وما منا إلا له مقام

<sup>(</sup>۱) وفي الأصل: راسي ، وصححت بالحاش على ما أثبته بقلم بمائل قلم الشنقيطي. في أول الشرح .

<sup>(</sup>٢) بمامش الاصل: ( التن : النرب ) .

<sup>(</sup>٣) وفى مصر الثانية : متى نناقصه لوكان بمنمه. وفى برايين : متابما قصة لوكان. يمنمه . وفى حلب : منا يفافسته لوكان بمنمه . وفى بيروت : منا ينافسه . . .

معلوم (۱) » . أراد : إلا من له (۲) . وقال النابغة (۱) :

ه كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بني أَقْيَشِ .
أراد : جَلِّ مِن جِمَال بني أُقبش .

<sup>(</sup>١) الآية رقم ١٦٤ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: (أراد الآمرله ، وما أثبته من تصحييح بهامش الأصل بظم بمائل قلم الشنقيطي المشار إليه فى أول شرح الديوان ،

<sup>(</sup>٣) النابغة الجمدى يخاطب عبينة بن حصن الفزارى ، وقيل : البيت من قصيدة مصنوعة ، وعلم البيت بن يقمقم بين رجليه بشن ، قال ثملب: بنو أقيش قوم من المرب وقال ابن منظور في لسان المرب : هم حي من الجن وإليهم تنسب الآبل الأقيشية ،

#### - 78 -

# ویما رواه آ بو عمرو و ابن أقبصر وقالت الخنسا. ترثی سخرآ(<sup>()</sup>

١ – تَذَكَرُتُ صَغْراً بُعَيْدُ الْهُدُوَّ

فانْحَـــدَرَ الدَّمْعُ مِنِّى انحدارا<sup>(٢)</sup>

ه ٤/و بعيد الهدو ؛ أى بعد هدأة من الليل . ويروى : ذكرت أخى الخير . أى بعد ما هدأت العيون . ويروى (٢) : بعد توم الخلى . والخلى ؛ الخلو من الهموم . ويقال في مثل : « ويل للشجى من الخلى » . يريد : أن الخلو من الأمر ياوم الشجى الذي قد خنقه الأمر .

٢ – وَخَيْلِ لَبِسْتَ لَا بْطَالْهَا ﴿ شَلِيلاً وَدَمَّرْتَ يَوْمًا دَمَارًا ﴿ ٢

الشليل = الدرع القصيرة ، ويقال : بل هى الدرع ؛ قصيرة كانت أم طويلة ؛ أى أهاكت تلك الخيل . دمرتهم = أهلكتهم فجملتهم كماد وغود . الأصمى : الشُكيل ؛ درع ليست بسابغة . أبو هبيدة : الشليل : الدرع التى لا تضفو على الذارع . والجمع الشُكَل والأسسلة

<sup>(</sup>١) من المتقارب وعى في الآسل ألرابية والشرون -

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل : ( بخط الماصمى : ذكرت أخى بعد نوم الحلى فانحـــدر )
 وعليها بيروت للطبوعة ، وفى بيروت : ذكر أخى بعد يوم الحلى .

<sup>(</sup>۳) وهی روایة برلین وحاب .

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل : ( بخط العاصمى : أوما دمارا ) ، وهى رواية برلين ومصر المكانية وحلب وبيروت .

والشلائل. قال : ويزعم بمضهم أن الشليل ، الشمار الذي يكون نحت الدرع ، والعامة تسمى ذلك الشمار « غلالة » .

# ٣ - أَصَيَّدُ بِالرُّمْحِ فُرســانها وَتَهْ يَصِرُ الـكبش فيها (١) اهتِصَارا (٢)

قال: تصيدم، أى تطعنهم برعك كما تطعن العيد و تهتصر ، أى تجذبه إليك فتذبحه على متن فرسه. فيها ، فى الحرب. ويروى: ريمانها والريعان ، أول الخيل وأوائل الجسراد . وتهتصر ، تجذب وتدق . والهواصر من الإبل ، اللواتي تجتذب الأغصان من أعالى العضاه فتدتها حتى تتدلى فتستمكن من أكلها فتأكلها بلحائها. والشاعبة ، التى تشمب بعض الخشبة مع الفصن فتأكله . والفارضة ، التى تفرض أطراف القضب والأفنان . والعارضة ، التى تستمرض العضاه عن عرض فلا تبالى عوارض أفواهها فتأكلها . والهاشمة التى تأكل هشيم الموفط ويقال : هصر فلان فلانًا إذا أخذ بشمره

<sup>(</sup>١) اوق هذه السكامة بالأصل : ( منها ) ، وعكس صاحب أنيس الجلساء ، فذكر فى الأصل : منها ، ثم قال فى الهسامش ( فيها ) ، وشرح الاصسل جار على أن السكامة ( فيها ) .

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل : ( بخط الماصمى : ريمانها . ريمان الحيل أو اثلها ) ، فى حلب ويرلين وبيروت المطبوعة : تصيد بالرمح ريمانها وتهتصر السكبش فيها ، وفى بيروت الجاء هذا البيت بعد تاليه ، وروايته فيها :

تصيد بسيقك أبطالهما ونهتمر الكبش نيها اهتصارا (٣) بهامش الأصل: الفرض: الحرز،

فده إليه ، وهصر المود واهتصره إذا ثناه من الشجرة ، وبه سمى الرجل « مهاصر آ » . والحُصَر ، الشديد الغمز إذا أخذ القرن .

٤ - فَتُلْحِهُ الْقَوْمَ تَعْتَ الْوَغَا وَأَرْسَلْتَ مُهُ رَكَ فيها فَمَارَا(١) تلحمه ؛ أى تصرعه فتجعله لحمة للقوم يقطعونه بسيوفهم . والوغا ؛ الحرب . قال زائدة : الوغا ؛ عومرة القوم حيث ياتقون . والعوه رة ؛ قتالهم وصياحهم وطعمهم وضربهم . وقوله : فعارا ؛ أى يَمير به مُهره وسطهم . يعير ؛ بحمله يصيره في وسط القوم قال فيها : أى في الكتيبة يقول : خلا سَنَن حصاله في وسط الكتيبة . ورواها أبو عمرو : يقول : خلا سَنَن حصاله في وسط الكتيبة . ورواها أبو عمرو : فتاحمه . وقال : إذا صرعه بين القوم فقد ألحمه . وألحمها ؛ أى صرتها

لحَمّة لهم . يقال : ألحم صقرك ، أى أطعمه اللحم ، وهى لحمـة الصقر . وطار فيهم ؛ ذهب فى نواحيهم . ( والملحم المدرك ، قال العجاج : إنا لعطافون خلف الملحم . والملحم الذكر(٢)).

ه - يَقَينُ وَتَحْسِبُهُ قَافِلاً إِذَا طَابَقَتْ وَغَشِينَ الْحِرَارَا(")

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل : ( بخط الماصمى : فألحتها القوم . . ) وهي مصر الثانية وحلب و براين و بيروت المطبوعة . وفي بيروت :

المحققة الجيش عمت العجاج وارسات رعك فيه الهارا (٣) ما بين القوسين زيادة من برلين ، والمجاج : عبد الله بن رؤبة بن ابيد بن صخر السمدى ، النيمى ، أبو الشمئاء ، راجز مجيد ، وله في الجاهلية ، وقال المشمر فيها ، ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ، وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد، وكان لا يهجو، وهو واله رؤبة، له ديوان في عملين انظار الشمر والشمراد

وشرح شواهد المننى ، والأعلام . (٣) بهامش الأصل : ( بخط الماصمى : طابقت وضمت أيديها مـكان أرجاما تر ولا تفعل ذلك إلا عند الإعياء والحفاء ) .

يقين ؛ يقال : وقا الفرس يق ، وهو فرس واحمد ، وحيل أواق ، وهو أن يتق من شيء إذا وطيء . قافلا : بابساً ، ن الضمر . يقال : ففل . قال : والمطابق \_ ، أن تضع أرجلها في مواضع أيديها ، وذلك من الحفاء . ولم يرو أبو عمرو هذا البيت (۱) . وتعشى البغير بطمن أليم و وتعطى الحزيل و يحدى الذمارا(۱) . ٢ - وَتُعشى البغير بطمن أليم و تعشى عينه بطمن وجيع ، و تبذل العطاء . والذمار ، ما يحق عليه أن يحميه .

٨ - وقد كنت في الجِدُذَا قُومٍ (رفي الهزل تَلْمُو و تُرْخِي الإزار الله ).

 (١) وفي حاب زبادة على الشرح: (يتال: وقى الدرس فهو واق، أى يهبن المشير لوجع يجدونه فى حوافرهن ، والقافل اليابس من الصخر)

(۲) لم یرد هذا البیت فی براین ، وفی حاب و بیروت ذکر بعد تالیه ( فیلفی ).
 بروایة مختلفة هی :

وتنشى الحيول حيساض النجيم وتمطى الجزيل وتردى المشارا (٣) لم يرد هذا البيت في مصر الثانية وبرلين. وجاء الشطر الآول في حاب وبيروت وتروى السنان وتردى السكمى ٥٠ وهو فيهما مذكور بعدد الرلها لتدرك شأوا بهيد للدى ٥٠ الآتى .

(٤) بهامش الاصل: ( بخط العاصمى: فذلك فى الجد مكروهه وفى السلم ياهو ..) ثم ذكر بالهامش كذلك : ( تمت بخط العاصمى ) وطى ذلك رواية بيروت ، وهو فيها بعد تولها ( تصيد بالرمح . . ) ، وفى براين : ( ياهو ويرخى . . ) . روى ان الأعرابي (') : كذلك في الجد مكروهه في السلم، وهي رواية يعقوب؛ أى كذلك يفعل في الجد؛ أى في القتال . مكروهه على المسه وحربه . والسلم = الصلح . ويروى : فذلك في الجد مكروهه . وفي الرّسل (') ، أى هو صاحب حرب فإذا كان في السلم لها و تفتى . وأنشد الهذلي (') . خَشوف بإعراض الديار دكوج . تقول : هو خفيف في الغزو، وإذا كان في الديار تفزل مع النساء ، ومشى مشياً تقيلا متبختراً . في الغزو، وإذا كان في الديار تفزل مع النساء ، ومشى مشياً تقيلا متبختراً . وما خارا (') ما خد حرها : الصاخدة = الشديدة الحر ، يقال : يوم صاخد صاخد حرها : الصاخدة = الشديدة الحر ، يقال : يوم صاخد

۱۰ – لتُدرك شَأُواً بِميــــد المدى وتَــكُسب خَمْــــداً يَبُذُ الفَخارا<sup>(۱)</sup>

وليلة صغدانة.

<sup>(</sup>١) فى الأسل : روى الأعراب ، وما ذكرته من تصحيح بهامش الاسل .

<sup>(</sup>۲) وهي رواية براين وحلب .

 <sup>(</sup>٣) فى الرسل - بكسر فسكون - أى فى وتت الرخاء واللين .

 <sup>(</sup>٤) أبو ذؤيب وأول البيت : وذلك مشبوح الدراءين خلجهم . ومشبوح الدراءين : طويلهما ، والخلجم : الجسيم العظيم ، الخشوف : من يتولى الأمور ، وقبل : الداهب في الليل .

<sup>(</sup>٥) بقية أبيات القصيدة لم ترد فى براين ، وفى حلب وبيروت ، وبيروت الطبوعة روى : وهاجرة حرها صاخد . . وقال فى بيروت : صخد النهار كفرح : اشتد ، وفى لسان المرب والتاج :

وداهیســـة جــرها جارم جملت رداهك فیها خـــارا (٦) فی حلب : لندرك شأوا طی قربه ٥٠ وتــکسب حـــدا یبذ الفخارا ، وفی «پیروت و بیروت المطبوعة : لندرك شأوا طی قربه ٠٠ وتحمی النمارا ) .

الشأو = الشوط والطلَق . والمدى = الفاية . ويبذ = . يناب ويسبق .

١١ - [كَأَنَّ القُتُودَ إذا شَــــدُها

عَلَى ذَى وَسُومٍ تُبَارَى صَـوارَا('' ۱۲ - تَمَكَنَ فَى دَفَ أَرْطَائِهِ أَهَاجَ الهشِيَّ عليه فَثَارَا('' ۱۳ - فَدَارَ فَلَا رَأْى سَرْبِها '' أَحَسَّ قنيصاً قَريباً فَطَارَا '' ۱۶ - يُشقق سِرْ بَاله هَاجِراً مِنَ الشَّدِّلِثَا أُجَدَّ الفِرارا('''. ۱۵ - فَبَاتَ يُقَنِّصُ أَبْط \_\_\_الها

ويَنْمُصِرُ الماءِ مِنْهِ انْمصـــارا]

<sup>(</sup>۱) الابيات بين الموفين لم ترد إلا في حلب وبيروت ومطبوعة بيروت ، وجاء في ببروت في شرح هذا البيت : يقال إبل قندة وقنادى كسكارى : إذا اشتكت من أكل القناد، وذكر صاحب أنيس الجلساء أن البيت وما بعده تصف بها الحلساء ركاب أخيها عند خروجه إلى صيد بقر الوحش، والقند أداة الرحل أو خشبه، وذر الوسوم البعير الذي فيه آثار الدكي تريد به الكريم من الإبل ، والصوار قطيع البقر ، تقول : إذا جهزت بميرك وخرجت في أثر بقر الوحش باريتها في سرعتها لمخفة بميرك .

<sup>(</sup>۲) فى بيروت: ( يمكن فى دف رطانة . . ) قال : الدف الجنب من كل شى د. و أست الشيء واستئساله ، والرطانة والرطونة: الإبل إذا كثرت وكنانت رفانا و معها. أهلها ، وعش الطبر : أوقد لها نارا لتمشو فتصاد .

<sup>(</sup>٣) في بيروت ( شربها ) ٠

<sup>(</sup>٤) في بيروت: (بشتق سرباله جاهرا من الشد لما أجد المرارا) ثم قال: جهر كمبع: على ، والمرار: الميب ، والسربال: القميص ، والشد: المدر ، وأجد: حان أن يجد .

#### - 70 -

### وقالت الخنساء أيضا()

 ١ -- با ابن الشريد على تنايى بيننا عُيبت غَيْر مُقَبَّ \_\_\_\_\_ مِكابِ (٢)

مقبح: مشئوم، مكآب: أى كثير الكلّابة عنمد السؤال إذا سئل، وقالوا أيضاً: لا يكنئب لشيء أصابه.

ح رَفِيخُ العِظامِ مُهَفَّتُ فَهُوَ الفَتَى
 مُتَسَمُّلُ للأَهْل والأخبــــاب (٦)

ارج للمطاف مهنهف أمم اللق أنسهل في الأهل والاجنساب قال في حلب: المطاف والمعلف ما بالكسر ما الرداء ، ومنه سمى السيف عطافا وفي براين: ريخ العظام مهنهف أمم الفتى منسهل للابل والأجنساب قال: ربح العظام كثير الودك ، وإنما تريد أنه ينحر لأضيافه السمين، ومهنهف: العلمف ، وفي بيروت: رمح القطام ، وقال: يقال جارية مهنهنة: ضامرة البطن، وفقة الخصم .

<sup>. (</sup>١) من السكامل وهي في الأصل الخامسة والمشرون .

<sup>(</sup>۲) فی براین: ۰۰ حییت کل مفتح مکباب ، وفی حاب و بیروت المطبوعة .. حییت غیر مقبح مکباب ، وفی مصر اثنانیة : ۰۰ غیر مقبح ممتاب ، ونی بیروت:

یا ابن الشرید علی بنائی بیننا جببت فحسیر مقبح بکتاب
وقال : جببت : قطمت فی حکمك .

ر٣) فى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة :

مقبَّح = مشئوم . مكآب ، أى كشير الـكآبة عنــد السؤال إذا سئل ، وقالوا أيضاً : لا يكتنبُ لشيء أصابه .

رفخ ، أى كثير ودك العظام ، لما أطعم من اللحم . يقول : ما نحره الأضياف نحره سميناً . ومهفف = لطيف البطن ، يقول : لم يكن بالرغيب الواسع البطن ، يأكل ولا يطعم . والأجناب ، الفرباء واحدم بعنب وجانب وجنب.

٣ - مَن ح عَلَى جَنْبِ الفَدَاء إذا غَدَاتُ

نَكباء تقطع بالى الأمأنـــاب (١)

أى مزاح على غدائه إذا أكل عنده ، طيب النفس بذلك . جنب النداء ، حضور الذحداء . والنكباء ، الريح التي تأتى بين الريحين . والأطناب أطناب الفساطيط ، الواحد طنب .

٤ – وأبو اليثامي ينبتُون فنـــاءهُ

نَبْتَ الفِرَاخِ بِمُكَانِي مِنْسَابِ(٢)

فكه على خبر النذاه إذا غدت شربا تقطع بالى الاطنساب وفى حلب: فكه على خير المداة إذا غدن . شهباء تقطع بالى الاطنساب وفى حلب: مرح على جنب الفسداء إذا عدت . • وقال: تريد أنه طيب النفس مع من رؤاكله . وفى بيروت: ( مرح طى جنب المدا . • ) ولم يرو بقية الابيات وقال: للرح المختال والنشيط والمتبختر، وفى بيروت للطبوعة (فكة على خير الفذاء إذا غدت شهباء . • ) وهو الثانى في ترتيب الأبيات بها .

(٣) لم يرد هذا البيت في برئين وحلب وببروت ، وبيروت الطبوعة .

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية :

هذا الرجل هو أبو البتماى . عكايء ، أي بأرض مكائة كثيرة إلى كلا أوالعشب، أى يغذوه (١) ويربيهم فهم ينبتون بفنائه. قال ٧٤/و أبو سعيد: أقول أرض مكائة . قال : عِكلي. . أي ببلد مكلي. .

ه - [ حامى الحقيق تَخَالُه عند الوغَي أَسَدًا بِبَيشَةً كَاشِرَ الْأَنْسِابِ

٢ - أَسَد آ تَناكُذُرَهُ الرفاقُ ضُبارمًا

شَنْنَ الْبَرَانِينِ لَاحِقَ الْأَقْـــــرَابِ

تناذر القوم كذا أى خوف بمضهم بمضاً منه . قال النابغة يصف. حية: تناذرها الرافون من سوء مُعمَّها . وشننت كفه بالكسر خشنت. وغلظت ، ورجل شثن الأصابع بالتسكين .

٧ - فَلَنْ هَاكُتَ لقد غَنيتَ سَمَيددَاعاً تَعْضَ الضّريبَــةِ طيّبَ الأنواب ٨ - ضَخْمَ الدُّسيمَة بالنَّدَى مُتَدَفَّهَا

مُأْوَى الينسيم وَغَابِهُ المنتابِ(٢) }

<sup>(</sup>١) في أنيس الجلساء : ( ينزوهم ) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات الاربعة بين المقونين لم ترد إلا في مصر الثانية، وبيروت الطبوعة وورد منها فى حلب البيت الثانى وشرحه والرابع فنط .

### .. -- ٢٦ --

## وقالت الخنساء تحرض قومها أن يطلبوا بدمه(١)

فقمس هو قاتل صغر (٢) ، وهو رجل من بنى أسد. وقال : صنك إلى وعر ؛ أرادت : عند وعر يلتقيان ، بينهما محبس صنك ؛ قالوا : المحبس هاهنا الحرب، ولم يرد مكاناً صيقاً ، وقالوا : معه وعر من الموضع أى إلى المكان لامذهب فيه فذلك المكان الوعر هو المضيق. وقالوا : المحبن . والمحبس الفهل

<sup>(</sup>١) من السكامل وهي في الأصل السادسة والمشرون .

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط السكرماني : غليظ ، يريد مع وعر ) ، وفي مصر الثانية و برلين : ( . ۰ ۰ في مهمة وعر ) لي وعمر ) وفي بيروت : ( . ۰ ۰ في مهمة وعر ألى وعر ) . وقال : فقمس بن ظريف ، أبو حي من أسلم .

<sup>(</sup>۴) ذكر صاحب الأغانى أن قاتل صخر هو ربيمة بن ثور الأسدى ، وقبل زيد ابن ثور. وما ذكره الشارح هنا يتمارض مع ماذكره صاحب الأغانى ورجح صاحب أنيس الجلساء أن يكون فقمس اسم قبيلة من بنى أسد لا اسم فرد مسانداً إلى ما جاء فى البيت الثانى من الحديث عن فقمس بضمير الجمع ﴿ فَالْقُوهِمُ بِسِيرِفْسَكُم مَ مَ ﴾ .

<sup>(</sup>ع) في مصر النانية ( ٠٠ وبنضخة بالنيل كالقطر ) ، وفي حاب وبيروت الطبوعة ( وبنضخة بالليل كالقطر ) ، وفي بيروت : ( ٥٠ وقسيكم والنبل كالقطر ) ، ( وبنضخة بالليل كالقطر ) ، ( ١١ – دوات المنساء )

النضح كثير. والنصح قليل كالقطر؛ أى كوقوع القطر في الكثرة. و النصح كثير. والنصح قليل كالقطر؛ أى كوقوع القطر في الكثرة. و م حتى تَقُضُدوا جُمْمَهُمْ وتذكرُ وا صخصراً ومصراً عمراً على تأر (١)

أى حتى تقتلوهم وتبددوهم بلا قنل يقتل به حضضتهم. وقالوا: تقول قتل صخر <sup>(۲)</sup> ؛ أى لم يكونوا أدركوا بثأرهم من صخر حيث صرعوه ؛ لأنه لم يقتل في صرعته .

٤ - وَفُوارِساً مِنْهُم هَنَالُك وَتُلُوا
 فى عَثرة كانَتْ مِنَ الدَّهْ \_\_رِ<sup>(1)</sup>
 ٤٧ ظ أى فى مَيْلَة للدهر مالت عليهم (١).

٥ - لأَفَى رَابِعَامَةُ فى الوَءَا قَاْصابَهُ مَا لَخَى رَابِعَالَهُ مَا المَّاسِدُر (٥)
 مَا الْعَالُةُ مَا الْعَالُمُةُ لَدَى الصَّسِدُر (٥)

كأنه قال: طعنة طنعة. أى بحربة جائفة فى الصدر. تقول: لاقى صغر ربيعة فى الوغا فأصابه طعنا ؛ أى أصابه من ربيعة طعنة ذهبت فى الجوف.

<sup>(</sup>١) فى ببروت ذكر هذا البيت بهد البيتين التالبين .

<sup>(</sup>٢) فى أنيس الجلساء ( تقول تذكروا قائل صخر ) .

<sup>(</sup>٣) فى بيروت : ( تتلوا فى,غبرة . . ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( في ميلة مالت عليهم الدهر ) وما أثبته من أنيس الجلساء .

<sup>ُ (ُ</sup>هُ) فى براين : (كانى ٠٠ ) وفى حلب ومصر الثانية : ( ٠٠٠ إلى الصدر ) ، وفى بيروت : ( ٠ ، طمن مجانبه إلى الصدر ) .

٢ - عُقَوَّم لَدْنِ السَّكْمُوبِ شَبَانُهُ
 ذَرِبُ الشَّبِاءَ كَفَادِمِ النَّسْرِ (١)

ذرب = عدد . واللدن = اللين . وشبأته = حَدْه . شبهت استواء ألمرية وإرهافها بقادم النسر .

٧ - وَنَجَا رَبِيمَـهُ يَوْمَ ذلك مُرْهَةً
 لا يأتلي في جَـــــوْدة يجرى (٢)

المرهق المخاف ، وهو الذي قد أفزع . والمرهق ؛ المنشى الذي قد وهمة المرهق المنافي المنشى المنافي وهم الذي قد وهمة القوم . لا يأ تلى في طلب الجودة من إجراء فرسه في جودة ، أي في سرعة ، وشدة ركض ؛ أي يجرى فرسه في سرعة .

م من الله من المسلم الأسنة ضامر من الوكر المقاب عَدَت مِنَ الوكر (٢)

فأنت به من الفوت؛ أى بحته فرسه من أسل الرماح. والأسل واحدتها أسلة، والأسلة ؛ حد السنان. أخذته من الأسل الذي يفرق به الشعر (١)

<sup>(</sup>۱) فى حلب ومصر الثانية وبرايق وبيروت المطبوعة : ( ٠ م لدن الكعوب سنانه ٠٠) وفى بيروت : ( ٠ م سنانه ماضى الشباة كتامة النسر ) ولم يرد فى بيرت الآدية .

<sup>(</sup>٢) في مصر اثنانية : ( • • لا يأنلي في جوده • • ) ، وفي وبرأينه : ( • • في سيوزة بجري ) ، وفال : الحوذة : المسرعة . والبيت وما بمسمده الم بذكر في بروت وسلم •

<sup>(\*)</sup> في برئين وبيروت الطبوحة ( ٠٠ مع الوكر ) ٠

<sup>(</sup>٤) في أندِس الجِلساء ; ﴿ اللَّهُ عَالِمُونَ بَائِنَ الشَّمَرُ ﴾ .

مثل العقاب في حدتها وخفتها وسرعة ذهابها . ضامر ؛ فرس ضامر . ٩ – وَلَقَدْ أَخَـــــذْنَا خَالِدًا فَأْجَارَهُ

ءَ وَفُ اللَّهُ عَلَى قَدْرٍ

أى أطلقه من الأسر على انتدار منه ، يقال : قدرت على فلان واقتدرت عليه .

قال: لو كان رأينا أدركه لم يفلتنا. تقول: لو ثابت إلينا رُئينًا؛ أي عادت إلينا والقتلناه (أي عادت إلينا والقتلناه (أي عادت إلينا عقولناه والقتلناه (أي عند وقولها: تدارك ، أي تلاحق رأينا . تقول : لو كان لنا عقول حتى تندارك رأينا فيه لارحنا منه ، ولما قاد خيلا أبداً.

<sup>(</sup>۱) عوف بن امرى و القيس بن بهذه بن سليم : وهو شعب من بني سليم ، وشعبه الثانى الذى منه الحنساء هم بنو خفاف بن امرى و القيس ابن بهذه بن سليم ، وهذان الشعبان كثيرا ما تدعوهما الحنساء بابني سليم ، (أنيس الجلساء ص ٣٠٩) .

أما خالد فيقهم من الأبيات أنه أحسد بنى أسد ، أسره قوم الحنساء ، فأجاره عوف ، والشاعرة تقول : لو أصبنا فى رأينا لما أطلقنا خالدا من الاسر، ولما تركنا له فرصة لقيادة الحيل ثانية إلى آخر الدهر .

<sup>(</sup>٢) فى مصر الثانية : ( . . ما ساد خيــلا . . ) ، وفى برلين : ( . . ما سار جيلا . . ) وفى بيروت للطبوعة :

<sup>(</sup>ولقد تدارك . . ما ساه خيلا . . )

<sup>(</sup>٣) فى أنيس الجِلْساء : (حتى تفسكر فى إرسال خلد من أرسلناه ولقتلناه). وفى المامش كذا ورد فى الأصل وفيه تشويش . ويبدء أنه خطأ من صاحب أنيس الجاساء فى "قال، وعبارة الإصل على ما ذكرنا فى نثلنا مستقيمة واضحة المعنى .

#### . - **۲۷** -

## وقالت الخنساء أيضا()

١ - لا تَحَلَّ أَنَّى لَقِيتُ رَوَاحَا بَمْدَ صَغْرِ حَقَّى أَبِينَ نَوَاحَاً (٢)
 و بروى : لا تخالى ، تخاطب نفسها ، لا تخالى : لا تحسبى أنى استرحت حتى أبين وأرفع نواحا .

<sup>(</sup>١) من الحنيف : وهى فى الأصل السابعة والعشرون .

<sup>َ (</sup>٢) فى حلب ومصر الثانية : (حتى اثبن ) ، وفى برلين : (حتى أثير نواحاً ) ، والقصيدة لم تذكر فى بيروت .

<sup>(</sup>٣) في براين : ( ٠٠ نكت الحزن في نؤادي ٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٤) فى حلب وبيروت الطبوعة : ( لا تخلف ٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٥) ما بين التوسين زيادة من أنيس الجلساء .

<sup>(</sup>٦) ما بين النوسين من برلين .

# 

ذكر صخر تعنى أخاها. برزئه: عصيبته. عبل السبر: أى قل وذهب فباح إحزنى وشاع .

و - إِنَّ فِي الصَّدْرِ أَرْبَعاً يَتَجَاوَ بْنَ م حَنِيناً حَتَّى بَلَنْنَ الْرَاحَا<sup>(1)</sup>
أَى كَانَ فِي صدرى أَرْبِع أَظَارَ \_ خلايا<sup>(1)</sup> \_ قد مات أولادهن .
يتجاوبن من الحزن والبكا . ومُراحُهن ؛ مواضعهن التي يبركن فيها<sup>(1)</sup>
إذا ردت<sup>(1)</sup> من المرعى ؛ أى لا يزلن يحنن منذ غدوة إلى أن يبلذن مراحَهن . (أى كان في صدرها أربعا من النوق عبرن مما يجدن فيه من

اللوعة والحزن يتجاوبن بالحنين إلى أن بلغن المراح ، وهو الوضع الذي يبركن فيه قال تمالى : « حين (١) تر يحون وحين تسرحون (١) ، .

<sup>(</sup>١) في برلين : ( لمسا ذكرت ) .

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : ( ٠٠ حق كسرن الجناحا ) .

<sup>(</sup>٣) الأظآر جمع ظرّ : الناقة الماطفة على ولدها . والحُلايا جمع خلية : الناقة المطلقة ، من الممثال الحلاة للحلب

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : ( فيه ) ، وصححت بالهامش .

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ، وُفي أنيس الجلساء : ( أردن اارعي ) .

<sup>(</sup>٦) الآية رقم ٦ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من برلبن .

بخط الكرماني: فت عظمى (١)؛ أى كسر. وهاض والهيض ، الكسر بعد الحير. تقول: هلك صخر كسر جناحى، وذهب بقوتى . بحد من لضيف يَحُلُ بالحى عَانِ بَعْدَ صَخْرٍ إِذَا أَرَاد مِيَاحاً (١) الضيف : النازل. والعاني: الأسير. مياحا؛ أى عطية وفضلا. محر وَعَلَيهِ أَرَامِلُ الحَى وَالسَّفر م وَمُعْتَرُهُمُ به قَدْ أَلاَحاً (١) له المسألة. المهافرون، والمهتر ؛ الذي يطيف بك للمسألة. القول: كانوا عليه وفي عياله.

وعَطَايا مَهُوْهَا بِسَمَاحٍ وطِماحٍ لِمِنْ أَرَادَ طَمِـاحًا بِرِيد ويعطى من يسأل ذلك منه ، وطماح تعنى القدال والشريد ويعطى من يسأل ذلك منه ، وطماح تعنى القدال والشرين أراد ذلك .

٠٠ ــ ظَفَرْ بَالْأَمُورِ جَلْدٌ نَجِيبٌ وإذا ما سَماً كَــــــرْبِ أَباحاً

أباحهم وسباه . ظفر . الرفع ضعيف على معنى هو ظفر ، والنصب أجود على معنى كان ظفر ا ، ومن خفض رده على قولها ( هلك صخر ) أي هلك ظفر .

<sup>(</sup>١) وعلى هذا رواية برلين .

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية وبيروت المطبوعة : ( ٥٠ إذا دعاه صياحاً ) ، وفى حلب : ( ٥٠ إذا أراد صياحاً ) ، وفى حلب : ( إننى قد علمت و مداء . ) لم يرد فى براين . وحسدا البيت وما بعده إلى قولماً : ( إننى قد علمت وجدك . . ) لم يرد فى براين .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : ( ٠٠ قد لاحا ) .

# ال - وبحِسلم إذا الجُهُولُ اعْتَرَاهُ مِنْدَ ما قَدْ أشاحا يَرْدُعُ الْجُهُولُ اعْتَرَاهُ بِمَدْ ما قَدْ أشاحا

ويروى: وبحلم إذا تحل حبام، أى إذا حلت عن الحلم فكان أحلمهم بدفع الشر بعد ما قد أشاح .

١٢ - إنى قدعَلِمْتُ وَجُدَكُ بِالْحُمْدِ مِ وَ إِطْلَاقَكَ الْمُنَاةَ الْجُنَاءَ الْجُنَاءَ الْ

وجدك: ابتفاءك له ، وحبك إياه . والجناح ، الذين يجنحون إلى الإطلاق . الواحد جانح . قالوا الجانح الذي يقعد بين يدى آسره شبه الخاضع . هم جانحون له ؛ ينتظرون إطلافه . قال : الجناح ؛ المكتفون . الواحد جانح . ورواه «جَدَّك بالحمد » قال : الجدد ؛ الحفظ هاهنا ؛ أى حظك جنحوا مالوا فيه .

٤٩/ظ وَخَطيب أَشَمُ إِذْ سَمَرُوا الْحَرَّ بَ وَصَفُّوا صَفَّ الْخُصِيمِ ِالسَّمَاءَ<sup>(٢)</sup>

الخطيب متكلم القوم. قال: بالشمم يوصف الأشراف الكرام. تقول: صفوا الرماح في الحرب كما تصف الخصوم للخصومة، قالوا: الصف الأشراع المطعن. سعروا: أوقدوها.

<sup>(</sup>١) فى بيروت المطبوعة : ( ٠٠٠٠ وإطلاقك المناة سماحا ) .

<sup>(</sup>٢) فى مصر الثانية : ( • • إذ سفر الحسرب • • ) والبيت لم يذكر فى حلب ورلين وبيروت المطبوعة .

حين يَسْمُوا حتَّى مُنْثِرٌ الجِسْسِرَاحَا(٢)

الشزر: الطمن في جانب. حين يسمو للقتال كما يسمو الجمل وهو سطوعه بمنقه واستكباره. بثر: يطمن فيوسع الجراح.

١٦ – مُقْبِلاًت حَتَّى يُولَيْنَ عَنْه مُدْبِرَات ولا يُرِدْنَ كِفاَحَالًا

أى بطعنهن ماكن مقبلات عليه حتى يولين عنه. ولا يردن كفاحا أى ولا تريد الخيل مواجهة إذا أدبرت عنه . والسكفاح : المواجهة .

١٧ - كم طريد قد سَكَن الجأش منه

كان يدء\_\_\_و بِصَفَيْنَ صُرَاحا

ر**و**ی(۱):

من ضرير بسيفه حين يلتى ويندادى بصفهن صراحا الضرير هاهنا: الضميف .

<sup>(</sup>١) فى مصر الثانية وحلب وبيروت للطبوعة : ( ٠٠ إذا أردف الدويل الصياحا). (٢) فى مصر الثانية : ( ٠٠ حق يلين الجراحا )، وفى براين : ( ٠٠ حق يبير الجراحا ) وفى براين : ( ٠٠ حق يبير الجراحا ) وفى حاب وبيروت اللطبوعة :

<sup>(</sup> يقبل الطمن للنحــور بشزر حين إـــوحق بلين الجراحا )

<sup>(</sup>٣) في حلب : ( ٥٠٠ وما يردن كفاحا ) وفي مصر الثانية :

<sup>(</sup>قد أراهن مقب لات إليه منبرات فما يردن كفاحا )

<sup>(</sup>٤) وهي رواية برلين .

#### - 11 -

٠٠/و ١٨ – فارسُ الْحَارِْبِ رَالْمُمَّمُّ مِنَّا مِدْرَهُ الْحَارِْبِ حِينَ بَلْقَى البِطَاحَا<sup>(١)</sup>

المدره : السيد وهو الخطيب.

قال: خرج حرب بن أمية بنءبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وكليب بن الحارث أخو بنى ظفر بن الحارث بن بهثة بن سليم بن منصور، ومرداس بن أبى عامر بن حارثة ابن مرة بن عبد عبس بن رفاعة بن الحارث بن بهثة، حتى هبطوا الفرّية من صدر شوان وهو صدور وادى الجحفة . قال: إنما هاشوا نان وادبان يصبان من الحرة حرة بنى سليم فى تهامة . والقرية بصدور شوا نين قال: بينها و بين الجحفة تهامة كلها قال: والجحفة ساحلية . والقرية بجدية فإذا عين نسيل من حجاب كهف فيقع فى قصباء وأثل وحلفاء والقرية بجدية فإذا عين نسيل من حجاب كهف فيقع فى قصباء وأثل وحلفاء فقال حرب بن أمية : لو حر قنا هذه القصباء ، وعد لنا هذا الماء إلى هذا الجناب (٢) فإنى أراه مهتز لا عن السبيل ؟ غرج لنا فيه مفترس ومز درع ا قال كليب : إنى أخاف أن تكون مسكونة ، قال حرب ومرداس : لنفعلنه قال كايب : فإنى أشهدكم أنى لا أشرككم فيها . ومرداس : لنفعلنه قال كايب : فإنى أشهدكم أنى لا أشرككم فيها . فأوريا ناراً ، فرقا ثاث الغيضة ، فزعم بعض بنى سليم أنهم نظروا إلى

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية وحلب: ( • والمم فينا مدره الحرب حين ياتى • والبيت لم يرد فى برلين ، وفى ببروت المطيوعة ب

<sup>(</sup>فارس الحسرب والمعم فيهذا مدره الحرب حين يلتى نطاحا)

 <sup>(</sup>۲) بهامش الاصل: ( بخط السكرماني: الجناب وهو مكان يزرع فيه الزرع ،
 وهو موضع طيب، قال: وليس الجناب بشيء).

حیات أمثال المسك و و الذی یتخذ من العاج شبه السوار فی الید عی بطرن منها ، و سمعوا فیها أنینا ؛ فباتوا فلما كان من اللیل سُرِی (۱) علی مرداس فر صنح رأسه ، و أصابت حرباً صرعة فی الاهلة و الانصاف حتی مات . و نجا كلیب ، و كانت بنت حرب بن أمیسة تحت أنس بن ، و طمر داس فولدت له عروة بن أنس ویزید بن أنس . فلما هلكا د رُرت \_ أی تغیرت و درست آنارها إلا أن ذاك الشجر قد كان مات حینا ثم قام كلیب فاز در عها و اغترسها ، و مات مرداس فقه بر بالقریة ، فقالت الخنساء ترثی مرداس (۱) بن أبی عامر السلمی (۱)

١ – ألا أخْتَارَ مرداساً على الناس قاتله

وبروی: «و إن لامه كناته» ؛ أى لامه كنات مرداس وشتمنه (۵). و إن لامه كناته ؟ أى في قتله . قان له : بئس ما صنعت . تقول : قاتل مرداس اختار مرداساً على إلناس فقتله من بينهم لشرفه. رواية يمقوب :

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط السكرماني: سرى عليه عنينا إذا طرقتسه الجنَّ والإنس في الليل نيتول القائل سرى على فلان فأصيب ، وهو التبييت ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش،الاصل : ( بخط العاصمي : وقائت ترثي مرداسًا زوجهًا ) .

<sup>(</sup>٣) من العاويل ، وهي في الأصل الثامنة والمشرون .

<sup>(</sup>ع) بهامش الأصل: ( بخط العاصدي: لقد خار مرداسا أى تخير ، خرته أخيره. إذا كنت أفضل منه )، وفي بيروت: (ولو عاده أكنانه وجلائله) وفي بيروت المطبوعة في رافقد خار مرداسا على الناس قاتله ولو عاده كنسانه وحسسلائله وهو فها ثالث بيت ، وقبله البيت الرابع والحامس هنا .

<sup>(</sup>٥) في براين : (اى دعت كنات مرداس على قانه ) .

الله خار مرداساً (۱) . خار یخیر ، و یقال : خرت فلانا أخیره إذا كنت خیراً منه . و توله : و إن لامه ؛ أى و إن دعون علیه . السكنة = المرأة الآخ ، و یقال : امرأة الاین .

٣ – وَمَانَ أَلَا هَلَ مِنْ شِفَاءً يَنَــالُهُ ۗ

وَقَدْ مَنَــع الشفاء مَنْ هُوَ قَأَتَلُه (٢)

يناله: يعنى الشفاء. وقد منع الشفاء من هو قاتله ، والهـاء راجمة على من قتله لمًّا مُنع<sup>(۱)</sup> الشفاء من المقتول.

٣ – وقد مَنَى الشَّفاء مَن شدَّ قادراً

وقد عَلقَتْ هندَ ابنَ عمرو حبائله (''

٤ -- فلما رآه البدر أظلم كاسفا أرَنَ شَوَانٌ بُرْقُهُ فَمسَائِلُهُ (٥)

(۱) وهى رواية مصر الثانية وبراين وحلب ، ونيها يروى البيت بعد تولهــا :
 دنينا وما يننى الرئين . .

- (٣) بهامش الاصل : ( بخط الــكرماني : نائله وعلى ذلك بيروت المطبوعة .
- (٣) فى أنيس الجاساء: أى منع ، وكلة ( لما ) ساتطه من سلب الاسل، مذكورة في التصحيح بهامشه .
  - (٤) لم يرد هذا البيت إلا في نسخة الاصل.
- (٥) بهامش الأصل: (أولها بخط الماصمى: لما رأيت البدر اظلم كاسفا ارنشوان بخط الماصمى: أو سوان ، قال القرية وسط شوان أو سوان ، وسوان الوادى غير هذا موضع السيل)، وفي مصر الثانية وبرأين وحلب وبيروت المطبوعة جاء هذا البيت مع البيت الثانية ، وهم يروون: ولما رأيت البدر وفي مصر الثانية: أرن سواج بطنه وسوائله )، وسواج : جبل ، وفي بيروت : وأن شوال بطنه وشوائله , وفي بيروت المطبوعة :

( لما رأيت البدر أظلم كاسفا ارن هدواذ بطنمه وسهوااله )

۱ه او ویروی: برقه وسوائله أی شما به وشوانه التی یَسِلْن فیه. أرن ؛ أی بكا أرادت : بكا أهل شوان . جمات مرداساً ـ وقد مات ـ عنزلة البدر إذا أظلم عند الكسوف . وشوان ؛ جبل یشن الماه من أعلاه إلى أسفله ؛ أی یصب ؛ فلذلك قبل له : شوان . بُرق جم برقة والبرقة (۱) : الارض التی فیها حجارة ورمل و حجارة طبن ، وكل فرنین فهو أبرق .

ه – رَنبناً ومَا مُينْني الرنينُ وقَدْ أَتَى

بَنَمْشِكَ مِنْ فَوْقِ القُرَيَّةِ حَامِلُهُ (٢).

قالوا: أنى حال حمال نمشك؛ أى حالوا بينك وبين القُرَّية. وقال: أي ؛ أى مر دونها ولم يقبره فيها؛ أى خلَّفها خلف القرية . حامله الذى حال بينه و بين القرية ؛ لأنه أصبب بالقرية ، ثم حمل منها .

٢ - وَفَضَّلَ مِرْدَاساً عَلَى النَّاسِ فَضْلَهُ (")
 وَأَنْ كُلَ هَمَّ حَمَّهُ فَهُو فَاعِلُهُ (")

أى حلمه وكينوننه كذا في همه . يَهُمُ به أراده .

<sup>(</sup>١) في أنيس الجلساء: والبرق.

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى والسكرمانى: ويروى بموتك من نحو ٠٠). وفى مصر الثانية: وقد يغنى ٠٠ ونها وبرلين وحاب وبيروت المطبوعة: ( بموتك من نحو الفرية حاملة).

<sup>(</sup>٣) نوفها بالأصل بخط دقيق : ( بخط ك : حلمه ) ، وطي ذلك جاءت رواية. نسخة بيروت وبيروت المطبوعة ، ونهما : ( ٠٠ نهو تنائله ) .

<sup>(</sup>٤) وغى مصر النانية وبرلين وحلب : ( ٠٠ وأن كل هم نابه ٠٠ ) .

## 

روى أوس: «وأرض بواد» أى نزلت منزلاكان الناس بكرهونه خنهات به ؛ تريد الموت. ويقال: أرادت، ورب ماء هو منهل أنت الهله أى أول من يشرب منه أخذته من النهل. والنهل: الشرب الأول تقول: أنت أول من ورده. وقال: تقول: هذا الماء متحائى فكان مرداس أول ناهل شرب منه ؛ أى وصدر عنه. ويروى: « وما منهل إلا وكنت أنت ناهله » تقول: كره الناس هبطه لخوفه. وما مورد إلا وكنت وارده.

# ٨ - آرَكْتَ بِهِ لَيْدِ الْمُدِيلَا طَوِيلاً ومَنْزِلاً تَمَاوَى عَلَى جَنْبِ الطَرِيق عَوَاسِلُه (٢)

تقول: تركت بهذا المنهل ليلا طويلا؛ أى سرت وعليك ليل طويل والعنى تقول: نزلت أول الليل قبل أن ينزل به أحسد فسريت ثم الرنحات عنمه ، وقد بق عليك ليل طويل. ومنزلا ؛ أى وتركت به

<sup>(</sup>۱) بهامش الأسل: ( بخط الماصمى: أنت نامله . وارده ) . و على ذلك أنيس الجلساء . و في حاب و مصر الثانية و برلين و ببروت المطبوعة : ( وإن كل واد يكره الناس هبطه ) وبهامش الأصدل: ( بخط العاصمى: وإن كان ء اد ) : وفي ببروت: ( . . وما سهلا بدا أنت باهله ) . م

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> بهامش الآصل: ﴿ بخط الماصمى : على ظهر الطريق ، تقول : ارتحلت منه بايل ﴾ ، وها برأين ومصر الثانية وحلب : ﴿ تَمَادَنَ عَلَ جَنْبِ النَّارِيقَ • • ﴾ والبيت لم يرد فى بيروت المطبوعة ﴿ • • تَمَادَنَ عَلَى ظَهْرِ النَّطْرِيقَ عَرَاسُلُهُ ﴾ •

منزلا يُبترك به عواسله ؛ ذئابه . وعسَلان الذئب ؛ خببه واضطرابه في عدوه .

روایة یه قوب : کامثال النهاج (۱) . مستکین = ذلیل خاضع . عواطله ( جمع عاطاوهن التی ) لا حلی علیها (۱) یه نی السبی و یروی : و ترکته مستکینا (۱) .

١٠ - فَمُدُّتُ عَلَيْهُ بَمَدَ بُومَى بِأَنْهُمْ مِنْ اللهُ مَا مُنْهُمْ مِنْ اللهُ وَبُوَاصِلُهُ (٠)

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: (بخط السكرمانى: • • خلال ديار مستكينا • •) ، وبالهامش الآخر: ( يمقوب: بخط العاصمى: ويروى وسبى كأمثال النعاج تركته خلال الديار مستكنا • تقول: ليس عليها حسل لأنها أسارى ) ، وفى بيروت: كآرام الصويم خونته • • ) وخونته تمهدته . وفى بيروت المطبوعة .

<sup>(</sup> ٥٠٠ كـ آرام الصـــريم تركته خلال الديار مستكينا عواطله )

<sup>(</sup>۲) وهي رواية مصر الثانية وبرلين .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من برايل .

<sup>(</sup>٤) وهى رواية برليد ومصر الثانية وحلب .

<sup>(</sup>٥) بهامش الاصل: ﴿ بُخط السكرماني يهقوب: وعدت عليهم بعد بوس بأنعم وكلهم بجرى ٥٠) ، وفي حلب وكلهم بجرى به ٥٠) ، وفي حلب وبيروت: ﴿ وَ لَكُلُهُمْ بَعْنَى بِهُ ٥٠) ، وفي بيروت وبيروت: ﴿ وَ يَجْزَى بِهِ ٥٠) ، وفي بيروت المطبيعة ﴿ وَعَلَمُمْ مَعْنَى بِهُ وَتُواصِلُهُمُ المَطْبِيعَةِ ﴿ وَوَاصِلُهُمُ مَا المُطْبِيعَةِ ﴿ وَوَاصِلُهُمُ مَا المُعْبِيمُ بِعَدْ بَوْسِي بِأَنْهُمْ فَلَامُمْ مَا مَنَى بِهُ وَتُواصِلُهُمُ لَا المُطْبِيعَةِ فَا وَالْوَاصِلُهُمُ الْمَا مُنْ بِهُ وَالْوَاصِلُهُمُ لَا مُنْ مِنْ فَالْمَا مِنْ فَالْمَا مِنْ فَالْمَا مِنْ فَالْمَا مِنْ فَالْمَا مِنْ فَالْمَا مُنْ فَالْمَا مِنْ فَالْمَامُ مِنْ فَالْمَامُ مِنْ فَالْمَامُ مِنْ فَالْمَامُ مُنْ فَالْمُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمَامِ مُنْ فَالْمَامُ مُنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُ فَالْمُنْ فِي قُلْمُ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي قُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي قَالِمُ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مِنْ أَلْمُامُ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ أَنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ أَنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ أَلْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فِلْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِلْمُنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْفُلُولُوا مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْفُلُولُ فَالْمُنْ فَا

أى عدت على السبى بأنهم بمدالبؤس. ويواصله ؛ الهاء للسبى. ١١ – مَتَى ما تمادل مَاجِدًا تفتدل به كا عَدَل الميزانَ بالكف ثاقِلُهُ (١)

رَوَايَة يَمَقُوب: « مَتَى مَا تُوازَنَ مَاجِداً (٢) » قال : الثاقل \_ الوازنُ تَقُول : مَتَى مَا تَجَارِي رَجِلا شَرِيفاً فِي الفِخْرِ تَـكَنْ مِثْلُه .

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل: ( بخط الماصمى : إذا عدل الميران بالكف باطله ) : وفي برلين ومصر الثانية : ( ٠٠ إذا عدل ٠٠ ) ، وفي بيروت :

<sup>(</sup>مق ما يعادل ماثلا تعتسدل به كاعدل الميزان بالسكف باطله )

وفى مصر الثانية وحلب وبرئين : ( ٠٠ راطـله ) ، رقال فى برلين : ويروى : كما عدل الميزان بالـكف حامله ) ، وفى بيروت الطبوعة :

<sup>(</sup>منى ما توازن ماجدا يعتدل به كاعدل البزان بالكف راطله)

<sup>(</sup>٢) وعليها رواية مصر الثانية وحلب ، وبراين .

#### - YX -

### وقالت الخنسا. ترثى مرداسا(١)

١ - إذْ نَحْنُ بِالْآثمِ نَرْعَاهُ وِيُمْجِبُناً
 جَوْنُ خَصِيبٌ بِهِ نَسْتَأْنِسُ السُرَبُ

قال: الأتم؛ تُربَّات ثلاث أو أربع، وأسماؤهن: تقفا وحاذة والمحدث والقيابا هذا فهذا الأتم كله، وتريد بالجون الخصيب: مرحى خصيباً، يضرب نبأته في شدة خضرته إلى السواد من كثرة مائه. والشرَب؛ واحدتها سربة وهي الجماعة من الناس والخيدل والإبل وغيرهم.

٣ - كَأَنَّ وَفَعَ مَسَاحٍ مِنْ سَنَابِكِمِاً
 ٢ - كَأَنَّ وَفَعَ مَسَاحٍ مِنْ سَنَابِكِمِاً
 ٢ - كَأَنَّ وَفَعَ مَسَاحٍ مِنْ الْخُبُوا إلى شِنْدٍ إذا رَكِبُوا

المساحى؛ المرور من سنابكما . بين الحنو ؛ يريد من سنابك هذه السرب . وشمر جبل أحرج فى جوف رمل بالمسلح الذى على الطريق. واثلجبُو ؛ واد دون كُشُب . وكشب ؛ حرة لبنى سلم ، ولبست

<sup>(</sup>١) من البسيط. والقطمة لم ترد إلا فى الأصل، ولم يذكرها صاحب أنيس الجلساء وهى فى الأصل الناسمة والعشرون .

بالحـــدة الـكبيرة ، وهى فى وسط السهل . والكشب ؛ جبال ولوب محفونة .

٣ – وَالفَيْضُ فِينَا شِهابُ يُسْتَضَاءُ بِهِ

إنا كذلك مِنَّا تَخْسَرُجُ الشَّهُبُ

تمنی بالفیض مرداساً . والشهاب ؛ النار . تقول : تخرج منا رجال کالشهب ؛ لأنهم یُسمرون الحروب و یوقدونها . قالوا : هو من بیانه و شهرته کأنه شهاب ؛ أی نحن أصل کل شهاب ورئیس .

#### - 49 -

## وقالت الخنسا. أيضا . . في رواية أبي عمرو(١)

النهى : العقل ، يقال : إنه لذو نهية أى لذو عقل ، يقال : إنه لذو نهية إذا كان يُنتهى إلى عقله .

وَخَيْلٍ قَدْ لَفَفْتَ بِجَمْعِ خَيْسِلِ
 قَدَارَتْ بَيْنَ كَبْشَبْهَا رَحَسِاهَا

الكبش = رئيس القوم . قالوا : رحا الموت الرجال والرماح والسيوف . ولففت ؛ خلظت . ويقال : رحاها ؛ معظم الجبش ، وهي تكاد تمكون الرجّالة يقاتلون ، وقالوا أيضاً : رحا الجبش ؛ وسطم ومستعظمه . فهذان الرئيسان في قوم وفي رحا . وقال : هؤلاء يدورون إلى رئيسهم ، وهؤلاء إلى رئيسهم .

<sup>(</sup>۱) من الوافر ، والبيتان لم يردا في مصر الثانية وحلب وبراين ، وذكر صاحب أنهى الجلساء أن البيتين على ما يظن برواية مختلفة لبيتين من قصيسدة أخرى الحا ، مظلمها ،

أبث عين وعاودها قدّاهًا بسموار فما تقفي كراما وهي في الأمل الثلاثون .

#### - 4. -

وقالت الخنساء ترثى صخراً (١)

١ – [ صَاَقَتْ بِيَ الْأَرْضَ وَانْقَضَّتْ نَحَارِمُهَا ﴿

٧ – وقائلينَ تَعَزَّى عَنْ تَذَكُرُهِ ﴿

فالصَّــبرُ ليْسَ لأمر الله مَرْدود(٢) ]

٣ - يَا بَدْرُ قَدْ كُنْتَ ﴿ بَدْرًا ﴿ يُسْتَضَاءُ بِهِ

فَقَدْ مَضِي يَوْمَ مِتْ المَجْدُ والْجُــودُ(٢)

ع – فَاليَوْمَ أَمْسَبُتَ لَآيَرْجُولُكُ ذُو أَمَلِ

أَنَّا هَلَـٰكُتَ وَحُوْضُ ٱلمَوْتِ مَوْرُودُ

1 Car 1 1 1 1 1 1 1

٥٣/و حوضه الذي يشرب منه كل أحـد. قال: الموت شريعة موروده ؟ لأن كل إنسان يرد الموت .

<sup>(</sup>۱) من البميط، والأبيات كلها لم ترد في راين وهى فى الأصل الواحدة والثلاثون. (۱) البيتان بين المعتوفين وردا فى مصر أثنانية وحدها وجاء فى بيروت المطبوعة بعد ذكرها (وأول هذه الابيات ليس فى الديوان) ورواهماصاحب أساس البلاغة الأم الخنساء ترثى أخاها ج ١ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) فى مصر الثانية وحلب وبيروت الطبوعه :

<sup>(</sup> یا صخر ندکنت بدرا پستشاء به نقسید نوی . . . . . )

» - وَرُبُّ أَمَّرٍ مَخُوفٍ (١) خُفنت فَمَرَ لَهُ بِاللَّهُ رَبَاتِ عَلَيْهَا الْفَشِيَّةُ الصَّيادُ

المقربات : الخيــــل كانوا يقربون أواريها منهم لحبهم لهـا ، والصيدالأشراف .

٢ - نُصِينْتَ لِلْقَوْمِ فِيهِ قَصْدَ أَعْيَرِهِمْ
 مِثْلَ الشَّهَابِ وَهُمْ شَتَّى عَبَدِيدُ<sup>(1)</sup>

لأنهم يه مندون به ، ويدلون به ؛ أى نصبت لهم نفسك حتى أبصروك واهتدوا بك ( بمد) (٢) ما كانوا شتى عباديد لا يجمعهم شىء قال عرام : عباديد \_ وهى لغته \_ متفرقون منهزمون . قصد أعينهم ؛ أى كنت لهم مثل الشهاب الذى يستضاء به ؛ أى كانوا يمشون إليك ؛ أى يقصدون إليك نصبت للقوم فيه ، بريد : في النفر يقول : نصبت للقوم فيه ، بريد : في النفر يقول : نصبت للقوم في هذا الثغر رجلا هو يمزلة الشهاب فعلته قصد أعين أصابك وأنت ذلك الرجل. ه عباديد ؛ متفرقون ، الواحد عبديد قالوا : ذهبوا عباديد إذا ذهب كل إنسان على حدته . قالوا ؛ نصبت ؛ أى عمدت نحو القوم بنفسك ، وإذا عمدت فقد نصبت .

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية وحاب ؛ ( ٥٠ مهمول ٠٠)٠

<sup>(</sup>٢) في حلب: ( نصبت التوم فصل أعينهم مثل الشهاب وهي منهم عباديد)

وق مصر الثانية : ( ٥٠ نصب أعينهم ٥٠ ) وفي بيروت المطبوعة :

<sup>(</sup> نصبت للقوم فيه فصدل أعينهم مثل الشهاب وهي منهم عباديد )

<sup>(</sup>م) ما بين القوسين زيادة مَن أنيس الجلساء .

#### - 17 -

## وقالت الخنساء ترثى صخراً(١)

١ – أَجِدُ ابْنُ أَمَّى أَلا يَشُوبًا ﴿ وَكَانَ ابْنُ أَمِّي وَدُمَّا نَجِيبًا

وهي مالابن أي ، أي : أحق منه ؟ أيقين منه أن لا يؤب فتراه أبدا ؟ وفي رواية أبي يوسف : وقالت عبيرة بنت مرداس وهي أم الأقيصر - ترثى أخاها يزيد بن مرداس . أجد له وأجدك ؟ أي أبجد منك . وقال أبو عمرو : أجدك ؟ مالك . يؤب ؟ يرجع ، ويقال : ابت أهلى وتأو بهم إذا أتبتهم مع الليل . ويقال : بيني وبينه ثلاث مآبات وثلاث مآوب ؟ أي سير ثلاثة أبام نهاراً، ليس فيهن سير ليل، ويقال ؟ آبت الشمس إذا غابت .

٣ - وَحَسْنَاء فِي القَوْمِ مَنْسُوبَةِ تُكَشَّفُ ءَنْ حَاجِبَيْهَا السَّبِيبَا(٢)

يريد بالحسناء فرس صخر . والسبيب ؛ شعر الناصية ، وإنما تفعل هذا في ركض أو من مرج. قال: الخيل عندنا تضفى؛ أى تترك نواصيها

<sup>(</sup>۱) من المتقارب. ولم ترد إلا فى نسخه الأصل، ولم بذكرها صاحب أنيس الجلساء وجاء بهامش الاصل: ( بخط العاصمى: وقالت عمرة بنت مرداس، وهى بلت الحنساء وهى أم الاقيصر : ترثى أخاعاً يزيد بن مرداس وكان مات :

أجد ابن أى أن لإيثوبا وكان ابن أى جلدا نجيبا وهى فى الآصل الثانية والثلاثون .

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى : أبو هانى: السبيب الناصية، وقال : السبيب العرف والذئب أيضاً، وانشد: أهدب ذيلاه دلاص قرةر: وذيلاه: ذنب وعرفه وقرقره

حتى تضفو على وجوهما . حسناه ؛ تعنى فرسًا لهما آباء كريمة ، تنسب إليها . والسبيب ؛ شعر الناصية ، وشعر الذنب.

شد مناكبها بالسرح . مقصراً ؛ عشاء . يطف في الركوب؛ يسرع أي يثب عليها فيركبها ، ويقال قد استطف على الأمر إذا علاه . وقولها عن وأو يستطف الركوبا، أى تدور به إذا وضع رجله في ركابها من نشاطها ومرحها ، ويروى : مناطقها . وهي حُزمها . فشد مُنطّقه ؛ أى تحزم بالسلاح . والمنطّق موضع النطاق، والنطاق خيطاً وسير بشد به الوسط، وهي المحزر مة . والمسور موضع السوار . والمخدم موضع الحدمة . والمقلد موضع القلادة . والمخلف موضع الخلخال . مقصراً ؛ حين دخل في المشي، ويقال: أتبته قصراً ومَقصراً وقد أقصر نا: أى دخلنا في العشي وأمسينا .

٤ - نَشُقُ سَنا بِكُما حَــوْلَهُ
 وَتَقَدْفُ بِالطَّرْفِ عَنْهَا النَّيْــوَبَا(١)

<sup>(</sup>١) اوقها بخط صنير : ( بخط السكرماني : مقصراً ) .

<sup>(</sup>٢) نوتها : ﴿ وَبِحْطَهُ تَبَادُرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط السكرماني وخط الماصمي: روى: فقد منطقه مقسراً تبادره المتطيف الركوبا ، منطقه : موضع النطاق مقصراً : هشيا . تبادره : أي تدور به إذا وضع رجله في ركابها هذا لتستطيف أي مجاوزه ) .

<sup>(</sup>٤) بهامش آلاصل: ( بخط العاصمي: تخد سنابكها حوله وتطرح ٠٠ )٠

أى تشق الأرض بحوافرها حول صاحبها من نشاطها . والنيوب ما غاب عنك من الأرض تقذف ؛ أى ترفع بصرها و تنظر عنة ويسرة اللى كل غيب من الأرض . قال : فإذا استأنست رمت بطرفها وراء النيوب، وهذا من نشاطها وحدتها ولا عرطائر ولا دابه ولا استأنست وفي رواية أبي بوسف : « تخد » أى تشق في الأرض أخدودا ، والسنابك مقاديم الحافر . و « تطرح بالطرف » . أى ترى بطرفها والسنابك مقاديم الحافر . و « تطرح بالطرف » . أى ترى بطرفها فلا يوب ؛ لينظر ما فيها ، ولا ينتر منها . والنيب ؛ الذي يواري ما فيه فلا يدلم أى شيء فيه ، ومنه قيل : فلان غير مأمون النيب ؛ أى فلا يما والنيب ؛ أى ما توارى من أمره فليس عأمون عليه ، ويقال: شاة ذات غيب إذا كان في بطنها شحم ولم يكن في طرفها من الشحم طائل ، ؛ أى في أليتها . في بطنها شحم ولم يكن في طرفها من الشحم طائل ، ؛ أى في أليتها .

عم ط أى أجراها فنونا من جريها ؛ أى ضروبًا ولهما من كل جرى نصبب ؛ أى تأخذ من كل جرى حاجته . والأجارى جمع أجريًا وهى الطريقة والنوع من الجرى . قال : أجاريها ؛ أشواطها كلها ؛ أى أدرك كل شى وعندها من العدو .

٣ - وَالَمُا عَلَى اللَّهُ مَا السَّتَمَرَّتُ بِهِ
 ٢ - وَالْمَا عَلَى اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: أى عندها من كل جرى نصيب) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : ( بخط الماصمي : أي جرت كا يجرى الماء ) .

الناصحون: أصحاب الناصح. والناصح؛ البعير الذي يُستسق عليه، واستمرت في عدوها ومرت كسرعة الدلو من الماء إذا أفرغ الذّنوب النرب: الواحد، والجميع ذُنُب، غيره: استمرت؛ أي أسرعت في جريها كما يسرع جرى الماء إذا أفرغ من الذنوب. والناصحون الذين يستقون على النواضح وهي السواق؛ فيفرغون ماء الفروب إذا ظهرت من القايب على الآزاء. والذنوب؛ الدلو ملى ماء، ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب. والذنوب يذكر ويؤنث والجمع القليل أذنبة، والكثير الذناب. والسجل دون الذنوب، يكون نصف الدلو ماء أو ثلثهما،

« السجل والنطفة والذنوب حتى ترى مركوها يثوب » والمركو: الحوض الصغير ؛ أى يثوب ماؤه، ويقال للنفحة من المطاء سجل وذنوب. وقال: « ذنوبا » .

فقال : وجـــدت مكانًا خصيبًا ،

يقال : أمحل الناس إذا أجدبوا ، وأمحل البلد إذا لم يمطر ، وهو بلد محل ومحل وماحل. ومثل قولهم: ماحل وهو من أمحل قولهم

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: ( بخط العاصمي: أبى الناس من بصد ما أمحلوا نقال: وجدت مكانا خصيباً . كان ارداد لهم ) .

بلد عاشب وهو من أعشب، وليل غاض وهو من أغضى ؛ أى أظلم، و الله علم يافع وهو من أيقل و الرمث ووارسه وهو من أيقل و الورس. وأبقل حين ينبت، وأورس فى الصفرية تعلوه زهرة صفراء كأنها الورس. يقول : خرج على فرسه يرود لهم فارةاد موضعا غصبا. قال : ارتاد لقومه مكان غيث. قال : والغيث مكان معشب. وهو الذى ركب الفرس، وكان رائدا، يطلب لهم الكلا أفاحد فأتاهم يخبره أنه قد تبطن غيثاً خصبها ؟ أى أصابة. قال: الفيث المطر الشديد المطبق فهذا الفيث قد أخصب وأسرع ؟ أى كثر مرعاه وخصبه.

٨ بِقَوْم إِذَ أُفْزِ عُـــوا أَمْــكُوا
 وَأَذْرَكَ مِنْهُمْ رُكُوبُ رُكُوبُ رُكُوبُ رُكُوبُ اللَّا مِنْهُمْ رُكُوبُ رُكُوبَا (١)

تقول: إذا جاءم فزع أمسكوا فلم يخرجوا حتى يجتمعوا فيصيروا ركباً واحداً ، ثم قالت ؛ وأدرك منهم ركوب ركوبا ؛ أى قد أدرك آخره أولهم فركبوا . قال عرام؛ أى لم يستفزه الفزع حتى ركبوا كلهم قال : وقفوا حتى يتلاحقوا ويتلاحق منهم أركوب أركوبا ، وذاك أعزه . رواه يوسف : « بقوم إذا أفزعوا أمسكوا » . أى حبس أم بهضهم على بعض ، وتمساسكوا حتى يجتمعوا . ويقال : يبر لها همضهم على بعض ، وتمساسكوا حتى يجتمعوا . ويقال : يبر لها

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل فوق ركوبا : ( بخط النكرماني : جمع ركب ) ، وبهامش الاصل أيضاً : ( بخط الماصمي : مسكوا وأدرك ، ، ، مسكوا أي احتبس بعضهم على بعض حتى تجمعوا ) .

مساك إذا كان جرابها (۱) صلباً شديداً ، لا يحتاج إلى الطي ويقال لها . مَسكة صلبة . ويقدال في غير ذا : مَسك على قوسك بالمسك ، وهو التوفيف الذي يكون على سيبتى القوس من العقب ، تشد به وعلم ويقال : رجل مسيك بين المساكة إذا كان بخيلا شديداً . والركوب جمع ركب ، وهم ركبان الإبل . والرسكة أفل من الركب ، والركبة ما بين الثلاثة إلى المشرة فإذا جاوز المشرة فهم الركب . والأركوب أكثر من الركب . وركاب القوم ما يركبونه من الإبل ، أو يحملون عليه متاعيم أو عتارون عليه ، والواحدة راحلة والرسكوبة ما بركب من الإبل ، أو يحملون عليه متاعيم أو عتارون عليه ، والواحدة راحلة والرسكوبة ما بركب من الإبل ذلها . والجمع ركائب .

ه - فَفَدُوا أَبَاهُ وَأَخُو الله وَلَمْ يَجِدُوه ضَدُولاً هَيُوباً ففدوا: أباه الرائد. والضلول؛ الذي يضل الطريق؛ أي لم يجدوه هيوباً حين ندبوه ضلولا؛ أي لم بجدوه ضالا فيا قال؛ أي لم يكذبهم ولم يهب شبثاً حين أرسلوه مرتاداً.

رواه<sup>(۲)</sup> أبو يوسف :

ه فساروا إليه وقالوا استقم فلم يجـــــدوه علولا ٠٠٠ ،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل فوق السكامة: ( الجراب حوف السر من أعلاها إلى أسفانها) .

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: فساروا إليه وقالوا: استقم ولم يجدوه.

صلولا هيوبا ) . (٣) بهامش الأصل قبل هذه السكامة : ( بخط السكرماني ) .

مَن العلق وساروا ؛ ركبوا إليه . استقم ؛ امض فإنّا سنتبعك . كلولا ؛ مُعيبًا، ويقال: عاجزاً . قال: أقول: فلان كلول إذا كان عاجزاً . والله – وَطَعْنَة ِ خَلْسِ تَلاَفَيْتُهَا كَعَطُّ النَّسَاء الرَّداء اللَّجُوبِا(١)

قال بهضهم: طمئة الخلس؛ أن يواجه الفارس الفارس فتلك الطمئة على ظمئة خلس قد اختلسها من صاحبه. تلافيتها ؟ تداركتها. كمط النساه ؟ كشق النساء ؟ وجمل الطمئة كمط النساء في سمتها . قال عرام عمذا في نجكها ؟ أي في سمتها حين أنهرها . قال : عططنه في وسطه ولم يعططنه في طرفه (٢٠) . المجوب؟ المشقق، تقول : كل واحد منهما مستمد يعططنه في طرفه (٢٠) . المجوب؟ المشقق، تقول : كل واحد منهما مستمد لصاحبه يطمنه، فإذا طمن أحدها صاحبه فتلك الطمئة خَلس؟ أي طمئة مبادرة أمكنت فطمئتها ؟ أي اختلستها على عجلة . تلافيتها ؟ تداركتها عبل أن يطمئها غيرك . والقط ؟ الشق . والمجوب المخروق جيبه ، والمرأة تما خذ الرداء فتجمله درعا .

١٢ - وَتَمْـــرَاء في القَوْمِ مَظلومَةٍ
 كأن عَلى دفّته \_\_\_ا كثيبا<sup>(1)</sup>

هذه الحمراء ناقة مظلومة أخهذت من ربها غصباً ؟ أي كانت هذه

<sup>(</sup>١) بهامش الأمل: ( بخط الماصمي: كعط النساء، أي لأنهن إشقةن الثياب).

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : نظره ، وما أثبتِه من تصحيح سهامه .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: (أحرى. قال أبو همرو: وحراه: ناتة: مظاومة: نحرها وهى شابة سمينة كان على جنبيها ملاه يعنى وسنامها)، وبالهامش الآخر: (بخط الماسمى: مظاومة: ناتة محرها على غير علة .كثيبا: يمنى سنامها) .

الناقة وسط القوم صحيحة ليس بها مرض ولا عُلثة يتعلث بها . والعلثة ؟ أن تَهزل. يريد: كأن على جنبيها كثيباً يكون بما عليها من الشحم بها (١٠) أدنى علة أو مرض أو كسر . فلم تمن أنه عقرها على هـذه الحال ، ولكنه اغتصبها نفسها وهي صيحة . غيره : يعني ناقة ، رحم الإبل ٥٦/ظ جلادها وصُبُرها على مر الزمان ، مظلومة ؛ محرت المسير علة. اعتبطت اعتباطاً ، وأولهم : ظلامون للجزر ؛ أي وضعوا النحر في غير موضعه ؛ بحرواكرامها، وذوات أطرافها الأصبى : وأصل الظلم كله وضع الشي. في غير موضعه ، ومنه قيل : أرض مظلومة ؛ أي خو"ضفيها ، وليس فيها موضع مخو"ض؛ لأنهم أوم مجتازون .. ويقال : قد ظلم الأرض إذا حفر فيها بئراً في غير حقه الذي هو له. ويقال للقابر: لا تظلم ؛ أي لا تلق في القبر تراباً من غير ترابه الذي خرج منه، ويقال قد ظلم وطبعه (٢) إذا ستى منه قبل أن يروب ويخرج زُبده ، ويقال : سقانا ظليمة طيبة. قال الأصمى: وأنشدنا عيسى بن عمر: ﴿ وَفَي ظَلَّمَ لَهُ عامدًا أجـر ، يمني وطب اللبن . قال الأصممي : قال عبسيُ بن عمر : كذا تنشده العرب ٥ وفي ظلمي، بالفتح، وهو ألمصدر، والظلم الاسم. وقال الآخر : .

«لايظلمون إذا صفوا وطابهم وم لجارم في دارم ظـــلم ،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: (قال الماصمي: تقول ما بها أدنى علة).

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> بَهَامَشَ الْأَصَلُ : الْأَطْرَاقُ نَجْمِعَ طَرَقَ وَهُو السُّمَّمِ •

<sup>(</sup>٣) عامش الأصل : الوطب سقاً النبن .

وظلم السيل الأرض؛ إذا خدد فيها في موضع لم يكن أثر سيل قبله. قال الحويدرة الذبياني :

« ظلم البطاح به انهلال حريصة فصفا النطاف به بميد المقلع »

ويقال: ظلمت فلانا فانظلم إذا سأنته ، والأشياء عليه متعذرة غير ممكنة ، فحمل على نفسه وقضى حاجتك . ويقال ؛ دَفّان ودفتان وها الجنبان ، ويقال : ناقة قد دُفّف لهما إذا ركب الشحم دفيها وكتفيها ، والساح شطّا سنامها على جنبيها . ويقال : ناقة قد خُرنق لها وذلك أن مهم و يكون خلف مرافقها بوادر من الشحم كأنها خرانق . وقوله : كثيباً . يعنى سنامها . والبادرة التي بين الكتف وأعلى المنحر .

١٣ - تَيَمَّتُمَا غَيْرَ مُسْتَأْمِرِ فَصَرَّفْتُمَا وَكَسَوْتَ الفَضِيبَا(١)

تيمه تها : قصدت إليها ، غير مستأمر لصاحبها . فصرفتها ؛ أى قسمتها يوسد ما كسوتها القضيب ، والقضيب = السيف ؛ أى كسوت القضيب الدم .

١٤ - فَظَلَتْ تَـكُوسُ عَلَى أَذْرُع الْحَـرَى خَشِيباً
 ثَلَاث وَعَادَرْت أُخــرَى خَشِيباً
 تكوس ؟ أى تركب صدورها وتقع على يديها ؟ أى على ثلاث

 <sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: وهززت القضایها . سیف ) .
 (۲) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: على اكرع ) .

قصبات صحاح، والأخرى قد قطمها السيف ؛ أى الرجل التى (() ضربتها بالسيف مختضبة بالدم . قال : يقال : كاس يكوس ؛ إذا مشى على ثلاث قال : وسمعت السكلابي يقول : إذا عقل البعير كاس على ركبتيه ، وإذا عرقب كاس على عرقوبيه . غادرت ؛ خلفت ، يقال : بق لساعى بنى فلان غدر ، وهو شى و يبقى من الصدقة . قال الأصمى : ومنه سمى الفدير فسديراً ؛ لأن السيل غادره أى خلفه . قال : وسمعت السكلابي يقول : استفدرت ثم غُدُر ؛ أى بقيت من آثار السيل . ويقال : ألقت الشاة غدورها وهي أشياء تلقيها من على الدم ، وشريحة (٢) بعد السلو . ويقال : غدرت الشاة ؛ إذا خنست (٦) عن الفنم إما بنشب مع عُرفط أو سَمُر ، ولا تكاد تنشب من العضاه إلا فيهما، ولما تنخلف من هُزال أو مرض خضب ؛ خضو بة من الدم لأنها عرقبت .

٥٧ /ط ١٥ إ - وَقُلْتُ الصَّاحِبِهَا لَا تُرَعْ
 نَلَمْ بَعْدِمَ القَوْمُ نُجْدً \_\_\_\_\_ا قريباً (١)

أى قلت يا صخر : لم ترع فراح صاحب الناقة يفدي وحملوه مع بمض أصحابهم، وحلوا رحله جنيبا مع آخر يطيّبون بنفس صاحب الناقة

<sup>(</sup>١) فى الأصل الذى , وما أثبته من تصحيح بهامشه .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : الشريح : الهم المفلوط ، والسلا السميل ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( خلست ) ، وما أثبته من تصحيح بهامشه .

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل : ( بخط السكرماني : لا ترع أى لا تفزع ، أى إلى أعطيك عنها أو مكانها ) .

ولم يمدموا أن أتاهم الله بحل جملاله برزق حاضر . قال : بينها هؤلاه القوم لا يدرون من أبن يرينون الطمام إذ تهددى صخر لهذه الناقة فمقرها ؛ فهذا النجمح القريب . لم ترع ؛ لا بأس عليك فإنى أعطيك خيراً منها .

### 

أى حملوه وأردفوا له رحله ممهم ، وهم يفد ونه . فادر ؟ خلف رحله قد حمل . والأمون التى قد أمنت عثارها ؟ أى فادره في القوم فحملوه له . ويروى : « يُهد عن يصرف ، وقوله : على حسرة ؟ أى ناقة سبطة عظيمة أعطاه إياها مكان ناقته التى نحرها . قال ابن أحمر : وذكر ناقة . موضع رحلها جَسر . وقال الآخر : ديار خو د جسرة المجدم . والأمون ؟ الموثقة الخاق الماززة التى يؤمن عثارها ، وزللها هى موضع مفمول بها كا قبل : حلوب لما يحاب ؛ أى وفادر ت رحل هده الناقة مجنو ؟ على بعير آخر .

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل : ( يخط العاصميٰ : فراح بمدى ) . . .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: (رجلا) ..

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصـل : ( بخط العاصمي : يباريه ويمضي به ، حملي ذلك الرجل على بمبر آخر ) .

۱۷ - فظّلُ يُشَوَّى لأَصَابه وَظّلَ يُحيَّ ا وَظَلَوْا شُروبا قطْلُوا شُروبا قطْلُ يُحيِّ الله على يشربون ولها : ظل يشوى ؛ تمنى صغرا. والشروب ؛ قوم ندامى، يشربون ويأكلون ؛ أى يشوى ؛ يقال : شويت للقوم وشرات لهم ، وقد شويت اللهم اللهم فانشوى ، وقد اشتويت اشتواء. ويقال : أعطني شواء في وهي القطمة من اللهم التي شواها له. والشروب جم شرب وهم القوم أنّدين يشربون . واحدهم شارب .

#### - 47 -

#### وقالت الخنساء أيضا<sup>(ز)</sup>

١ - أَمَرًا فَنَى الدُّهُو ُ نَهْسًا وَحَــــٰزًا
 وَأُوْجَمَنى الدَّهْـــــرُ فَرْعًا وَغَمْزَا (٢)

أى ذهب برجالى وأهل ببتى كما يتمرق اللحم عن العظم . وتعرفه ؟ تخوفه (٦) . تقول : تعرفنى الدهر كحز الحاز ، ونهس الناهس من كل مكان بإخوتي و بفديره . والنهس بالأسنان ، رالحز والقطع بالسكين والقرع ما قرع على الرأس . والغمز ما غمز باليدين . قال : حزا ؟ أى على كل حال من الحالات ؛ فلم يدع شيئاً . قال : تعرفنا الحز أول شيء نم يكون النهس بعده ، فلا يفادران شيئاً . قال : تعرفنا مثل ؟ أى أخذ سراتنا ، وأصله من تعرف العظم ؛ وهو أخذ ما عليه . والنهس عض واجتذاب قطع أو لم يقطع .

 <sup>(</sup>١) من للنقارب ، وقال صاحب أنيس الجلساء : وهو عمماً يستحسنه الأدباء في عمرها ، وهي في الاصل الثالثة والثلاثون .

<sup>(</sup>۲) بهامش الاصل : ( بخط السكرمانى : أبو عمر : تعرفنا ) ، وفى بيروت : ( نسرةى الدهو نهشاً وخزا ) ، ورواه ابن الأعرابي فى عماضرة الابرار ب

تمرنی الحاهر قرعا وخمســزا وادجمنی الحاهر نهشا ووخزا ج ۱ س ۱۳۲۲ ورواء الحلیاجی فی شرح درة النواس س ۲۵۵ والشریشی ج ۲

ج ۱ س ۱۹۲۷ ورواه الحفاجي في شرح درة الفواس س ۲۵۵ والشريشي ج ۲ س ۲۵۶: (نهشا وحزا ۰۰).

<sup>(</sup>٣) بهامش الآصل : ( التعوف : التنقيص فى لغة هذيل ) ، وفى أنيس الجلساء : ( وتعرقه : تخرقه )

وأفسنى رجالي فبادُوا مَمَا
 قامبتح فلسبي لَهُمْ مُسْتَفَرًا(١)

وبروی : د · · فأمسحت من بینهم ، ؛ أی أصبحت طائر الفواد مستخفاً .

٣ - لذكر الذين هُمُ في الهيسا ج للمستضيف إذا خاف عَــزًا(١) ج للمستضيف إذا خاف عَــزًا(١) ٨٥/ظ ٤ - كَأَنْ لَمْ يَـكُونُوا حِمَى يُتَقَى اللهُ إذْ ذَاك مَنْ عَــزٌ بَزًّا(١) إذْ ذَاك مَنْ عَــزٌ بَزًّا(١)

أى كأنهم لم يكونوا حمى لا يقر بهم أحد . أخبرت أنهم كانوا حمى لا يقدر عليهم كانوا حمى لا يقدر عليهم أحد فى زمن من هز" بن أى من غلب سلب .

وكانوا سراة بني مالك مالك وكانوا سراة وعزا العشيرة في في المشيرة المناسسة وعزا المشيرة المناسسة وعزا المناسسة المناسسة وعزا المناسسة المناسسة

<sup>(</sup>١) وفى مصر الثانية وحلب وبيروت وبيروت المطبوء": (فنودر قلبي بهم مستقرًا). (٢) هذا البيت روى في مصر الثانية وحدها .

<sup>(</sup>ع) في برأين حلب: • • • وفا الناس • • • ) ، وفي محاضرة الأبراد : (• • حمى يتنق من الناس • • • ) .

<sup>﴿</sup> فِي بِرَلِينَ : ﴿ وَ وَ خَرَا وَعَزَا ﴾ ؛ وَفَى عَلَبِ وَبِيرُوتِ الْطَبُوهَةُ ﴿ وَ وَخُلَا عَمَا الْمَا يُو

٣ - هم فى القسديم سَرَاه الأه!
 م والكائنون مِنَ الخَدوف حِرْزا(١٠)
 ٧ - هُم مَنْمُ والنِّسَا
 ٤ بَخْفِرْ أَحْشَ المَا الموت حَفْزَا(١٠)

قولها: يحفز أحشاءها أى يدنيها من الموت كا تحفز الدابة بالحزام، أى تشده حفزا، أى يدفع دفعاً.

الملمومة ؛ كتببة مجتمعة (والطحون التي(١)) تطحن كل شيء م

. (١) هذا البيت لم يرد فى أسخة الأصل و برئين · ورُوى فى بيروت ومصر الثانية ، و ( وهم • • • ) وفى بيروت للطيوعة :

( وهم في القديم أساة المديم والسكالنون من الحوف حرزا

(٢) وَفَى مصر الثانية : وحلب وبيروت المطبوءة :

وهم مندسوا جارهم واللسما م يحفز أحشاءها الحوف حفزا وفي بيروت :

وهم مندسوا جارهم والدسا ميميمز أجوانها الجوف حنزا (٣) بهاسش الأمل : (بخط السكرمانى : غداة الصباح برجراجة ) ، ونوق آخر الثبيت : ( وبخطه : ركزا ) ، والبيت في مصر الثانية :

وقد قصرت الاتماحالا طعونا تفادر في الأرض ركزا وفي حلب بيروت ومطبعًا بيروت:

(غسمداة للتوعم بمنسدومة رياح تفادر فى الإرض ركزا) (١) ما بين القيمين زيادة من أنيس الجلساء . ينادرن ؛ أى هذه الخيل يخلفن من قوائمها آثاراً في الأرض . والوكر ؛ صوت وقع حوافرها . قال الرجراجة الكتيبة التي تمخض من كثرتها والطحون ؛ التي تطحن كل شيء وكل من لقيت .

١ بييضِ الصَّفَاجِ ، وتُمثرِ الرَّمَاجِ
 قبالبيضِ ضَرْبًا وَبالشَّمْرِ وَخُـــزَانَ؟

روى غير ابن الأعرابى : « ببيض الصفيح، وسمر القُنِيَّ · · ، الصفيح السيوف . وخزاً ؛ أى طمناً ؛ يقال : وخزه يخزه وخيزاً . قال ، الصفيح : العريض من السيوف وجمعها صفيح وصفائح .

١٠ – وَخَيْـــــلِ تَكَدُّسُ بِالدَّارِ عِينَ

وَتَحْتُ المجاجَةِ يَجْمُزُنَ جَمْدُرُانَ خَمْدُرُانَ

التكدس؛ مشى لبس بالسريع ولا البطى، إلى الحرب، ولا يكون للشى التكدس ؛ اجتماع الخيل الشمى التكدس ؛ اجتماع الخيل ووثبها مما كما تثب الوعول مسدا عن غير ابن الأعرابي وقد كتبنا تفسير هذا الحرف عنهم في قصيدة أخرى .

<sup>(</sup>۱) وفى حلب : ( بصم الفنا وبيض الصفيح ٠٠٠ ) ، وفى عاضرة الأبراد ج ١ س مهمه: (بسمر الرماح وبيض الصفاح ٠٠٠) ، والبيث فى بيروت بعد البيث التألى. (٧) فى مصر الثانية وحاب وبرئين :

<sup>(</sup> وخيل نسكدس بالدارعين تحت السبمساجة ٠٠٠ ) وعلية المرد ج ١ ص ٣٨٧ السكامل .

## ۱۱ – جَـــــزَزْنا نَوَامِيَ فَرْسانها وكانُوا بِظنون أن لنْ تُجَـــزًا(١)

قال: كانوا إذا أسروا أسيرآجــزوا ناصيته وألقوها في كـناتتهم ، يفتخرون بذلك . فتقول : جزوا نواصيهم وأنه.وا عليهم رخلوم .

١٧ - فَمَنْ ظُنَّ مِنْ أَيلاق الْمُصرُوبَ

بأن لَنْ يُصَــابَ فَقَد ظَنَ عَجْزَا(٢)

١٣ - قَبَلُ عَلَى مَنْ مِنْ مَنْ النَّدِي

وماً انْفَطَرَ القَلْبُ حَتَّى تَمْـــــــــــزَّا(٢)

۱۶ – نَمِفُ وَنَمْرِفُ حَقَّ الْقِرى وَتَنْخَذُ الحَد تَجْـــــداً وكَنْزَا<sup>(1)</sup>

فاعِنى على صخر أصخر الندى القد أوجم القاب حتى ترزا

نم روی بىده : 🗼

وكان لإخسوانه كاسبا ملاء حسانا ونزا وتزا (٤) وفى مصر الثأنية : ( نضيف ونسرف ٠٠ ) ، وعليه المبرد فى السكامل والحاسة البصرية ، ورويا : ( ٠٠ ونتخذ الحد ذخرا وكنزا ) وعليه بيروت المطبوعة ،

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية وحلب وييروت الطبوعة : (٠٠٠ أن لا تجزأ )، وفى بيروت. ( حززنا نواص فرسانهم ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) بهامش الاصل : (ویروی : یقامی ۰۰ ) ، وفی مصر الثانیة وحاب و بیروت المعابوعة : ( ومن ظن ۱۰۰ ) ، وفی مصر الثانیة : ( ۱۰۰ أن لن یصاب ۰۰۰ ) بدون حرف الجر .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت برواية تلك لم يرد إلا في الأصل ، وفي بيروت :

ويروى: نغيف ونعرف حق الجوار و نتخذ الحد والمجدكنزا. ١٥ – وتُلْبس في الحُرْب نَسْع الحديد ونلبس في الأمْن خَــــزًا وقَزَّا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) في مصر الثانية : ( ونلبس فى السلم ) ، وفى سلب وبرئين وبيروت المطبوعة: ( وتسعب فى السلم ) ، وجاء فى شرح سلب : ويروى :

وتلبس المعسرب اجلالمسا ونلبس فى الزوع شزا ونزا

تمني الدرائم حشوها النز ، وف بيروت :

وبابس في الحرب سرد الحديد وفي السملم بمحب خدرًا وبرا

#### - **rr** -

## وقالت الخنساء (١)

٥٩/ظ ١ – أَبَتْ عَيْنِي <sup>٢٦)</sup> وَعَاوَدَهَا قَذَاهَا بِمُوَّارِ<sup>٢٦)</sup> فَمُـاَ تَقَضِّي كَرَّاهَا<sup>(١)</sup>

أى أبت لا تنام وعاودها قذاها الذي كان سلف عنها ؛ أى جاءها بعوار ، وكل ما يَمورها ويبكيها فهو لها عوار ، ويعورها ؛ يبكيها ، وقال : قذاها ؛ أى همها وأرقها . فما تقضى كراها ؛ أى نومها . تقول : كأنها صيرت المُوَّار في عينها ، وإنما العوار هاهنا الحزن .

# ٢ --- عَلَى صَنْهُ --- رِ وَأَى أَتَى كَصَنْهِ إذا ما النَّهابُ لم تَرْأَمْ طَلاَها<sup>(٠)</sup>

<sup>(</sup>۱) من الوافر ، وزاد صاحبه أنيس الجلساء : ترثى صخرا ، وهو من محاسن عدما . وقد جاءت الابيات منسوبة إلى تماضر زوجة زهير بن جذيمة المبس انظر دياض الأدب فى مراثى عواءر المرب ص ٤٠ . وهي فى الاصل الرابعة والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : ( بخط السكرماني : روى كأن المين . . ) .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط العاصمي : ضرب من الرمد ) .

 <sup>(</sup>٤) بهامش الأصل : بخط العاصمى : قال السلمى : كان المين خالطها قذاها بسوار ) ، وفى برلين الثانية وبيروت المطبوعة :

<sup>(</sup>بكت عين وعاودها قذاها بسوار فما يقض كراهما وفي بيروت: (بكت عيني وعاودها و في حلب: (بكت عيني وعاودها و و بيروت: (بكت عيني وخالطها قدّاها و و خلب (بكت عيني وعاودها و و بيروت الأصل : ( بخط المسكرماني : قال والجمع نيب وانياب وقد نيبت ، لم ترامن الأصل عليه من الجدب وشدة الزمان و إلى هاهنا) ، (بخط الماصمي : عد

الناب: الناقة المسنة؛ تمنى أنها لم ترأم طلاها من الضر والبرد<sup>(۱)</sup>؛ شغلت عن ولدها فلم تعطف هليه. والطلا؛ الولد، وأصل الطلا؛ ولد الشاة والطبية ما كان صغيراً، والطلئ المربوق.

٣ – حَلَفْتُ برَبِّ صُهُبِ مُغْمَــلاَتِ إلى البَيْتِ الجـــــرَّم مُنْتَهَاها(٢)

الصهب: الإبل في ألوانها تُمه له والبيت؛ بيت الله المحرم؛ حرمه الله ، فهو محرم . قال : الصهب من الإبل جمع أصهب وصهباه وهو الذي يخلط بياضَه حرة تحمر ذفراه (٢) وعنقه وكنفاه (وذرته وأوظفته) (١) معملات ؛ تُعمل في السير .

٤ – ائن جَـــــزعت بَنُو عَمْرٍو عليه لَةد رُزنت بُنُو عَمْرُو فَتـــــــاها<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) فى حلب وبرلين : ( من الجدب وشدة الزمان ) .

<sup>(</sup>٣) فى برلين والثانية : ( إلى البيت المعظم ٠٠٠ ) ، والبيت فيها وفى مصر الثانية ويراين وحلب وبيروت المطبوعة ذكر بعد قولها : فق الفتيان ماباغوا مداه ، الآف ، (٣) بهامش الأصل : ( الخاران عظم ناتى، خلف الأذن ) .

<sup>(</sup>ع) ما بين القو- بن زيادة من براين .

<sup>(</sup>٥) بهامش الأول: ( بخط الماصمى : لبيك عليك قرمك للمالى والهيجاء إنائه فتأها) ، والبيت جاء في الأغاني بعد البيت التالي انظر ج ١٣ ص ١٣٩ .

ولا يكدى: قال أبو عمرو : ولا يمنع من سأله إذا منعوا ؛ من قوله: م وأعطى قليلا وأكدى (٢) » وقال غيره : لا يكدى ؛ لا يعتل ، وكل ما طلبت عنده من الخير وجددته . قال الساميون والأعراب : تقول : لا يكدى إذا أكدت الرجال لم يكد صغر ؛ أي إذا منمت وشحت على مانى أيديهم . يقال: أكدى على فلان إذا طابت منه طلبة فنمك وقولها : ﴿ إِذَا بِلَمْتَ كُرَاهًا ﴾ قالوا : الرجل يحبُّ مرة أو مرتبن ، ثم تدرك كديته أي سينخه ؛ إما باؤم وإما بكرم فهذه الرجال جملتهم قد أدركت كدام، وصخر لم تدرك كداه . وكداها ؛ أقصى ما عندها ، وقالوا :كداها ؛ أي منتهاها ؛ تمني منتهي الأمر . قال : ربما حفرت البئر حتى تبلغ كدية لا يجوز فيها الممول ؛ فإذا كانت كذلك تركت لأنها غلظت. والـكدية كدانة لا يجوز فيها شيء. توله : ولا يكدى ك لا ينقطم ما عنده يقال : حفر فأكدى ؛ إذا بلغ إلى موضع صلب.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى : مداه غايته، وقال أبو هانى: يقال قد كدى. الرجل وأكدى إذا لم يعظ شيئاء، وقد أكذى الحافر إذا بلغ اسكدية فلم يتدر أن. يجوز ) ، وروى فى بيروت : فتى الفتيان ما بالموا عليه وقد بلنت سجيته مداها وفي للطبوعة للصرية : ( • • ما بلنت مداها ولا تسكدى . · ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة النجم .

وقوله: ﴿إِذَا بِلَمْتَ كَدَاهَا، إِذَا انقطع مَا عَنْدَهَا، وَبُلِغَ أَقْصَى مَاعَنْدُهَا . ٢ - له كُفٌّ يَشُدُ بِهَا وَكُفٌّ مَجُودُ فَمَا يَجِفُ ثَرَى نَدَاهَا (١)

يشد بها على الأعدا، وفي الحرب؛ أي لا يجف ندى يده؛ أي هو أبدآ يمطى ، لا يرتفع عطاؤه وخيره أبدآ . اختلف اللفظان فجاز ·

٠٠/ظ ٧ – فَمَنْ لِلضَّيْفِ إِنْ هَبَّتْ شَمَالٌ مُزَعْزِعَةٌ (٢) ثَنَاوِءُهِــاً (٢) صَبِــاَهَا(١)

المزهزهة : المحركة لأطناب البيوت . تناوحها ؛ تقابلها وتواجهها . قالوا : الصبا أبره ربح عندنا ، والشمال مثلها ، وهما الحرجفان .

(۱) بهامش الآصل : ( يخط السكرماني : رواية يمتوب : تحلب ما يجف ، يخط العاصمي : وكف تحاب ما يجف ثرى ) وعليها رواية مصر الثانية وببروت المطبوعة ، وفي حلب وبرلين :

له كف بشد بها وكف محلب ما يجف ندى ثراها

و في برلين الثانية :

له كف بشـــق ما بخاب وكف ما نجف ندى ثراها

رنى بېروت :

له كف يصيدبها وكنف تجود فما يجف ندى نداما

وفى هامش برليل :

له كف بشديها تمات واخرى مايجف ثرى نداها (٢) بهامش الاصل: ( بخط الكرماني : الزعزعة الق تزعزع الشجر من

هدة هبريها ) ٠

(٣) بهامش الأصل : ( بخط الماصمى : تجاوبها ) ، وطى ذلك رواية مصر الثانية. وحلب وبرلين وبيروت المطبوعة ، وفى براين الثانية ( تجاوبها صداحا ) .

(٤) هذا البيت والابيات المشرة التالية جاءت بعد نولها (فنتركها قد استمرت). الآتي في برلين وبرلين الثانية ومصر الثانية وحلب وبيروت الطبوعة .

# م - وَأَلَجُأَ رَدُهَا الْأَشْــوَالَ حُدْباً إِلَى الْحَجـــرَاتِ بَادِينَةً كَلاَهَا(¹)

الأشوال: الإبل التي قد ارتفعت ألبانها . حُدباً: أي قد تقوست من الضر، وقد بدت كلاها من الضمر . قالوا في قولها و بادية كلاها ، عالوا : لأن البعير إذا خمص وهُزل لم تحكن في بطنه كلا . رأ بت خدر كليتيه من خاصرتيه . والحدر إذا رأ بت الشيء من وراء الشيء . تقول: رأيت حدر آلا أدرى ما هو .

٩- مُ الكَ إِنْ نَزَلْتَ بيبِ ٢٠ صَخْر

قَرَى الْأَصْيَافَ شَحْمَا مِنْ ذُرَاهَا (٢)

قُولِهَا : هنالك ؛ أَي ثُمَّ إِن نُزلت بيبت صخر في الليالي القَرَّات.

(۱) بهامش الآصل: ( بخط الداصمى : وتتركها قد اضطربت بطدن تضمنه إذا اختلفت بريد تضمن الطدن السكلى) ، والبيت لم يرد فى برلبن . وروى فى بيروت والجأ بردها الأموال جذبا إلى الحجرات داميسة كلاها وقال : ألجأ اضطر ، والجذب المتحولة عن مواضعها ، والحجرات النبيتة بحجر . وفي الطبعة المصرية : جدبا .

- (٢) بهامش الاصل: ( بخط الماصمي : بآل صخر )
- (٣) فى مصر الثانية وحاب وبرلين وبيروت المطبوعة :

هنالك لو نزات بآل صخــر قرى الأشياف شعما من ذراها وفي براين النانية :

- ( هنانك لو نزات بآل صخـــر قرى الأشياف سنخا من ذراها ) و في يروت :
- (هنالك لو نزلت نناء صخـــر آرى الأشياف سخماء ذراها) ثم قال: الفناء: ما اتسع من أمام الدار ، والسخماء من الحرة : ما اختاط

المسهل منها بالناظ ).

### 

الرجا: جانب البئر، وجانب النبر؛ يقال: رجاً ورجوان وأرجاء. بخط الكرماني: « أمطممكم وحاملكم » .

١١ - [ قَلَمُ أَمْلَكُ عَداةً نَمِي صَخْرِ

الشم : يريد الأشراف . والفطارف : السادة ، واحدهم غطريف . قال : لأن الدمع ينحدر على المدامع ، ومن المدامع على اللحا . الأصمى :

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل: (بخط الماصمى: امطمع وحاملكم)، وعليها رواية سعر الثانية حلب وبرلين وببروت، وفى برلين الثانية: احاميكم وجانيكم ..)، وفى الاغانى: (المطمع وحامله تركم) ج ١٣ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم يرد إلا في مصر الثانية وبيروت ، وفي بيروت :

<sup>(</sup> فلم أملك غداء البين صخر سوابق عبرة حابت صراها )

وقال في مصر الثانية ؛ الصرى ما كان من الدمع فى المين مجموعًا ، والصرى. ما احتبس فى الضرع من اللبن خرج أصفر متنبرًا ، وكنذنك الدمع .

<sup>(</sup>٣) بها، ش الأصل: ( بخط السكرماني : الجحاجح ) ، وهي رواية مصر الثانية. وحلب وبراين ، وبراين الثانية بروت الطبوعة ، وفي حاب ومصر الثانية جاء البيت راتبيتان بعده بعد تولها شعارت : ( الاكف ) ، ولم يذكر البيت في بيروت ، وفي براين النانية : ( . . . وقد بلت مداءمها لطاعا ) .

الأشم الذى ترتفع قصبته فى استواء، ويكون فى أرنبته شى، من ارتفاع غير كثير ، ويقال إذا مدح السيد بالشمم فإنه يجمل لا يدنو لدناءة، ولا يضع لها أنفه، وإذا وصفت المرأة بالشمم فهو فى أنفها. ويقال : سيد جحجم ؛ أى ضخم، وذرى : أعالى .

۱۰ – عَلَى رَجُلِ كَرِيمِ الْخِيمِ أَصْعَى

بِيَطْن حَفِيرة صَخِبٍ مَسَدَاها(١)

بِيَطْن حَفِيرة صَخِبٍ مَسَدَاها(١)

۱٤ – لِيَبْكِ الْخَلْيْرَ صَخْراً مِنْ مَهَدَّ

ذُوو أَحْسَلامِها وَذَوُو بُهَاهَا(١)

دُوو أَحْسَلامِها وَذَوُو بُهَاهَا(١)

۱٥ – ويَبْكِ عَلَيْكَ قَوْمُكَ لِلْيَتَامَى

ولْلْهَيْجُسَاء إِنَّكَ مَا عَنَاها(١)

رواه: «لیبك علیك قو مك للممالی (۱) ... والهیجاه؛ الحرب. قالوا ؛ تر ید کنت لسكل شیء ، یعنی قومك ؛ أی كان یعنیك ماكان یعسنی

(۱) بهامش الأصل: ( بخط السكرمانی: صخب كثیر صوته . و كرم الطبع ) ،

والبیت و الذی یایه لم دردا فی نسختی برلین ، وجاه فی بیروت بعد تالیه .

(٢) بهامش الاصدل: ( يخط الـكرماني : وأولو ) ، وفي بيروت : (لتبدل الحيل صغيراً من سلم ٠٠).

(٣) بهامش الاصل : ( بخط الماصمي :

لیک علیک قومک للمعالی ﴿ وَلِمَانِيهِ اوْ إِنْكُ مَا فَتَسْسَاهَا ﴾ وجي رواية الأغان ج ١٣ ص ١٣٩ وبيروت الطبوعة .

(؛) وهى رواية مصر الثانيسة وحلم. والشطر الثانى فيهما ( . . والهيجاء إنك ما نتاها ) ، وروى الشطر الثانى في بيروت : ( والهيجاء إذا دارت رحاها ). والبيت في حلب ومصر الثانية و نسختى برلين جاء مع قولها (نقدتك طاغة) في آخر التصيدة . عشيرتك، أى يمنيك ما عناها . فاختصر السكلام وقال : أى ما عناك عناها . قال أبوس : عنانى ؛ قصد لى وأرادنى .

١٦ -- لِيَبْكُوا حَيْنَ نَشْتَجَرُ الدَّوْعِ اللَّهِ مُصْطَلَاهاً (١)
 غَدَاةَ الرُّوعِ سَاعَةً مُصْطَلَاهاً (١)

۱۲/ط نشتجر: تختلف وتشتبك ، ومنه قيل : تشاجر القوم في الخصومة ، ويقال : نشاجرت النوى إذا كانت نيتهم متفرقة ، ويقال شجرت بيني وبينه رحم. وعالية الرمح أعلاه . وقال أبو عبيدة : عالية الرمح ما فوق مقضبه إلى سنانه . وسافلته ما ولى مقبضه إلى زيجه بكأس الموت (٢) ؛ أي يسفهم الموت حين بصطلون الحدرب . رواه يعقوب : « وتسمى حين تشتجر العوالى .. » تشتجر ؛ تشتبك . ساعة مصطلاها بكأس الموت ؛ أي ساعة يصطلى الحرب .

۱۷ – تُحَافَظَةً وتَحْمِيةً إِذَا ما نَبَا بِالْقَوْمِ مِنْجَزَعِ لَظَاهَا (۱) نَبَا بِالْقَوْمِ مِنْجَزَعِ لَظَاهَا (۱) نبا بالقوم أى امتنع فسلم ينزلوه ، ولنظاها : تضرمها .

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل : ( بخط الماصمى : وتسمى حين تشتجر الدوالى بَكأْس للوت أبو هانى : بَكأْس الموت هو صخر نفسه ) ، وفي بيروت المطبوعة :

ز والسمى حين الشنجر العموالي بكأس الموت سامة مصطلاها )

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل : ( ويروى العاصمى : والسمى حين الشتجسر العوالي بكأس الموت . . ) وهي رواية مصر الثانية وحاب والسختي براين .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: (حرهه) .

### ١٨ -- وَ تُنْتُرُكُهَا قَد اسْتَقَرَتُ بِطَمَنَ تَضَمَّنُــــهُ إِذَا سَمَرِتْ كُلاَهَا(١)

ويروى: إذا اضطرمت ، أي اشتعلت بالطعن كاضطرام النار أراد تضمن الطمن كلاها . تقول : إذا الطمن تضمنه الكلي فيقم فيها .

١٩ – وخَيْـــــل قَدْ دَلَفْتَ لَهَا بخَيْل فَدَارَتْ بَيْنَ كَبْشَيْهَا رحاهــــا<sup>(۲)</sup>

(١) بهامش الأصل : ( بخط السكرماني : إذا اختلفت و بخط العاصمي : وتتركية قد استمرت بطمن تضمنه إذا اختانت . . يريد تضمن الطمن الكاني ) ، وروى في مَصْرَ الثَّانِيةِ وَ بِرَلِينَ وَبِيرُوتَ المطبوعة ؛ فتتركها قد اصطرمت . وفي يُراين الثَّانية : ويتركها قد استجرت. وفي مصر الثانية ونسختي برلين وحلب وبيروت المطبوعة : • • تد اختلفت كلاها • ولم يرد البيت في بيروت .

#### (٢) والبيت في بيروت :

ونفسك قد بلغت بها منساها وخيل قد زحنت لهما ينخبل وفي الأغاني ج ١٣ ص ١٣٩ وخيل قد كففت بجول خيل فدارت بين كشبها وحاهايٌّ، وفي مصر الثانية وحاب جاء هذا البيت والذي يابه بعد أولحًا ؛ لبيك الحير . · ورويا فى نسختى برأين بمد أولها : ترى الثم . وطى رواية الاصل قال صاحب الممدة ج ٢ ص ٢٠٨ : ومما يعد سرقًا وليس بسرق اشتراك الافظ التمارف كنة ول عنترة :

وآول عمرو بن معدی کرب

وخيل قد دانت لهــا بخيل وقول الحنساء ترنى أخاها صخرا:

وخبل قد دانت لهــا بخيل وقول الإعرابي:

وخيلي قند اللهت لهيما ببخيل وأبثال هذاكشر

وخيل قد دانت لها بخيسل عليها الاسد تهتصر اهتصارا

تحيسسة بينهم ضرب وجبهع

فدارت بين كبشيها رحاها

ترى فرسانها مثل الأسمود

توله: « دلفت ؟ أى زحفت . « كبشيها » أى الرئيسان وانفان ... الخيل مقبلة ومدبرة أنقاتل ؛ أى هؤلاء يدورون إلى رئيسهم ، وهؤلاء إلى رئيسهم . ورحا الجيش معظمه وكثر أنه . ورواه يعقوب : « قد لففت بجول خيل ٦٣/و(١) ، جول ؛ جولان . ويقال(٢) : جول ؛ قطعة من خيل . وكبشها رئيساها . ورحى الكتيبة معظمها . وقال الراجز :

أصبح جيرانك بعد خفض وقدر بوا اللبين والتقفى وبعد طول همل ورفض جول مخاض كالرادى المنفض المنفض المنفض من المنفض المنفض من المنفق المنفض المنفق ا

عَلَى خَيْفَانَة ِخَفْتِي حَدْ\_\_\_اها(٢)

الدلاس : اللينة . و على خيفانة » أى على فرس كأنها جرادة فى خفتها وضمرها . « و تكفكف » ترده بالنطاق وبالمخرمة ؛ أى يكف.

<sup>(</sup>۱) وهی دوایة مصر الثانیة و ندیختی برلین و حلب .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصلم: (أبو هانى وأبو هـ الله الأحدب: الجول قطمة من الحبل وجماعة ، وكذلك هو من الإبل ، وأنشد أبوها هلال الأحدب أصبح الآبيات) ، وبهامش الأصل أيضاً: (بخط الماصمى: جول جماعة ، والردى الصخرة التى تنحط من الجبل وفى البئر ، والرداه أيضاً صخرة ، والجمع ردى ، ولـكنى أظن الردى مثل الجبل عن الردى مثل الحبوى ، وهو الرض ، والردى الصخرة التى تردى ولمقط من أعلى الجبل ، (وقال رحا الحرب لأنها تدور كا تدور الرحا) ،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى: ترفع فضسل سابنه ) وهى رواية حلب. ومصر الثانية وبراين، وفى برلين الثانية: ( يرفع ) ، وفى بيروت ، وبيروت المطبوعة ( ترفع ثوب م ، م على خيفاته قلق حشاها ) .

<sup>(</sup> ١٤ - ديوان المنساه)

«خفق» منامر. قال: «الدلام» الخلقاء اللينة. و «الخيفانة» شبه الفرس بالجرادة ، والخيفان = الجراد إذا سلخ من لونه الأسؤد والأصفر وصار إلى الحمرة. وقال أبو عبيدة: «الدلاس» الخلقاء اللينة التي ليس لقتيرها أو حرابيما ولا لأطراف حلقها حجم من ملاستها. والتدليص فيا نظن من قولهم: سنان مدلص، وصفاة قد دلصها السيل. وقوله: فيا نظن من المتوائه وسمنه. قال: والخيفائة من الخيل؛ الطويلة القوائم، القليسلة النحض، المخطفة البطن. وقوله: «خفق حشاها» القوائم، القليسلة النحض، المخطفة البطن. وقوله: «خفق حشاها» أي هي قباء. ورعماكان الخفوق من خلقة الفرس، ورعماكان من الضمر والجهد. وقد يأتي مفرداً. قال (أبو حاتم (١٠)): حاني الضلوع خفق الأحشاء. و « الحشا» ما بين آخر الأمنلاع إلى الورك.

٢١ – فقد فَقَدَ أَكْ طَلَقَةُ فَاسْتَرَاحَتْ

فَلَيْتَ الْخَيـــل فَارشُهَا بَرَاهَا (٢)

۱۳/ظ هذه فرسه وقد كانت له خيل سواها . و « طلقة » فرسه .
 فاستراحت من فزوه عليها ، ومن ركوبه. « وركضه» . « فليت الحيل

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من برلين . ودهم صاحب أنيس الجلساء فقال: (قال هاني، الضاوع خفق الاحشاء ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) بهامش الآصل: (بخط العاصمى: بريد فليت الحيل يراها فارسها أبو هانى، فارسها فارس طلقة ، طلقة فرسه ) ، وفى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوحة: ( وقد فقدتك م ، ) ، وفى برلين : ( وقد فقدتك ظلفة . ، ) ، ثم قال : ظلفة فرسه ، وروى فى برلين الثانية ( رعلة ) ، وفى بيروت ( طلعة ) .

قارسها يراها » ؟ أى ليتك تراها بعدك ما حالها ؛ أى على أنها قد تغيرت بعدك وفرسانها فليست بشىء . وقال غيره : تريد : فليت فارس الخيل يرى فرسه اليوم وقد سمنت واستراحت من غزوه عليها ، تعنى صخراً . وقال : ليته ينظر إليها حين عطلت من الركوب والغزو ، وأسى إليها بعده .

٢٧ - وَكُنْتَ إِذَا أَرَدْتَ بِهَا سَبِيلاً
 فَمَلْتَ وَلَمْ يُتَمَمُّ الله مَــواها
 لبس هذا البيت في رواية يعقوب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ولم يرو أيضًا في مصر الثانية وحلب وبرأين وبيروت .

#### - 48 -

### وقالت الخنساء ترثى صخر أ(١)

١ - كَا عَنْنُ جُودى بِدَمْع مِنْك مِنْزَارِ
 وَابْكَى لِصَخْر بِدَمْع مِنْكَ مِدْرَارِ
 ٢ - إني أَرَفْتُ فَبَتُ اللّيلَ سَاهِ رَوَّ

كَأَنَّمَا كُعِلَتْ عَيْسِنِي بِمُوَّارِ (٢)

« العوار » الذي يجده الإنسان في عينه شبه الحصاة أو النود من الرمد . ويقال : العوار ؛ الرمص الذي يعترض في العين طولا .

٣ – أَرْعَى النُّجومَ وَمَا كَانَّفْت رغيتها

وَ الرَّهَ ۚ أَتَّفَشَّى فَضَـــلَ أَطْمَارُ (1)

٢٤/و قالوا: تُريخُ أن يأتيها النوم فلا يأتيها وتتفشى فضل أطمارها؛

(١) من البسيط وفي أبيات القصيدة تقديم وتأخير يختلف من نسخة إلى آخرى.. وقد التزمنا هنا بترتيب نسخة الأسل ، وهي في الأسل الحامسة والثلاثون .

(۲) روی فی حلب : یا عین فیضی ، وفی بیروت :

یا هین فیضی بدمع منك مدرار وابکی لصخر بسجل فیضه جار وفی هامش حلب : مجبل فیضه جار ، وقال فی الشرح : منزار كشیر ، مدرار یسب صبا و یسم سحا .

(٣) فى برلَّين : ﴿ إِنِّي ارْفَتْ وَبِثْ . . . ﴾ .

 لأنها لا تليس جدديداً وقد قتل صخر . تقول : تبيت تراقب النجوم متى تغيب لأن لها في النهار راحة . و « أرعى النجوم » أى أبيت قاعدة وأتفطى بخلقان ثيابي .

# ٤ - وَقَدْ سَمِيْتُ وَلَمْ أَنْجَلَحْ بِهِ خَبَراً ٤ - وَقَدْ سَمِیْتُ وَلَمْ أَنْجَلَحْ بِهِ خَبَراً ۵ - وَقَدْ سَمِیْتُ وَلَمْ أَنْجَلَمْ بِهِ خَبَراً ۵ - وَقَدْ سَمِیْتُ وَلَمْ أَنْجَاءُ بِنْدَى رَجْعَ أَنْجَابُ الرَّيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

«أبجح» أفرح بجحنى فرحنى . «عدثا» أى من محدث «ينسى» أى يظهر خبرا بمد خبر من أخبار قد جاه بها ؛ أى إنسان ينمى خبراً قد كان ، وهدذا قتل صغر . تقول : قد كانت سممت ثم هذا يرجمها ؛ أى بردها و يحققها بعد ما سممت .

ه - يَقُولُ صَخْرٌ مُقيمٌ ثُمْعُ في جَدَثِ
 لدى الفئر يح صريع بَيْنَ أحجـار (٢)

ويروى : « قال: ابن أمك أمسى فى التراب وقد سدوا عليه بأثواب وأحجار » ؛ أى مصبوم فى أثوابه ، وسدوا عليه بأحجار . الجدث » ،

<sup>(</sup>۱) فی مصر الثانیسة وحلب وبیروت المطبوعة : وقد سمت فلم أبهیج به خبرا عبرا قام یشمی رجع أخباری ، وفی بیروت : لمسا سمت فلم أبهیج . . .

<sup>(</sup>٢) وفي مصر الثانية وجاب وبيروت المطبوعة : قال ابن أمك :

ثاو بالفسرع وقد سدوا عليه بألواح وأحجار وفي بيروت : قال ابن أمك :

أمسى فى الفسسريح وقد سدوا عليه مايا صم أحجار وفى برلين : ( ٠٠٠ لدى الضريح مقيم بين أحجار ) .

الغير كله ، والضريح الذي يدفن فيه . والجدث ، اللحد . قال : الضريح ؛ من صخر ، وهو شبه اللبن الذي يلقى عنسد اللحد ، ثم يلتى التراب فوقه «لدى» أى مم .

٦ - فَاذْهَا إِبْ فَلاَ بَبْعِيدَ نَكَ اللهِ مِنْ رَجِل

درًاك منَّديم وطَلاَّب بأوْ تأر (١)

ويروى : « . . دفاع منيم . . » تراك منديم أى لا يقبله ؛ لأنه إذا ترك العنيم فإنه لا يقبله .

٧ - قَدْ إِكُنْتَ إِنَّكُمْلِ قَلْبًا غَيْرَ مُهْتَضَم

مُرَ كَبًا فِي نِصَابِ غَيْرَ خَــُـوَارُ (٢)

١٤ / ظ « مركباً في نصاب » قلوا : ركب في آباء كرام ؛ لأن قلبه من قلوب آبائه الذين من قبله ؛ فهو مركب في نصاب . « غير خوار » مهتضم ؛ أي غير مستضدف ولا مظلوم . يقال : اهضم لى من حتى ؛ أي أبرك . والنصاب هاهنا البدن . « غير خوار » أي فير ضعيف . والنصاب؛ الأصل . وقولها : «مركبا في نصاب » أي في نصاب صدق؛ أي في أصل صدق، في كرم أو شرف أو غير ذلك. ويروى : « قد كنت تسمو بقلب غير مهتضم » مظلوم . « في تصاب » ؛ في أصل « غير خوار » غير ضميف . وهو المؤتشب الذي . نصاب » ؛ في أصل « غير خوار » غير ضميف . وهو المؤتشب الذي .

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية وحاب وبيروت الطبوعة : ( ٠٠٠ مناع ضيم ) ، ويروى : أباء ضيم . وفى حاب وبيروت : ( ٠٠٠ طلاب لأوتار ) .

<sup>(</sup>٢) فى برلين : ( ٠٠٠ غير مُركب ٠٠٠ ) وهو غلط ، وجاء الشطر الأول في الممدة ج ٣ ص ٢٤١ : وقد كنت فينا مربحا غير مؤتلب ، وفى شرح العيون لابن نباتة ص ٣٣٨ : غير مؤتشب .

٨ - مِثْل السَّنَانِ ثَضِيء اللَّيْدلَ صُورَتُهُ
 مر المرارة حُرَّ وابْنُ أَحْسدرَارِ (١)

مثل السنان في مضائه . حر أى كريم ، قالت : المريرة أى مرارة مرة لمن ذاقها أو أراغها ، ومريرته بأسه وشدته .

٩ - فَسَوْفَ أَبْكَيكَ مَا نَاحَتْ مُطَوَّقَةً

وَمَا أَصْاَءَتْ نَجُومُ الَّايْسِلِ للسِّسَارِي (٢)

مطوقة يعنى حمامة . والسارى : الذي يسرى بالليل أي يسير .

١٠ - وَلَنْ أُسَالِمَ قَوْمًا كُنْتَ حَرْبَهُمُ

حتًى تمودَ بياضًا جَـــوْنَةُ القَارِ (٣)

ويروى: « ولن أصالح » . « جَونَةٌ ، سـوادُ . وقالوا : جُوْنَةٌ . وهى لغتهم . « جَونَة » سواد ، والجون ؛ الأبيض وأنشد أبو عبيدة :

« غَيَّر يَا بِنْتُ الْحَلَيْسِ لُونِي مَرْ اللَّيَالَى وَاخْتَلَافُ الْجُونَ وَسَفَرْ كَانَ قَلْيَلَ الْأُونِ

<sup>(</sup>۱) فى حلب وبيروت المطبوعة : ( ٠٠٠ جلد المريرة ٠٠٠ ) ، ثم قال : وبروى (صافى الجبيغ (صافى الجبيغ المريرة ٠٠٠ ) وفى مصر الثانية : ( صافى الجبيغ ترى بالليل غرته ٠٠٠ ) وفى بيروت : كضوء البدر طلمته جلد الريرة ، وبهامش الإصل : ( بخط السكرمانى : والمريرة ) .

<sup>(</sup>٢) فَى انيس الجلساء وبيروت المطبوعة : ( وصوف أبكيك ٠٠ )

<sup>(ُ</sup>سُ) في حاب و بيروت المطبوعة : (ولا أسالم) ثم قال ويروى : وأن أسالم ، وأن أسالح . . ) وفي بريل وأن أسالح . . ) وعليها حماسة البحترى ص ٢٩١ .

عال الأصمى: وحدثنا أبو عمرو قال : عرض أنيس الجرى على الحجاج قال الأصمى: وحدثنا أبو عمرو قال : عرض أنيس الجرى على الحجاج درع حديد، وكانت صافية فجعل لا يرى صفاءها ؛ فقال له أنيس : أصلح الله الأمير إن الشمس جونة ؛ أى شديدة الضوء ، قد غلب بياضها بياض الدرع . وقال الفرزدق ، وذكر قصراً أبيض من الجمى: هاضها بياض الدرع . وقال الفرزدق ، وذكر قصراً أبيض من الجمى: هو وَجَوْن عليه الجمع المجمع ا

تَطَلَّعُ منه النفسُ والموت عاضِرَه » مريضة ؛ يعنى امرأة مريضة الأجفان والطرف .

١١ – أَبْلغ خُفَافاً وعَوفاً غيْرَ مُقْصِرَةٍ
 عميمة سوف يَبْدو كل أَسْرار (١)

قال: «عميمة» رسالة طويلة ، أخدنت من النخلة العميمة ؛ وهي الطويلة . وقال: العميمة ؛ الرسالة التي تعمهم جميعا . قالوا عمت بخفاف وعوف ابني المرىء القبس بن بهئة بن سليم . وخنساء خفافية . « غير مقصرة » تقول: هذه الرسالة غير مقصرة ؛ أي مقصرة عن أحد منهم تأتيم كلهم عامة . ويروى : « عميمة سوف تبدى كل أخبارى » أي

<sup>(</sup>١) فى حاب ومصر آلثانية وبيروت المطبوعة :

أبلغ سايا وعوفا إن لتيتهم هميمة من نداء غير إسرار ثم قال : ويروى خفافا وهو خفاف بين ندبة السلمى ويروى غسير مقصرة ، ويروى جلية من نداه ، والجلية الأمر المنسكشف ، وفى برلين :

بلغ خفافا وعوفا غیر متصرة مبشیرا سوف تبسدو . . . ثم قال : ویروی عمیمة أی رسالة تعمهم کلهم .

تظهر اکم کل أخباری . قال : « عمیمة » تهم ، أی عمیمة لا سر فیها تبدو وهذه الرسالة تقتل صخر . قال : « عميمة » طويلة؛ تعنى الرسالة، ويقال: نخلة عميمة ، ويخيل عم ، ورجل عميم من قوم عم (١) ، وجسم عميم ، وقداءتم البنت .

١٢ - وَالْخُرْبُ قَدْ رَكَبِتْ جَرْباء بالزَّة

حَلَّتْ عَلَى طَبَق مِنْ ظَهْرِهـا عَارِي(٢)

٦٤/ظ أى ركبت فتنة جرباء ؛ أى عارية من وبرها ، وذاك أخشن لمركبها وآذى للراكب، وإنما يهنى ساسة هذه الحرب أنهم قد ركبوا مركب سوء؛أى فتنة باقرة، وأنهم ركبوا أموراً سيزلون عنها . «باقرة» شــديدة . أخبرت أنها تبقر ما بين الناس بمد ســلم واتفاق . وتبقر ؛ تفسد . تقول: قدركبت حرباً ؛ أى حلت هذه الحرب من ظهر جرباء على طبق من ظهر الجرباء . عار ؛ أى لا شىء عليه من ثوب ولا غيره . قال : وسألت أبا عمرو عمن روا. « عَن طبق من ظهرها » فلم يمرف قولها من ظهرها ، وقال غيره : تقول : حلت ؛ أي نزات هذه الحرب على طبق من الأرض وذلك الطبق عار من ظره (٢) ؛ أي منكشف عن (۱) ذكر صاحب أنيس الجلساء أن الصواب : عمم ، ولا أدرى حجته فى ذلك ،

والصواب فيا أزى ما عليه الشرح .

<sup>(</sup>٣) وفي حلب : والحرب قد ركبت جدباء . . . وفي مصر الثانية : والحرب قد ركبت حدباء ، وفي بيروت؛ (والحرب قد سفرت حربا تسانر ، دوما ٠٠) وفي بيروت المطبوعة : ( والحرب قد ركبت حدباء نافرة . • ) .

<sup>(</sup>٣) يشير هذا إلى رواية أخرى للبيت غير المشروحة -

ظره ، والظر من الأرض ؛ والشديدة الخشناه التي قد بدت رهوس حجارتها . والجيع أظرار و « الجرباء » الشديدة . قال : الجرباء أشأم دابة في الأرض، وإنها تعدى كل شيء قاربت ؛ فأخبرت أن هذه الحرب قدركبت داهية جرباء فقبست فيهن أدركت ؛ أى أشعات فيهم الحرب كا تقبس الجرباء في الإبل . تقول : فحلت وركبت على طبق عار من وسعط ظهرها ، لبس عليه لحم ولا وبر ؛ فركو به أشد ما يكون . قال : الحرب هي جربة ؛ لأن قيها الحروب والبلايا والقتل . قال : باقرة ؟ تبقر كل شيء مرت به . يقال : فتنه باقرة كداء البطن . والطبق ؛ فقار الظهر . وقوله : « ركبت » أى ركب منها مركب شديد .

٦٥/و١٣ – شُدُّوا المَـآزِ رَحَّتَّى بُسْتَذَقَ لَـكُمُ وَتَثَمَّرُوا ۚ إِنَّهَا أَيَّامُ ۚ تَشْـــــَارِ (١)

يستذف بالذال أى يتهيأ لكم أمركم . تقول قد استذف لى هذا الأمر أى تهيأ لى . تشمار مصدر من شمَّرت .

١٤ – وَابُكُوا ۖ فَتَى الْحِيُّ وَافَتُهُ مَنِيَّتُهُ

روى : نابته أقدار . قال على الإكفاء أى أتنه الأفدار من كل مكان . وقال في نائبة نابت أي في دولة دالت عليه وأقدار محومة حمت.

<sup>(</sup>١) فى براين : ( تستذف ) ، وفى مصر الثانيــة : ( يستذف بكم ) ، وفى حلب وبيروت، وبيروت المطبوعة : ( يستذف ) قال فى بيروت : استدف الآص : استقام.

### ٥٠ – كَأَنَّهُم بَومَ رَامُوه بأُجميع رَامُوا الشكينَةَ مِنْ ذِي لِبْدَة ضَارِ

قال : الشكيمة : الشهدة والبأس والفضب . ويقال للرجل : إنه الشديد الشكيمة ؛ إذا كان شديد اللسان ، شديد المارضة قالوا : تقول : كأنهم يوم راموا قتله بجماعتهم . وقالوا شكيمة الرجل شدته . و « ذي لبدة ، تمنى الأسد . و خم قد ضَرِى بالدم .

١٦ – حَتَّى ثَفَرُّ قَتِ الْأَبْطَالُ عَنْ رَجُّلُ مَا تَخْدِ مِنْ مَجُّلُ مُلْعَبِ غَادَرُوهُ غَيْرِ مِنْ سِي

ويروى: «حنى تفرقت الآلاف عن رجل». ويروى: «مجدل». و « الملحب » المقطع بالسيوف. والآلاف؛ الجموع. « محيار » لا يتحير مه الملحد ما دلها. ورواه: « جزلوه » قال: ضربوه عند مَفْرِزِ عنقه في كاهله وهو المجزل.

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية :

<sup>·</sup> حق تفرجت الآلاء عن رجـل ماض على الحول هاد غير عيار )

وفى حلب وبيروت المطبوعة :

<sup>(</sup>حق تفرجت الآلاف عن رجل ماض على الحول هاد غسير عنياد) وفي بيروت :

<sup>(</sup>حق ألمرعت الأحسلاف عن رجل عصف الضريبة يحمى حسوزة الدار) وقال أنرع التوم ركبهم وعلاهم . والأحلاف جمع حلف وهو المهد بين التوم والصدافة والصديق بحلف لصاحبه أن لا يندر به .

# ١٧ - تَجِيشُ منْه فُو َيْقَ الثّدى مُنْ بِيدَةٌ تَتَابُما مِنْ نِياطِ الجْـــوْف فَوَّارِ (١)

رواه: « فویق الثدی نافذة بنابع » أی بدم نابع من جوفه خارج. « تجیش » أی نقاس بالدم. « تتابعاً » سریماً. ترمی بدم جوفه نیاط القلب حمائله والحائل؛ أكثر شیء من الإنسان یكون دماً ؛ فهنت أنه قد قطع جوف نیاط قلبه بهذه الطعنة ؛ فالدم یجیش من النیاط. « مزبدة » تری لدمها زبداً من شدة فورها . و « الفوار » الدم ، فاذلك ذكر .

ويروى: «عن قتر» أى عن ناحية. «حارة الموت» أى وسط الموت حيث استجار الموت ؛ أى لا يريم ذلك المكان ؛ لأنه نازل ثم، فن دخله مات. مثله « مجر المنية أذيالها .

<sup>(</sup>۱) فى برلين : (خشين منسه فريق الارض مزيدة . . ) ، وقال فى الشرح المزيدة الطنعة التي يرى على الارض زيدها من شدة جروح الدم . ونياط الجوف متماق الجوف وهو عرق القاب نإذا قطع حات صاحبه . وفي حلب ومصر الثانية وبيروت المطبوعة : جائفة بمزيد من نجيم الجوف ، ام قالا : ويروى مزيدة بقائم من نجيم الجوف تيار ولم يرد هذا البيت وتاليه فى بيروت .

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في مصر الثانية براين وحلب كا لم يرد في بيروت ,

١٩ - كَانَّانِ مَّمَّكُمُ مِنْكُم وَضَيْفَكُمُ اللهُ عَنْهُ بِإِخْفُ الرَّانَ اللهُ اللهُ عَنْهُ بِإِخْفُ الرَّ

رواه: « بإنكاره قال: بإخفار؛ أى بمنع. وروى : « كان ابن ممكم للم عنه و والله الإخفار؛ الخفار؛ والخفر والخفرة والخفارة ؛ الإجارة و تخفار ؛ مصدر خفر ته تخف ارآ ، ويقال : خفر ته ؛ منعته وأجر ته ، ٢/و وأخفر ته غدرت به وأسلمته.

٢٠ - لَو مِنكُمُ كَانَ فَينَا لِم يُنكَلُ أَبداً
 حَتَّى تَلاق أُمــــورٌ ذاتُ آثار (٢)

« ذات آثار » أى ذات عوافب وذكر ؛ أى أمور تبقى لها آثار وذكر ، أى أمور تبقى لها آثار وذكر ، و و تلاقى » تدارك ، و قالوا: في نولها ذات آثار ؛ أى حتى يكون فيهم أثر من قتل وطمن و فيرها ، و « تلاقى » تتابع فيهم أمور .

٢١ – أعنى الذين إليهم كان منزله
 هل تملمون ذمام الضيف والجار<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) فی حلب ومصر الثانیة : کان ابن عمکم حقا وضیفسکم . ویروی : لحا و دنیا ای قریبا ، وفی بروت : (کان ابن عمسکم فیسکم وضیفکم منکم وفی بیروت : (کان ابن عمسکم فی عمسکم حقا و جارکم با نصار ۰۰۰) ، وفی بیروت المطبوعة : (کان ابن عمسکم حقا و ضیفسکم ۰۰۰)

<sup>(</sup>۲) وفی مصر الثانیة: ( لوکان فینا وفیـکم لم ینل.۰۰) وفی براین: ( لومثلـکم کان فینا لم ینل أبدا حتی یلاق ۰۰۰) ، وفی ببروت : (۰۰۰ حتی یلاق امورا فات ایسار ) .

«كان منزله» أى نزوله ؛ أى هل تعامون أنه ينبغى أن يرعى ويحفظه فيا عندكم. تقول : هل تعرفون ذمامه ؛ فإنه كان جاراً ذا ذمام فاطلبوا به ، ولكنى لا أراكم تعرفون له ذمامه ولاحقه ( ويروى : خمار الضيف . إليهم يعنى معهم: قال الله تعالى: «من أ نصارى إلى الله (أى مع الله . والذمام العهد وكذلك الذمة بالكسر (1) )

٢٢ – لا نوم حتى تَمُود الخيــل عابسة ما يستة وأمــــار (٦)

أى تفزو القوم الذين تشلوا صخراً ؛ فتنبذ الخيــل بأولادها . و « العابسة » الكالحة .

٢٣ – أو تحفزواحفزة والموت مُكتنع ملائن مستمسار (١)

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة الصف.

<sup>(</sup>٢) ما بين التوسين زيادة من مصر لثانية وحلب .

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل : ( بخط السكرماني : حتى تقود ) وفي مصر الثانية : حتى تقود ، وفي برلين وحلب وبيروت الطبوعة : حتى تقودوا، وفي بيروت: يند بن طرحا.

<sup>(</sup>٤) فى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : أو تحفروا حفرة فالوت مكتنع · الم قالا : مكتنع أى حاضر . تربد حصيق بن ضمضم ومنصدود بن سيداد المربين · و في بيروت :

ويحسروا حسرة والموت قد كشرت انيدابه والوغى يشتن بالنسسار ثم قال : حسروا بالقوم أى طافوا به ، والحسرة الطوفة ، وكشر فلان عن أنيابه إذا كنف في الشعط وغيره .

ویروی: ﴿ أُو تحفروا حفرة (۱) أی تمنعوا و تضمنوا . « مكننع » دان. والحفز ؛ الطمن . یقال : حفزه أی طمنه . قالوا خفرت الرجل ؛ منعته ، وأخفرته ؛ أسأت به . وأخفت خفارته ؛ أی أخذت ما كان يمنع . ( خفر : لرجل خذله ، وأخفره إذا منعه . المكتنع القریب ، وهو یرید حصین بن حمام المری ومنصور بن سیار الفزاری (۲) ) .

٦٦/ظ ٢٤ – فَتَمْسِلُوا ءَنْـكُمُ عاداً تَجَلَّلُكُم غَسْلَ العَوَادِكُ حَيْضًا بِعْدَ أَطْهِـــــاد<sup>(٢)</sup>

المارك الحائض . عند أطهار أى عند انقطاع حيضها . الموارك الحوائض ، يقال عركت وحامنت ودرست وأعرصت .

۲۰ حای القرین لَدی الهَیْجاء مضطلب و الفار (۱)
 پذی سلاح و الله و الله و الفار (۱)

أو ترحضوا عندكم عادا تجلكم فسل الدوادك حيضا عند أظهار وفي بيروت ؛ لتنساوا ٥٠٠ غسل الدواذ رحيضا عند أطهار والدواذر الأبكار ، وفي بيروت المطبوعة :

(او ترحضوا هندكم عادا تجلاسكم رحض الموادك حيضا هند اطهاد) (ع) فى مصرالثانية وحلب وبيروت المطبوعة : (٠٠ يقرى الرجال بأنياب واطفار) والبيت نيهما ذكر بعد قولها السابق : (كأنهم يوم راموه بأجمعهم ٠٠) ثم قالا : ويروى : يحمى العربية مدلا ذا مبادهة عبل هديد نمال الصلب هسار والبيت وتاليه لم يردا فى براين وبيروت .

<sup>(</sup>١)عليها رواية برلين .

<sup>(</sup>٢) ما بين التوسيل زيادة من براين .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية حاب :

«حاى» مانع . «المرين» أجمه . «مضطلع» أى مطيق ؛ أى إن واجهه ذو سلاح وأنياب وأظفار من الأفران اضطلع به . يقال : اضطلع فلان بفلان ؛ أى قوى عليه .

٢٦ -- إِفَيْلُقِ الْخُيْلِ تَنْزُو فِى أَعِنَّمَا
 مثل الأسود توافث عند جَرْجار (١)

« الفيلق » الجيش الكثير ، ثم شبهت الفرسان لجـــرأتها وإقدامها بالأسود .

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة .

#### - 47 -

#### وقالت الخنساء (١)

# ١ – مَا بَالُ عَيْنِكَ مِنْهَا المَــاهِ مُهْرَاقُ سَخِّـــا فلا عاَرِب مِنْها ولا رَاق(١)

تخاطب نفسها « فلا عازب» أي لا يمزب منها إلى غيرها ؟ أي إلى عين أخرى هي المتولّيــة ﴿ وَلَا رَاقَ ﴾ لا ينقطع . يقال : قد رَأَ الدمع والدم إذا انقطع. وقالوا : ﴿ عازب ﴾ لا متغيب . تقـول : هو دمم ٧٧/و شاهد ينكسب د سحا ، صبا . يقال : سحت الساء تسح سحا

ما بال عينك منها إلدمع مهراق سجلا فلا عازب منها ولا راق أبكى على هافى مضى فأورثني بعد التهرق حسرا حزنه باقي أبق اخي سالما مجدى وإشفاق لم ينجمه طب ذي طب ولا راق

لوكان يرجم ميتآ وجد ذى درن أحكن سهام المنايا من أنصان له ثم ذكر البيت الأخير هنا وبمده .

نسرف أبكبك ما ناحت مطونة وما سرت مع السارى على ساق

مُم جمل البيت الأخير : تبكي لذكرته عين ٥٠

( ١٥ - ديوات الخنساء)

<sup>(</sup>١) من البسيط وهي السادسة والثلاثون في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبُّوعة : ما بال عينك منها الدمم مهراق . . وعليها رواية الأغاني ج ١٤ ص ١٣٣ . وقد روى أبو النشل أحسد بن أبي طاهر طيفور هذه الابيات في كتابه المنثور والمنظوم ونسبها لأم عمرو بنت المسكدم في رثاء أخيها ربيعةً مع اختلاف في الرواية على النحو التالي :

إذا صَب مطرها وفرس مِسح؛ يصب الجرى صباً. وقولها: « ولاراق» أرادت: ولا راقى و فتركت الهمز، يقال: رقاً الدم والدمع يرقاً رقوءاً، ويقال: لا أرقاً الله دممته ولا دمه. والرقو ؛ الذي يرقاً به الدم، ويقال: لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم ؛ أي تعطى في الديات.

٣ – لوكان يشنى سقيما وجدُ ذي رَحمٍ

أُبِقَى أَخِي سَالِمًا خُــزْنِي وَإِشْفِـاَقَىٰ(٢)

أى كان يبقيه لى حزنى وإشفاق عليه (٢) ، ولسكن لا يبق.

٤ – أو كان يُفْدَى لـكان الأهلُ كأَيْمُ

وماً أُثَمُّ .....رُ من مال له وَاقِ (١)

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية وحلب: أبكى على رجل والله أورانى . وقال فى حلب: ويروى: أبكى على هالك أودى فأورانى وعليها بيروت المطبوعة . وفى الأغانى جـ ١٤٥ صـ ١٤٣ : ( . . . وأوردنى بعد التفرق حزنا بعده باقى ) .

<sup>(</sup>۲) فی مُصر الثانیة : ٠٠ وجد ذو رحم ، ونیها وفی حاب : ٠٠٠ آبق آخی سالما وجدی و إشفاق . وفی الأغانی ج ۱۶ س ۱۳۳۳ :

لو كان برجع ميتاً وجد ذى رحم أدبم لى سالما وجهدى وإشفاقى (٢) فى الأصل اضطراب فى المباره نشأ من التقديم والناخير فقد جاء الشرح بها: أى كان يبق حزنى لى وإشفاق عليه ب

<sup>(</sup>٤) فى حاب وبيروت المطبوعة : لو كان ٥٠٠ ، ونيها ومصر الثانية وبيروت المطبوعة : ( ٠٠٠ من مال وأوراق ) .

٥ - لــكن سهامُ المناياً من يُصِبن لهُ
 لم يَشْفهِ طيبُ ذى طيبٌ ولا رَاق (١)

تقول لسكن سهام الموت من تصب لا يشفه طبيب ، أوليس ينفع عند الموت طبيب ولا راق.

٣ – لأبكينَك ما نَاحِتْ مُطَـوْقَةُ ۗ

وما سَرِیْتَ معَ السّاری علی ساق ِ<sup>(۲)</sup>

١٧ /ظ قال : على ساق أى على غسن من أغسان الشجرة ، أى
 ما ناحت مطوقة على ساق . أرادت ما ناحت مطوقة على ساق شجرة .

<sup>(</sup>۱) فی براین : ( ۰۰۰ سن یصبن لهدا ) ؛ وفی مصر الثانیة وحلب و بیروت المطبوعة : ( ۰۰۰ من تصبه بها لا إشفه طب ذی طب ولا راق ) رفی الأغانی :

• • • من تصدیر له لم یفنه طب ذی طب ولا راق (۲) بهامش الاصل : ( بخط الدکرمانی : ای علی رجل ) .

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية رحاب: ( ابكى عليك بكا تسكنى مفجمة ٠٠٠ ) وفى بيروت الطبوعة : ( تبكى هليك بكا تسكلى مفجمة ٠٠٠ ) وفى الأعلى : ( أبكى للدكرة، عدى مجمة )

مفجمة محزنة . ما إن : صلة من ذكر هذا الرجل . ٨ – فاذهَبْ فَلَا يُبُمِدَ نُكَ الله مِنْ رجلِ لاَق الذي كُلُّ حَيَّ بِمَـدَ م لاَقِ الذي كُلُّ حَيَّ بِمَـدَ م لاقِ (١)

. . . .

: . .

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية وحاب وبيروت المطبوعة : (إذهب فلا يبمدنك ٠٠٠) ، وفي مصر الثانية : (٠٠٠ لاق) .

#### - 47 -

## وقالت ترثی صخراً(۱)

١ - يا عين جُودي بالدُّموع الهُمُولُ
 وابسكي لِصَخْرِ إبالدُّموع الهُجُولُ

« الهجول » التي تصب صبدا كثيراً . وكذلك السجول هي التي تصب سنجلا بمد سجل؛ أي تهريق ساعة ثم تفيض ، ثم تهريق ساعة ثم تغيض ، و كل فَعلة منها سَجل .

٢ - لا تَخْدُدُ ليني حين جَدد البُكا

تقول : لا تخذ ليني حين جاء البكاء حقاً . تقول : كنت قبل هذا

<sup>(</sup>١) من السريع ، والقصيدة لم ترد في برلين . وهي في الأصل السابعة والثلاثون .

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية وحلب:

یا عین جودی بالدموع الهجول وابکی علی صخر بدمع همول وفی بیروت :

<sup>(</sup> يا عين نيشى بالدموع السجول وابكى اسخر بالدموع الهمدول وفي بررت الطيوء:

<sup>(</sup>يا عين جودى بالدموع السجول وابكى على صغر بدمع همول)

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية : (لآنخذانى عند حق البسكا ٠٠٠) ، وفى بيروّت: (لانخذاين عند جد البسكا ٠٠٠) ، وفى بيروت المطبوعة :

لا تخذلني عند جدد البكا فابس ذا يامين وقت الحذول

لا أبكى ، فاليوم قد جد بكأنى على صغر فلا تخذ لينى حين جد بكائى ، وساعدينى على البكاء . « جد » أى اشتد .

۲۸/و ۳ – وابکی أبا حَسَّانَ واستَمْبری

عَلَى الجيرِي والمنتضاف المُخيل (١)

عنيل لكل خير ، يقال رجل عنيل لـكل خـير إذا أنت رأيت في مرآته أنه خليق لـكل خير . المستضاف الموذ به الذي يلجأ إليه ، من تضيفه أصافني الخوف إذا ألجأك .

ه ـــ أُتينَهُ مُمْتَصِمَـــــاتِ بهِ

يُمْلُنَ بِالدَّمُوى نداءَ الْأَلِيـــلُ (٢٠)

الآليل: الموجع المريض ، يقال رجـل أليل من المرض أو الجزع أى ملتاع (١) منه .

<sup>(</sup>١) فى حلب وبيروت المطبوعة ( ابسكى ٠٠٠ ) ، وفى مصرالثانية : ( ابسكى بأحسان ٠٠٠)، وفى بيروت وبيروت المطبوعة: (٠٠٠على الجميل المستضاف الأصبل ) (٢) بهامش الأصل : ( الربح الباردة نيها ) .

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية : ( ٠٠٠ ، عمن الأليل ) ، وفى حلب وبيروت المطبوعة : ( ياتينه مستمصمات به يسلن فى الدار بدءوى الأليل ) .

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل : ( بخط المكرماني : وماتاح ) .

به - ونِيم جارُ القَوْمِ في ذِمةِ اللهِ الهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ ال

فی ذمة أی فی خفارة . نبا أی شخصوا به فلم یثبتوا ممه ولم ینزلوا ممه ، ویروی : فی أزمة ٍ . أی فی شدة .

٧ - دَلُّ عَلَى ممروفِه وَجْهُــــه

بُورك هذا هادياً من دَليــــل (٢)

دل على ممروفه حسن وجهه . بورك هــذا الهادى وهو وجهه . هاديًا قطع من هذا .

٨ – لا يَقْصُرُ الفضــــلَ عَلَى نَفْسه

بل عنده مَنْ نَابَه في فُضَّـــول(٢)

٦٩/ظ « من نابَه» أى أتاه . يقول: لا يحبس ما فضل من فضله على نفسه ، ولـكن يمطيه الناس .

و - قد عَرف الناسُ له أنّه بالمنزل الأتلَم غير الضّئيل (١)
 الأتلع الأرفع الأشرف. غير الضئيل أى غير الخفيف الدقيق.

<sup>(</sup>١) في حاب وبيروت المطبوعة : ( ٠٠٠ في أزمة إذا النجا ٠٠ ) ، وفي ممر الثانية : ( في أزمه إذ لبا ) ، وفي بيروت : ( ٠٠٠ في كربة إذا النجا ) .

<sup>(</sup>٣) فى بيروت : ( بورك فيه ٠٠ ) ، وفى مصر الثانيسة : ( بوركت فيه ٠٠ ) ، وفى حلب وبيروت المطبوعة : ( بورك فيها ).

<sup>(</sup>٣) فى بېروت : ( ٠٠٠ من جاء، فى نضول ) .

<sup>(</sup>٤) في بيروت : ( ٠٠٠ بالمزل الأوسع ٠٠ ) .

١٠ – عَطَاؤُهُ جَزْلُ وصَــوْلاَ تُهُ صَوْلاَتُ قَرْمٍ لِقُرُومٍ صَوْلُولُ<sup>(١)</sup>

جزل كثير، وصولاته: شداته، والقرم: الفحل، وهو من الرجال السيد المقدام.

قال: الغليل-رارة تكون في الجوف من المطش، تقول: عطاؤه يشنى كما يشنى الماء الغليل.

١٢ – ليس بِخَبِّ مانج ِ ظهر رَّهُ لا يَنْهَضُ الدَّهرَ بِمبُّهُ ثَقَيِه لُ<sup>(٢)</sup>

« ليس بخَب » لا يحمل الأحمال على ظهره ؛ أى الحمالات والديات والأمر الثقيل . تقول : فهو لبس بخب بمنع ظهره أن يَحمل عليه الحمالات ؛ أى لبس بمانع ظهره لا يحمل الحمل الثقيل ، ولكنه يحمله ،

<sup>(</sup>١) فحد بيروت : ( ٥٠٠ وحملانه من حسن تشفى بهن الغليل ) -

<sup>(</sup>۲) فی بیروت : ( ۰۰۰ وفی توله مواتع تأتی بدر الفصول ) ، قال فی حلب : ویروی : منطقهٔ نصل · ویروی تذهب داء العلیل ·

<sup>(</sup>٣) فى بيروت: ( لبس بخب مانع نفقة لا ينهض الحب بحمل لقيل ) وقال فى حلب: ويروى: بحمل لقيل.

٦٩/و ١٣ – ولا بِسَمَّالِ إِذَا يُجْنَدَى وضاق بالمَمْروف صــــدرُ البخيلُ (١٠

١٤ - قَد رَاءً ـ نِي الدهرُ فَيُؤْساً لَه

بِفَارِسِ الفُرُّ سِـــان وَالْخُنْشَالِ لُـُ (٢)

یروی:

« تشتى به البكرة في لحمها والناب والمُصْمَبة (٢٠) الخنشليل»

« المصعبة (٢) » السمينة التي شحمها أكثر من لحمها ؛ يقال إ: ناقة مُصْمَبة (٢) « والخنشليل » انتي ايست بكبيرة جداً ، ولا فتي ً . قال : أقول : ناقة فتي وفتية .

ولا بنه سال إذا يجتسدى وضاق بالمعروف قلب السؤول ثم قال : ثفله عرق سوه قصر به عن المسكادم ·

(۲) لم يرد هذا البيت والبيتان الثاليسان في بيروت ، وزادت في آخر القصيدة ما مجانس هذه الأبيات ، وهي نولها :

من اين ابنى به حده منسله في الحرف لما احتملتنى الحسول تركتنى با صخر في فتية كأننى به حدك فيهم قتيال فد كنت عزى إن غدت كربة ممانبا الدهر وظلى الظليل فالآن من به حدك لى راعيا يكون همات توفى البحديل في الأصل: (المصبة)، وما أثبته من تصحيح بالهامش ثلاث مرات.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط السكرماني : ممناه إذا ضاق ) ، و( بخط السكرماني: السمول ) ، وفي مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : ( ٥٠ وضاق بالمعروف صدر السمول ) وفي بيروت :

۱۵ – تركتنى وسط بنى عَلة كأننى بهددك فيهم نَقيل (۱)

« النقيل » الذى هو من قوم آخرين سوى القوم الذى هو فيهم .

« بنى عُلّة » أى إخوة لى هم بنو علة . ويروى: «كالله ين الثقيل » قال ؛

الله ين الذى لا يقبله قومه . و « النقيل » الذى ينتقل من موضع إلى موضع .

١٦ – إِنَّ أَبَاحَسَّانَ عَرْشُ خَـــوى

« المرش » البناء أى كان عرشاً لليتامى والأرامل ، ثم خوى ؛ أى كان بناء « مما بنى الدهر » أى أحكم الدهر فأحكم وأظل. قال: يقال: ظل ظليل إذا كان وحفاً راخياً كثيراً ؛ أى البناء دفى عظليل. في كذاك أبو حسان ، كان بناء ثم خوى ، فصار لا أهل له ، تقول : كان ظلا أبو حسان ، كان بناء يؤوى إليه فيظل من الحر والبرد.

إن أبا حدان عرش هوى عما بني الله بكن ظليسل

<sup>(</sup>١) فى مصر الثانية وبيروت الطبوعة : ( ٠٠٠ ادور فيهم كاللمين النقيل ) ، وفى حلب :

<sup>(</sup> تركتنى با صخر فى نتيسة ادور فيهم كاللمين النقيسل)
( ) مصر الثانية وحلب جاء هذا البيت وما بمده مقطوعا عن القصيدة بقول: وقالت أيضاً ، ولمل الصواب ما جاء بالأصل ، وفيهما : ( ، ، ، ، ، ، ابنى الله ، ، ، ) ، وفى مصر الثمانية : ( ، ، ، ، ، وفى طليل ) ، وقال فى حلب : ويروى : ( ، ، ، ، ، ، وفى بيروت المطبوعة جاء هدا البيت وما بمده مقطوعا عن القصيدة ، ومفصولا بقول : وقال أيضاً من نفس البحر والقافية . ( امله من القصيدة المنقدمة ) ، والبيت المذكور جاء فيها :

١٧ – أَتْلَكُمُ لَا يَغْلَبُ \_\_\_\_ه قِرْنَهُ مُسْتَضْالِعُ القِرْنِ عَظَــيمٌ طويلُ (١)

أتلع أى طويل العنق والمتن والباع . مستضلع القرن أى مستضلع بقرئه أى كأنه قوى مفضـــل عليه لأنه إذا استضلع فقد غلبه . والاستضلاع الغلبة .

١٨ - تَحْسِبُه غَضْبِ انَ مِنْ عِزَه ذَلكَ مِنْ فِعْلِ الكَمِيِّ الصَّئُول (٢)
 ويروى: وذاك منه خُلُق ما يحول.

١٩ – أنَّى لِيَ الفـــارسُ أدهو به

مِثْلَكَ أَنَّى هَبِلَتْ نِي الْهَبُولُ (٢)

(۲) في مصر الثانية : ( . ۰ ٠ مستجمع البأس عظیم . ۰ ٠ ) ، وفى حلب و بيروت المطبوعة : ( . ۰ ٠ مستجمع الرأى . • ٠ ) قال : ويروى :

أغلب لا يعطو به قــرنه مستضاع الحاق عظم طويل

وفي بيروت:

وت: أغلب لا يشكمه قـــرنه مستطابع الحلق عظم طويل

وروی بمده:

. . أد كمى فى الرياح إذا ثار إليها وعليها العليل

(۴) في بيروت :

( بحسبه غضبان من عزه ذلك منه خاق لا بحــول )

وفي حماسة أبي تمام وبيروت الطبوعة : ( ٥٠٠ ذلك منه خاق ما يحول ) .

(٤) فى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : (٠٠٠ أغدو به منهك إذ ماحملتنى الحول ) جاء البيت بعد قولها : تشتى به السكوم ٠٠ فى آخر القصيدة . قال فى حلب : وبروى :إنى هبلتنى الهبول . ولم يرد هذا البيت فى بيروت .

تقول: من أين لى ، وكيف لى أن يكون لى مثلك هـذا فاندُ به . قال مبتكر أى هَ بِلَت في أَى كيف فعلت بى الهبول. و « هبلتنى » فعبت بى وأهلكتنى . و « الهبول » المنية . هبلته الهبول ؛ أى أخذته المنية .

« ويل أمه » كلمة تمدح به العرب . وهو على لفظ الدعاء . و « الشليل » الدرع .

<sup>(</sup>١) قال فى حلب: ويروى: وعليه الشليل ــ وهى رواية أبى تمام فى الحاسة ــ قال أبو عبيدة: الشايل الفلالة الق تحت الدرع من ثوب أو غيره . قال: وربما كانت درعا قصيرة تجت العليا ، والجمع الأشلة ﴾ قال أوس :

وجئنا بها شهباء ذَات أشلة لها عارض نيــه المنية تلمع (٧) لم يرد هذا البيت في الأصل ، وإنما جاء في أثناء القصيــدة ، رواية أخرى النولها : قد راعني . .

#### **- 77 -**

## وقالت الخنساء ترثى صخراً (١)

قال : «سوم الأراجيل » . قال : « السوم » البطون من النداس ؛ فهم قد تناذروا هذا الما ، فلا يقربه أحد . «حتى ماؤه طحل» لا يوره أى قد أجن ماؤه وطحل . وكان صخر يرده . قال : «سوم الأراجيل » عنداً فهم الذي يقيلون فيه ويبردون . وقال غيره : «سوم الأراجيل » أي مياسر الناس من كل بلد . وواحد الأراجيل ؛ رجل . والأراجيل الرجالة . ويقال : ناس ساعون ؛ أي سائرون ماشون ، وقال «سوم الأراجيل » اختلافهم عليه ، وطلبهم له .

<sup>(</sup>١) من للبسيط ولم ترد في مصر الثانية وبرأين وحلب وبيروت وبيروت المطبوعة. وهي في الأسل الثامنة والنالانون ·

« تنفح بالسجيل » أى بقمالك الواسع. « والسجل السجيل » الذى يأخذ من الماء أخذاً كثيراً . « وتمّ النائم » تقول : همذا لا يبلغ مبلفك يعجز عنه هذا الهكدنة فينام عمالم تنم أنت عنه ؛ فأتمّ نومه ، ولم تتم أنت نومك . و « الخضل » العاجز الذى لا منفعة عنده ، الذى فيه هُدنة ؛ أى ثقل فى فؤاده . يقول : إذا ضرب القوم بالقداح فلصخر نافلة لا يدركها منهم أحد ؛ أى تم الخضل فى نومه فلم يستيقظ لأحد .

٤ - يا صخر أنت فتى مجدد ومكرمة

تنشى الطُّمانَ إذا ما أحجَــم البَطلُ

ه – كَاللَّهِثِ بَحْمَى عَرِينَـاً دُونَ أَشْبُله

تَبْتُ الْجِنان إذا ما زُعْزِع الأسَـل

٦ - خطَّابُ أَنْدَيةِ ، شَمَّادُ أَنْجِيَـةِ

لا وَاهْنِ حَيْنَ تَلْقُـــــاهُ وَلَا وَهُلُ

٧ -- صَخْمُ الدَّسِيعَةِ سَهِلَ حَبِن تَطَرُقَهُ

لا فاحيث بَرِم أي خُس ولا خَطِيدل

« الدسيمة » العطاء وسعة الصدر . وقولها : « برم نكس » يبر م بالناس إذا أتى وسئل .

#### - 49 -

## وقالت ترثی صخراً(۱)

١ - يا ءين جُودي بدمع منك مشكوب
 كَمُؤُ أَوْ جَالَ في الأسماط مَثْقــــوب

أى أسرعى سكبه . يقال : سلام سميط . والسميط الذى هو بقوة واحدة ؛ فإذا ألق اللؤلؤ فيه جال اللؤلؤ لسمة الثّقب ودقة السلك، وهذا دمع متصل جار يتبع بعضه بعضاً . « الأسماط » السلوك .

فني فؤادي صـــدع عير مشموب

« معتكر »كثير الظلّم ، ملتبس ، قد ألقي روقاً بعد روق (٢).

٣ — نيمُم الفتى كان للأصياف إن نزلوا

وسأثل حَلَّ بعد الهَدْء تَحْــــروب(٢)

٧١/و بعد هدء من الليل ؛ أي بعد ساعة .

<sup>(</sup>١) من البسيط ، والقصيدة لم ترد في برلين ، وهي في الأصل التاسمة والثلاثون .

<sup>(</sup>٣) روق الليل بمضه وطأتمة منه .

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية ( ٥٠٠ وسائل حل بعد النوم محروب ) وفى حلب وبيروت المطبوعة : ( ٥٠٠ إذ 'زلوا وسائل حل بعد النوم محروب )

# ٤ - كم من منساد دعا والليدل مُسكمتناع من منساد دعا والليدل مُسكمتناع منساد منساد منساد منسال الموت مسكروب (١)

« مكتنع » دان قريب . « نفست عنه » أى أرخيت عنه ، وفرجت عنه كربته . و « حبال الموت » شدائده التي أحاطت به . حبال الموت التي من علقت به لم ينج . وقال : « حبال الموت » أسبابه ، قبضت عليه وخندة ت وهو أن يقع الرجل في غمرة من الموت ، في رماح وسيوف ، ثم يفرجها صخر عنه .

ه ــ ومين أسير بلا شكر جـزاك به بساعديه كلوم عــــير تجليب

« بلا شكر » أى بلا صنيعة كان أسداها إليك ؛ أى بلا أثر منه إليك فعلت به خيراً؛ فلم يشكرك عليه ، ولم تسئله ذاك ، فعلته تكرماً وتفضلا . « تجايب » أى كلوم حديثه ، ليست بقديمة ، وإنا هذا أثر الرباط أو الحديد .

٢ - فككته ومقال قاتة حسن يوم المقامة (٢) لم أيؤبن بشكذيب

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية ( ٠٠٠ متروب ) ، وامسله من أقرب الرجل الغيف إذا ] اطعمه الأقراب ، أى لحسم الحاصرة ، والآفراب جمع قرب سايضم فسكون ساويل الحاصرة .

<sup>(</sup>٣) فى مصر النانية وحلب وببروت المطبوعة : ( ٥٠٠ بعد القالة ٥٠٠ ) •

« لم مُرؤَّنِ » أَى لم يَهْ مَرْ فيه بَسَكَذَيْبٍ. « يَوْمَ الْمُقَامَةَ » يَوْمُ اجْتَمَاعُ الْمُحَافُلُ وَانْخُصَمَاءً. « لم يُونِ » أَى لم يُمْبِ بَسَكَذَيْبٍ. والأَبْنُ ؛ المميبِ فَى كُلُّ شَىءً. ورجل مَأْبُونَ ؛ أَى مميبٍ.

٧ - فابكى أخاك لخيسل كالقطا قطع

وللسُّخا والنـــدى والمقر للنَّبب (١)

۲۷/ظ رواه « ژُوَع<sup>(۲)</sup> ه أى مِزَق ، قطع قطع . هذاحين استفاروا ؛ أى صاروا شماطيط .

<sup>(</sup>١) إردهذا البيت إلا في نسخة الأصل.

<sup>(</sup>٣) بهادش الأسل : ( فابكي أخاله الحيل كالهما روغ . . . ) .

<sup>(</sup> ۱۲ -- ديوات الخنساه :

## وقالت ترثى صخراً أخاها(١)

١ - تذكرتُ صخراً أَنْ تَنَنَّتْ حَامَةٌ

هَـُنُوف على غُصن من الأبن (٢) تَسْجعُ

TO

الأين : شجر بالحجاز يقال له الأين ، الواحدة أينة .

٢ - فَظَلْتُ لِمُمَا أَبِكِي بِمِينِ غُزيرةٍ

م . - تُذكر ني صغراً وقد حال دونه

صفييح وأحجار وبيـــــداء بَلْقُع

؛ ــ فَبَكُمَى بِمِينِ مَا بَجِفْ سُدُّومُهَا

هُمُولِ تَرَى آمَافَهَا الدهــــرُ تدمعُ

ه - أرى الدهر يرى، ما تطيش سيهامه

وليسَ لمِنْ قَد غَالَه الدهــــرُ مَرجعُ

٢ -- فإنْ كانَ صخر ُ الجودِ أصبح ثاوياً

فقد كَانَ فِي الدنيـــــا يَضُرُ ويَنْفَعَ

(١) من الطويل ، والأبيات لم ترد في براين : وهي في الاصل الأربدون .
 (٢) في مصر الثانية وحلب وبيروت للطبوعة : ( ٠٠ من الايك ٠٠ ) ، وف

بيروت المطبوعة : ( تذكرت صخراً إذ تغنت ٠٠ ) .

(٣) في مُصر الثَّانية وحلب : ( ٠٠ بدميم حزَّينة وقلي بما ذكرتنية موجع وفي بيروت الطبوعة : ( ٠٠ بديم حزَّينة وقلي بما ذكرتني موجع )

#### - 13 -

## وقالت الخنساء ترثى صخر أ(١)

# ٧٧/و أَمِنْ حَـدَثِ الْآيام عَيْنُك تَهْمُلُ وتَبْسَكَى على صخر وفى الدَّهر مَذْهَلُ<sup>(١)</sup>

« مذهل ، أى منسى ؛ أى مثل الدهر أنسى صخراً «تهمل » تصب دممها . « مذهل » مُسل مُنس ، يقال : ذهات عن كذا وكذا وكذا و فذهات لغة .

## 

« نرق » أى تحبس . « تستهل » أى تسرع بالدموع . يعقوب : و أذا تنت أفقت » و أفثت " أصله أفثاً بالهمز ؛ أى صارت إلى

<sup>(1)</sup> من الطويل، وهي في الأصل الواحدة والأربدون.

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى: مذهل أى فى المدهر وا يذهك و المسيك وفى براين : ( وللدهر مذهل) ، وفى مصر الثانية وحلب وبيروت الطبوعة ، ( تهكى طبى مستدر . . . ) قال فى حلب : ويروى : وفى البأس مذهل . وفى بيروت : ( وفى الناس مذهل ) .

<sup>(</sup>ع) بهامش الأسل: ( بخط السكرمانى : رواه يعتوب ، و بخطه : فتحقل ) ، وهى رواية عصر الثانيسسة وحاب وبراين وبيروت ، وفى بيروت المطبوحة : ﴿ ، ، إذا قائمت أنات تستهل فتعقل ) .

<sup>﴿</sup> عَلَىٰ بِهِ اَمْنِ الْآَسِلِي : ﴿ إِخْلَا الْمَاسِمِي ؛ أَنْتُ فَرَنَ ۚ . أَبُو هَالِيْءِ ؛ أَوْلُمَتُ ﴿ وَأَنْهُمُنَّا اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَلُمُ مِنْ ﴾ - "

الانكسارية ال : فثأت غليان القدر إذا سكَّنتَه وكسرته، وقد فثأتُ غضبه . ويقال : أفثت ؛ أقامت وانتُهت . وأنشد للتُقيلي :

ه أفشأ منه غليمان المسمدر فأشأك بالمهار القسمدر »

وقوله: « نستهل » أصل الاستهلال يقال: استهلت الساء إذا ارتفع صوت مطرها، وكان الإهلال بالحج والعمرة منه، ومنه استهلال المولود إذا رفع صوته بالبكاء حين يقع من بطن أمه . « تحفيل » تُكثر دمها.

٣ – عَلَى مَاجِـدٍ ضَخْـمِ الدسيمة بارع له سُورَةٌ في قومه لا تُحـــوْلُ (١)

المساجد الشريف. والبارع السخى؛ يَبرَع على غيره بالعطاء و بكل شيء . «له سورة» أى سورة مكرمة ورفعة قد سارت فيهم . «لا تحوال » إلى غيره . يقال: فلان صخم الدسيمة ؛ إذا كان صخم بهم ط الخلق والخطر وأصله من دسع البعير بجرته . « بارع » فاصل ؛ يقال: برع براعة . وسُورة : رفعة وفضيلة .

<sup>(</sup>۱) بهامش الأسل: ( بخط تلماصمی: ویروی سورة تبارع الفاضل) ، وفی مصر اتثانیة دسلب دیدئین وبیروت للطبوعة : (ما تشول) ، دف (پروت : ر منشم المسیعة أوحد . . . . لا تخلص) .

٤ - فسا بَلَغَتُ كَفَ امرىء مُتَنساول بها المجد (١) إلا حيث ما نلت أطول بها المجدد (١) إلا حيث ما نلت أطول بها المجدد (١)

تقول: لم يبلغ أحد من الجود والسخاء ما بَلَمْت أنت. ه — وما بانعَ المهْدُون في القول مدحة ً

ولا صفة إلا الذي فيك أفضل (٢)

تقول: ما مدحك مادح بقول ، ولا ذكرك واصف بفضيلة إلا وفيك أفضل مما ذكر ونشر .

حوما الغيث في جَمْد الثرى (٢) دَمِث الرئي
 تَبَمَّق فيـــــه الوابلُ المهـــلَلُ

« تبعق فيه » حل فيه و تفجر به ، « دمث » سهل . ه الربي » ما ارتفع من الأرض ، لا يسيل عليها سيل أبدا « جعد الثرى » أى فى بلد جعد الثرى . وجعد الثرى شديد الندى ، الآخذ بعضه . « فيه » أى فى البلد و « المتهال » المستهل ، يقال : سحابة مستهلة ؛ أى أذن لها فصبت .

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : (من الجسد) ، وفى بيروت : (متناولا من الحجد) ، وعلى هدذا جاءت رواية ابن نباتة فى سرح الديون فى شرح رساله ابن زيدون س ۲۲۷ ، وكذا صاحب الحماسـة البصرية ج ١ ص ١٨٨ ، والحوى فى بديميته ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) فى حلب و بيروت الطبوعة: (ولا يلغ الهدون فى القول مدحة ولاصدةوا..) وفى مصر الثانية : (ولا بلغ . ، ولو صدقوا . . ) .

<sup>(</sup>٣) فى بيروت: ﴿ فَى خَمْدُ الثرى . . ﴾ وقال شارحه : الحَمْدُ : الإسراع فى للشي.

لا جمد الثرى » قد تقبض من كثرة نداه . « دمث » سهل . والربي جمع رَبوة وربوة وهو ما ارتفع من الأرض على ما حوله ، غليظاً كان أو ليناً . « تبمّق » تشقق. وبقال : أصابتا جَود بعاق وهو الذي يتبعق بالماء تبعقاً ، « والوابل » الضخم القطر ، الشديد الوقع . يقال : المحمر وبلت السماء تبسل وبلا . و « المتهلل » المطر . ويقال : المتهلل بالبرق .

# ٧ -- بأفضل سَيْبًا من بَديْك ونِمِمةً تَمُمُ بها بل سَيْث كَفَيْكَ أفضـــل (١)

ویروی: « بأوسع سیبا » ، و «کفیك أجـزل » . « تمم بها » تعطی لکل من یسأل ومن لا یسأل . یمقوب : « السیب » المطاء . و « أجزل له من المطاء .

۸ - وجارُك محفوظ منيع بنجــوق منيع الضّــيم لا ميبزَى ولا يتذلَّل (٢)

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل: ( أجزل ) ، وفی بیروت: ( بأجود سیبا من یدیك · · ) وجاه فی شرح برلین : ویروی : ( · · بل نضـل نمماك أجـزل ) ، وفی بیروت المطبوعة : ( بأوسع سیبا · · ) ·

<sup>(</sup>٧) بهامش آلاصل: (ولا يتدال)، وفي حلب وبيروت المطبوعة : ( ٠٠ لا يؤذي ولا يتذال )، وفي بيروت: ﴿ • • منيع بنخوة عن الغايم لا يؤذى ولا يتذال) وفي يرابن .

وإنى أخوك الصادق المهد لم أحك إن ابزاك خمم أو نبابك منزلو

ویروی: « وجارك محود منیع » . لا یضام ؛ أی لا یركب بالظلم . « ببزی » یقهر . « بنجوة » بارتفاع ؛ أی هو فی منعة من الضیم . « لا یبزی » لا یغلب . ویقال : هو مبز بذاك ؛ أی ضابط له ، قاهر له . قال ممن ابن أوس : إنّ برااك خصم أو نبابك منزل .

« متبسل » أى متكر الله من يراه فلا يقدر . « والخادر » الداخل فى خدره ؛ أى تنشَى الضيفانُ رواقه. والرواق والروق مقدم البيت و « الخادر » المُخدر الذى اتخذ الأجمة خدراً . « متبسل » كريه المرآة . ( يقال : تبسل فى وجهى إذا كرهت مراته (٢٠) :

۱۰ - شرنبت أطراف البنمان ضُبارم له في عرين النيسال عرس وأشبُل (۲)

مه مي عرق الميست عرض والميه من من المام عن من المام الم

۱۵ و شر نبث » ضخم واسع . و صبارم » ضخم الرقبة والوسط
 وهذه صفة الأسد . و « الغيل » غيضة قصب وطرفاء . شر نبث غليظ

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل : ( بخط الماصمى : إذا خاف ضها ٥٠ ) وعليه رواية برئين ، وفي في مصر الثانية : ( إذا ضاف ضها ) ولدله تصعدیف .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من مصر الثانية وحلب .

<sup>(</sup>۴) بهامش الاصل: ( بخط العاصمي ٥٠ في عربن الحسل ٥٠ ) وعليه رواية مصر الثانية وحلب وبرلين . ونيها جاءت رواية أخرى هي : في عرين الحيس . وفي بيروت : ( محدد أطراف البنان . . في عرين الحيس ٠٠)

و و الضبارم، الشديد الخلق الذي أنَّ بعضه إلى بعض. والغيل والشَّهُ را, والزَّارة والغَميسة والغابة والأجمعة والعَرينة والعَرِّيسة من الشجرة. والخُل في غير ذا ؛ الطربق في الرمل.

الرئبال الأسد. والنابة الأجة. «جائب» أى واسع ، جيبَت عليه جَوباً واسماً. و «أنجل» واسع . يعقوب: الهزير من نعت الأسد، وهو الفليظُ الشديد. و « الهريت » الواسع شتى الشدق ، ويقال : هرت الثوب القصار وهرده . قال أبو عبيدة : الرئبال بالهمز الأسد الجرى الشديد ، والريبال - غير مهموز - الشيخ الضعيف ، ويقال : خرج يترأبل ؛ أى خرج يشرأبل ؛ أى يتلصص ، وتوله :

جائب الدين عظيمها أنجل: واسع شق العين. يتمال: طمنة نجلاء؛ واسمة الشَقَّ، وسِنانُ منجل؛ أى واسع الطمنة.

١٢ - أخو الجـود معروفاله الجودوالنـدى

حليه ــــان ما قامت تعــاز ويذبُلُ (٢)

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية : ( جانب المين أنجل ) ، وفى هامش حلب: يروى : أُحُوشُ المين أحول . وعليها رواية بيروت ب

 <sup>(</sup>۲) وفى حاب و بیروت المطبوعة : ( ما دامت تمار ) ، وفى ها مشه : ما قامت..
 وفى برلین : تمار و تذبل و هو تصمیف ، وفی بیروت :

وسخر : فق الجلي له الجود والندى حليفان ما دامت على الأرض يذبل

ه تمار » جبل بارض بنی سلیم ، و «یذبل» جبل حذاء نخل لفطفان و تمار » بار فعر نارض بنی سلیم ، و «یذبل» جبل حذاء نخل لفطفان و تمار » بالرفع (۱) قال : «تمار» عمر و جبل بطرف الحرة حرة بنی سلیم ، ویذبل ؛ جبل أهله الیوم قشیر ، وکان قبلهم لبنی مگیل من باهلة .

١٣ – بعيــــــد إذا خاشَنْتُه ، مُتوعَّرُ

قريب إذا ساهلته مُتسهً لله

أى بميد من الضهف . « متوعر » صعب منيع .

<sup>(</sup>١) وهى رواية مصر الثانية وحلب و رلين ، ورواية ابن نباتة فى سرح السيون شرح رسالة ابن زيدون ص ٣٢٩ ، وببروت المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم يرد في مصر الثانة وحلب وبرلين وببروت وببروت المطبوءة.

#### - 73 -

## وقالت الخنسار ترثى صخراً(١)

١ - أيؤ رَّ أَدُ ـ نِي التَّذَ كُر حين أَمْسى
 ١ - أيؤ رَّ أُدُ ـ نِي التَّذَ كُر عين أَمْسى
 ١ فَيَرْدَ عُنى مع الأحْـ زانِ نُـكُسى<sup>(٢)</sup>

أخـبرت أنها تـكون صالحة فإذا ذكرت نفـمها ترتد وترتاع . تُنكَس في حزنها ، قال نَـكـــي ، وهي لفتهم .

على صغر ، وأي فـتى كصغر للهم منال المسلمان المسلمان

(١) من الوانر ، والقصيدة لم تر وفى براين وفى أنيس الجلساء : وقالت وهو
 من محاسن شدرها ، وهى فى الأصل الثانية والأربدون .

(٣) فى مصر الثانيـة : ( ٥٠ ويردعنى عن الاحزان نفـى ) ، وفى حاب ،
 وبيروت ، وبيروت المطبوعة : ( ، ، فأصبح قد بليت بفرط نـكــى . وجاء فى هامش حلب : ويردعنى عن الأحزان نـكــى ) .

(٣) فى حلب وبيروت وبيروت المطبوعة : (وطمان حلم )، قال فى بيروت : الحاس غشاء على ظهر البمير ، وما يبسط تحت حر الثياب ، وهى رواية الشريشى فى. شرح المقامات الحريرية ج ٣ ص ٢٥٤

(ع) لم يرد هذا البيت في نسخة الأصسل ولا في بيروت ، وروى في مصر الثانية : ( . . . بنفسي ) .

« آداً » أى شدة . « بغير لبس » بغير اختلاف ولا طبس . ٣ — وأكرمَ عند ضُر الناس جَهْداً جاد أو لجـــار أو لعرس (٢)

٤٠/ظ د الجادى ، الطالب . «المرس ، امرأة الرجل ؛ أى إذا ضُرِ الناس وجُهدواكان صخر أكرم ما يكون ؛ أى يُطمم ويَستى . ونصب جهداً على التفسير .

يُروع قابسه من كل جرس

٨ - فأكرمه وآمنه فأمسى خَليًا بالهُ من كل بؤس(١)

<sup>(</sup>۱) فی حلب ومصر الثانیة و پیروت: ( ولم ار مثله رزءا لجن ولم ار مثله ۰) و کذا رواه الشریشی چ ۲ ص ۲۰۶ و فی بیروت المطاوعة :

<sup>(</sup> فلم أر مثله رزءاً لجن ولم أر مثله دزءا لإنس )

<sup>(</sup>٧) في حلب ومصر الثانية وبيروت المطبوعة: (٠٠ أيدا وأنسل في الخطوب ٠٠). وجاء في شرح حلب : ويروى : آدا ، وهما القوة انسل أي أنسل حكم ، تريد كان أولى نصل الحطاب وفي بيروت : أشد على صروف الدهر أداً وأنمل الخطوب ٠٠

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا للبيت فيمصر الثانية وحلب وبيروت وببروت المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) هذان البيتان رويا في حلب وبيروت وذكرتهما بيروت المطبوعة .

افارق مهجستی ویشق رئمسی (۱) افارق مهجستی ویشق رئمسی (۱) ویشق رئمسی (۱) اشتمس صغراً ویشق رئی طلوع الشیمس صغراً واذ کُره لسکل غروب شمسی (۱) واذ کُره لسکل غروب شمسی (۱) علی لا کرثرهٔ البساکین حَدولی علی اخوا ایسسم لقتکنت نفسی (۱) می از ال اری تجولا
او نائحة تنسوح کیوم نخس (۱) و نائحة تنسوح کیوم نخس (۱)

رواه تفجُّع يوم نحس أى تبكى .

١٣ - ها كاتـــاها تَيكي أخاما

صبيحــــة رُزْنه أو غَبُّ أمسُ (٥)

<sup>(</sup>۱) فی مصر اثنانیة: ( فلا والله لا أنساك حتی أعرض مهجتی ٥٠٠ ) وفی حاب و بیروت و بیروت الطبوعة: ( فلا والله لا أنساك حتی ٥٠٠ ) والبیت فی مصر الثنانیة وحلب و بیروت المطبوعة مذكور بعد تولها: ( وما ببكین مثل أخی ٥٠٠ ) ، وفی بیروت بعد تولها: ( یذكرنی ٥٠٠ ) درواه الابشیهی فی المستعارف ۲۶ ص ۳۶۳:

الا يا نفس لا تنسيسه حق أفارق عيدى وأزور رمس

<sup>(</sup>٢) فى بيروت : ( ٥٠٠ أسكل مغيب شمس ) ٠

<sup>(</sup>٣) فى حاب وبيروت الطبوعة : ﴿ وَلُولَا ٢٠٠ ﴾ .

<sup>(</sup>ع) فى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : ( • • وباكية • • ) ، وفى بيروت ( ولسكن لا أزال أدى مدرى • • • ) .

<sup>(</sup>د) فى مصر الثانيــة وحلب وبيروت المطبيعة : (أراها والهَا تُبــكى أخاها عشية ٠٠)، وفى بيروت : (وباكية غدت تبكى أخاها صبيحة ٠٠) .

## ۱۶ – وما يَبكين مثل أخى ولكن أُسَـــلِّى النفس عنه بالتَّأْسُى(١)

یحکی النوائح أنهن لا یبکبن مثل أخی. قال : هدفه آخر قصیدة قالتها . قال : حلفت بعد هدفه القصیدة أنها لا تبکی علی صخر أبدا ، وذلك من أجل أنها خرجت یوما فإذا امرأة تنوح فظنت أن بها مثل مابها نخرجت تساعدها علی البکاء حتی انتهی فسألتها فقالت : علی أی ۱۷/و شیء تنوحین ؟ فقالت : علی جرو کلب لی هلك . فقالت الخنساء لا بکیت بعد بکائها علی جروها أبدا . وأنشأت تقول هذه القصیدة : « فأفسمت آسی علی هالك و أسأل نائحة ماله ا ، أی لا أبکی علی هالك بعده (۲)

۱۵ - فقد ودَّعتُ يومَ فراق صَخرر أبى حَسَّانَ لَذَّاتِي وأنسى<sup>(۱)</sup> ۱۹ - فيا لهنى عَليه ولهف أمَّى أيُصْبَاح في الضريح وفيه على

<sup>(</sup>١) فى مصر الثانيسة وحلب : ( وما يبكرن • • أعزى النفس • • • ) ، وكذا· ف بيروت المطبوعة ،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: ويشبه هذا الخبر ما حكاه أبو زياد الكلابى في نوادره أن جدته كانت تأبيس الصوف ، وفي حلقها سبحة السبح بها وتصلى الضحى وإنحاكان في بعض الأيام رأت أما سن بعض إماه الحي ممن تفعل فعلهن وهي تصلى الفسحى فأغت جدة أبي زياد أنها الاتصنى أبداً صلاة الضحى فيظا منها من الله الأمة). (٣) عنها البيت والذي بليه لم يردا في ندخة الأصل.

### - 24 -

## وقالت الخنساء ثرثى صخراً أيضا(١)

را - يا عين جُودى بالدُّمُو ع المُسْتَهِلاَتِ السَّوافِيحُ (٢) يقال: قد سفح عبرته، وسفح إناءه إذا هرافه، وكذلك سفكه.

٢ - فَيضِماً كَمَا فَاضَ النُّرى بُ الْمُتْرَعَات مِن النَّوَاضِيحُ إ

ويروى (٢) : « فاضت غروب المترعات » . « الفروب » جمع غرب والنمربُ مَسْكُ ور يسنو به البعير، والجمع القليل (أغراب). وهالمترعات ها المملوءات. وهالمنواضح السوانى واحدها ناضح ، والنواضح الإبل؛ لأن الإبل تحركها فنفيض حينئذ . والنواضح الإبل التي تسنو من البيئار .

٣ – إنَّ البكاء هو الشفا ع مِنَ الجوى بين الجوانح (١)

« الجوى » داء في الجوف. ويقال : اجتوينا بلدكذا وكذا ؛ إذا لم تستمرئه ، ولم يوافقك . و « الجوامح » أضلاع الصدر .

ي - فابكي آصخر إذ نوى بين الغيريحة والصفائح (٠)

<sup>(</sup>١) من مجزوء السكامل ، وهي في الأصل الثالثة والأربعون .

<sup>(</sup>٣) في بيروت : ( عين حردا يا لنموع ٠٠٠ ) ·

<sup>﴿ ﴿</sup> ٢﴾ وَفَى رَوَايَةً بِرَلَيْنَ وَحَلَّبَ وَبَيْرُوتُ الْطَبُوءَ ۗ . ﴿

<sup>(</sup>٤) مَمَا البيت لم يرد في حلب وبراين وبيروت الطبوعة .

<sup>(</sup>د) بهامش الاسل: ( يخط العاصمي : وابكى ٥٠٠ ) وعن دواية حاب وبرليق وفي بيروت : (٥٠٠ بين العفائع والفرائع ) ، زنى بيروت الطبوعة : ( وابكى ٠٠)

٥٧/ظ الضريح والضريحة أن تَخُد في وسط القبر أ، واللحد ما كان في جانب القبر، والصفائح والصفيح الحجارة المراض.

ه ــ أُمْسَى لَدَى جَدَثِ تُذيعُ م بَتُرْبِهِ هُوجٌ نُوافح (١)

هنديم بتربه اى تدهب به وتنسفه والإذاعة التبديد والذهاب به ويروى (٢) « رمساً » قال: الرمس الدفن ، والرمس القبر . يقال: ارمس هذا الحديث أى ادفنه . والرامسات الرياح الدوافن ، و « والجدث » القبر . « تذيع » تفرقه . وهذا رجل مذياع للسر والخبر . و « الهوج » في الرياح مَدْ ل وهي التي تركب رأسها في هبوبها عنزلة النافة الموجاء الني تركب رأسها في هبوبها عنزلة النافة من الموجاء الني تركب رأسها في سيرها . و « النفح » من البرد . واللفح من المرد . واللفح

٦- السيد الجحجاح وابن م السادة الشم الجحاجح (٢)

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل الأيمن : ( بخط السكرماني والعاصمي : رمسا كدى جدث . الرمسا: التراب ، وإء احمى رمساً لانه يغشق به المبت ويدنن فيه ) ، وبهامشه الأيسر ( بخط العاصمي : هوج النوافح : رياح ) . وعلى ذلك رواية بيروت المطبوعة ، وفي مصر الثانية وحلب وبرلين : ( هوج النوافح ) ، وفي بيروت :

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> وهو. رواية حلب وبراين .

<sup>(</sup>٣) جاءش الأصل : ( بخط العاصمى : الأشم الطويؤ، الانف، رجل أشم وامرأة شماء ) ، ربى ببروت : ( ٥٠٠ ابن السادة الغر ) .

وسيادة . و يقال : جحجح وجحجاح ؛ أى ضخم الفَمال (١) .

٧ - الحامل الثقيل المهم من المسات الفوادح (٢)

٧٦/و «الممات» ما يلم من الأمور والحوادث. و «الفوادح» المثقِلة ؛ يقال : فدحه هذا الأمر ؛ أى أثقله ، وفدحه الدين : أى أثقله واشتد عليه ، وكذلك «أفرح» قال الشاعر : «إذا أنت لم تفرح» (٢)

۸ – ذاكَ أَلذي كُنسنا به
 نشنى المريض من الجسوايح (١)

أى يشنى الذين مرضوا من الجوايح والجوائح جمع جائحة وهى التي تجتاح المال: من قال: الجوائح الأمراض التي تجتاح الناس أو عدو. يقال: اجتاح ماله وجاحه يجوحه.

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد ذلك ( بخط الكرماني بعده ) .

<sup>(ُ</sup>۲) بهامش الاصلى: ( بخط الماصمى : يقال فدحة الحل والمزم إذا اشتد عليه وأضر به ). وفي بيروت : الحامل العب . . . ) .

<sup>(</sup>٢) إلى جرار ذلك بالآصل: ( إلى هاهنا بخط السكرمانى ) ، وفى الصحاح ج ١ ص ١٨٨: ( أبو عمرو أفرحه الدين أثقله ، وأنشد :

إذا أنت لم تسبرح نؤدى أمانة وتحمل أخرى أمرحتك الودائع (٤) بهامش الأصل: ( بخط الماصبي : أصابته جائحة : اجتاحته ماله ) ، وفى مصر الثانية : ( ٥٠٠ يشنى ٥٠) ، وفى حاب وبيروت الطبوعة : ( ٥٠٠ نشنى الراض من الجوائح ) والبيت فيها بمد تولحما ( بتنمد منه وحلم ٥٠٠ ) في آخر القصيدة ، وفى بيروت : ( ٥٠٠ نشنى الفارب من الجوائح ) ، ولم يرد البيت في براين .

۹ - وثرد بادرة العسدو ونخوة الشنف المكاشح (۱) ه بادرة ه سوابق شر ه . و الشنف ه المغتاظ الفضبان البادرة الحدة والوثوب . يقال : أحسن بادرة فلان . والبد رى أول الطمن وأول الضرب. وأنشد الكلابى : « والبد رى ثبت أهضاء القوم » . و هالنخوة » الضرب . يقال : قد انتخى فلان علينا . و « الشنف » المبغض ؛ يقال : قد شنفت له إذا أبغضته . ه والكاشح » المبغض . وكشح أى ولى بود و قد شنفت له إذا أبغضته . ه والكاشح » المبغض . وكشح أى ولى بود و يقال : قد كشح عن الماء إذا أدبر عنه صادراً ، وقد انكشح القوم به المراء عن الماء إذا سفروا عنه ، وقد كشحتهم من الماء وأنشد : « شلو حمار كشحت عنه الحر » أى أدبرت عنه .

١٠ - فَأَصَابِنَا رَبُ الزما فِ فَنَالِنَا مِنْهُ بِنَاطِحٍ (٢)

أى بمكروه وضر ، أى كنا ننطح الزمان قبل موت صخر فاليوم قد أصابنا هو بناطح منه أى من الزمان .

١١ – فاليوم نحن ومَنْ سِواً الله أَسْنَانِ القَوارِحُ (٢)

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: بادرته جهله الشنف البنض)، وفي مصر الثانية وحلب وبراين وبيروت المطبوعة: ( ويرد منه )، وفي بيروت : ( ويرد مادرة الخطوب ٠٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) بهامش الآمل: ( بخط الماصمى : أمر شـدید ) ، وفی براین : ( فنالنا منا تواطع ) .

<sup>(</sup>۳) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: فلآن نحن ومن سوانا ) ، وبالهـامش الحداخلى من الصفحة نفسها: (بخط الماصمى: أبو هانى القارح تستوى اسانهرة بل == المحداخلى من الصفحة نفسها: (بخط الماصمى: أبو هانى القارح تستوى المانهرة بل == المحداث المنساء)

تولها: « مثل أسنان القوارح » أى استوينا نحن والناس. تقول: كان لنا فضل على الناس ، فلما مات صخر استوينا نحن وهم كما استوت هذه القوارح أسنانها .

١٢ – إذْ غابَ مِدْرَهُمْنَا وأَسْأَمَنَا م لَايَامَ عَصُواْفِيحَ (١)

« الدكوافح » الشداد اللواتى كفحننا أى يقابلننا لايثنيهن أحد عنا و « المدره » الرجل الشديد فى القوم ، يتقون به المدو بيده واسانه . وأنشد : « لكل قوم مدره يعدون به (٢) » أى يعدون به نحو كل شديدة وخصومة .

<sup>-</sup> ذلك لم استو )، وفى برأين : (فالآن نحن ٥٠٠) ، وفى بيروت: (٥٠٠ مثل أسنان القوادح ) ، والبيت فى حلب وبرلين وبيروت جاء فى آخر القصيدة . وكذا فى بيروت المطبوعة .

<sup>(</sup>۱) لم يرد البيت والبيتان التاليان فى حلب و برلين وبيروت المطبوءة ، وفى بيروت ( إذ غاب مزدهيا . ٠٠ )

<sup>(</sup>٢) بهادش الأصل: ( بخط الكرماني: مدره الصواب).

 <sup>(</sup>٣) فى بيروت: (وتنديرت أفق السها م فما بها فرع للامح)
 قال: الفرع المكان العالى الحالى من التغير

# ١٤ – تُذرى السَّوافِ على السَّـوا م وأَجْدَبَتْ سُبُــل المَسَارِ ح (١٥)

« السوافى » الرياح أى تذرى التراب « على السدوام » على الممال كله . قال: هذه سنة غبراء . «وسبل المسارح» الفلوات التي تريغ الناس فيها المراتع فلا يجدون فيها شيئًا لأن الممال يسرح في الفاوات .

١٥ - فكأنما أمَّ الزما نُ مُحررَنا عُدى الذبائح (٢)

«أم » قصد لنحورنا . يقال : قد أنمته أماً .. خفيفة .. ويمته (٢) عمامة ، وتيممته تيمماً ، والمدى الشفار واحدتها شفرة ومدية . والذبائح عمد ذبيحة وهو ما أعد للذبح . ويقال : هذه شاة ذبيح مذبوحة .

١٦ - فنساؤنا يَندُبن جَا م بعد هادئة النـــوائح(١)

أى إذا نامت النوائح ليلا فإنهن لا ينمن . أى قد بحت أصواتهن عما يندبنه . « هادئة » ساكنة . يقال : أتبته بعد ما هدأت العيون ،

<sup>(</sup>۱) فی بیروت: ( ازری هلاکك بالسوا م راجدیت غیر المسارح) قال: ازری هلاکك ای ادخل عیبا ، واجدیت اعمات ، وغیر المسارح ترامید ازای والبیت نیما سابق علی ما قبله هنا

<sup>(</sup>٢) بهامش الاصل: ( بخط العاصمي: المذية المسكنين ).

<sup>(</sup>٣) بهامش الأسل : ( بخط العاصمي : وعمله بمنا ) .

<sup>(</sup>٤) بهامش الامسل: ( بخط العاصمي : هادئة النوائع ساكه هذال البحة ( صوئها قد بست من كثرة البسكاد) ، وفي حلب ومصل الثانية وبيرؤت المطبوعة : ( بنساژنا بندبن نوحا ٠٠٠) .

٧٧/ظ و بعد ما هدأت الرجل. ويقال : أهدأت المرأة صبيها إذا جمات.
 تضرب بيدها عليه رويداً في مهده لهدأ وينام .

١٧ – شُمْثًا شَواحِبَ لاَ يَنيِنَ م إذا وَفي ليْــلُ النَوَابــج (١٠)

« لا ينين » لا يفترن . تقول : إذا ونت النوائح فإن نوائحنا لاتنى. « الشحوب » الهزال . يقال : شحب يشحب . «وينين» يفترن يقال: ونى ينى و نيا . والونى الفترة والنوائح السكلاب .

الواحدة قامحة أوهى التي لا تقنع بموقع ولا ماء ببلدها التي هي به . هي تقنع ببلد آخر وتربَع بلداً آخر . الكرى النوم . يقال : كري الرجل بكركي كري كري وهو رجل كريان . والوالهة نوق قد ولهت على الرجل بكركي فارقتها بذبح أو موت أو إعطاء . يقال: ناقة واله وامرأة

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل بجانب النوابح : الحكلاب . وروى البيت فى حلب وبرليخ : ( شمث شواحب ٠٠٠ ) ، وهو فهما بعد البيت التالى ، وفى بيروت : ( شمثا سواحب الانبين إذا دنا ليل القوانح )

قال: الشمث المنبرات الرورس أو المنابدات الشمور، إرسواخب شديدة الاصوات فر لمنة فى الصخب) ، ولاثبين عطاش ، والنوائح أصحاب الجروح الق صار فيها المدة ، و فى بيروت المطبوعة : (شمئت شواحب لا . . . ) وهو فيها بعد البيت التالى

<sup>(</sup>۲) فی بیروت : ( یبکین بهدیکری ۰۰۰ ) ۰

ر٣) بهامش الأصل : ( بخط العاصمى : النوامج التى لا تشرب المباء ، وقد قاعت. أينك إذا عرضت عايما المباء فأيته ) .

واله وقد ولهت توله ولها والناقة الواله أيضالتي قد فارقت ألافها فهي ترينها وتطلبها وتحن إليها. والقوامج التي ترفع ردوسها عن الحوض فلا تشرب من عياف أو برد. يقال: بدير قامح ومقامح، وإبل مقامح وإبل قاح، ويقال للكوانين شهرا تُقاح لآن الإبل تقامح فيهما أي عدع شرب الماء من شدة البرد. وأنشد للهذلي (1):

د فتَى ما ابنُ الأغر إذا شَتوناً وحُبِّ الزَّاد في شَهْرَى قُماح»

حاشية بخط السكر مانى . (وقال يعقوب وأنشدنا أبو عمرو لأبى الطمحان (٢) : و فأصبحن قد أفهين عنى كما أبت حياض الأمدان الهجان القوامح (٣) ه . قال : وسمعت أبا صاعد السكلابي يقول : ناقة مقامح وهى التى ترد المساء الملح ، فإذا نضحت الغليل عنها مضت قليلا ورفعت رأسها حتى تصدر . وإبل قبح وقوامح وقاعة وقد قحت الناقة وذلك إذا صدرت ولم تنضح . والعواثف اللواتى يعفن الماء فر بما عفن من ديح النزّح ، وربما عفن القذى والسكدر والأجون ، وربما عفن من عير شىء

<sup>(</sup>١) المذلى : مالك من خاله المذلى ، أنظر لسان المرب .

<sup>(</sup>۲) هو حنظلة بن الشرقى أحسد شعراء بنى تين فى الجاهلية . والبيت فى معجم البلدان ليساقوت ج ١ ص ٣٥٩ ومعجم ما استعجم للبسكرى ص ١٠٢ منسوب إلى زيد الحيل .

<sup>(</sup>٣) جاء فى تهذيب الاافاظ ص ٢١٣ يقول : أبين (به فى النساء) مواصلى لأنى قد كبرت وتغيرت كما أبت الهجان وهى خيار الإبل أن تشرب من حياض الأمدان . قال البسكرى فى معيزم ما استمجم ص ٢٠٢ : الأمدان مياه معروفة بالبادية ، وقبل إنما هو الماء المرحى وجه الارض وجاء بهامش الأصل : الأمدان الماء الماح .

يرى . يقال : ناقة عيوف وعينى وعائفة بينة المياف ، وقد أعاف فلان البيوم ماله إذا عاف ماله • وذاك ماء معيوف ، وإبل عُيّف وعياف جم عائفة ) إلى هنا بخطه .

١٦ - لما فَقَدْنَ أَخَا النَّدِّي وَالشِّيمِ الصَّوَّ الْحُوال

رواية أبى يوسف : يندبن فقد أخى الندى الندى السخاء ، والحي السخاء ، والشيم الطبائع .

۲۰ — واکج ـــــود والآیدی الطوا ل ِ المُستقیات ِ<sup>(۲)</sup> السَــــوامِـــو<sup>(۱)</sup>

قولها ؛ الأبدى الطوال ؛ أى سبقت لهما أياد طوال لا يدركهن أحد وهذا مثل قولها ؛ مد إليها يدا فنسال الذى فوق أيديهم مهم/ظ « السوامح » اللواتى لسن بمشنوجات ولسكنهن مبسوطات بالندى أو الحسير . الأيدى الطوال أى النعم السابغة . ورفع الأصمعي الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لنسائه : أسر عكن بي لحاقاً

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: ويروى الصمعايح ، والحير مصدر الحير ، غال قد خاره يخيره خيرا ) . وفي برلين : ( لما فقدن أخا النهى ٠٠٠) ، وفى بيروت ( لما فقدت ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) وهى رواية حلب . وپيروت الطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) أعلا هذه السكامة بنسخة الأصل : ( بخط العاصمى : المستقيفات ) وعلمية
 هذا شرح البيت .

<sup>(</sup>٤) فى بيروت : ( ذى الجود ٠٠٠ ) ٠

أطولكن يدآ. قال: فكن يتطاولن بالأيدى حتى ماتت زينب بنت جعش وكانت ذا مال وصدقة ومعروف، فعرف أنه إنحا أراد معروفها وأفضالها. ويقال: فلان أوسع بنى أبيه عليهم ثوباً، أى أكثره عنده معروفاً. والمستفيضات المتسمات. ويقال: خبر مستفيض إذا انتشر فى الناس وشاع فيهم.

رائين على المنه النه المرافع النه المنه النه المرافع النه المنه النه المنه النه المنه النه المنه النه المنه النه النه المنه النه النه النه المنه النه النه المنه النه المنه النه المنه ال

٢٧ - والجابر العظـــم المهيض من المصاهر والمحــانح<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) فى مصر قتانية : ( والآخذ الحد ٠٠٠ ) ، وفى بيروت : ( الآخذ الحر له الثمين م بأخذ ذى البمن المراج ) ولم يرد الببت فى حلب وبرلين وبيروت المطبوعة

<sup>(</sup>۲) هكذا فى نسخة الاصل ، وفى أنيس الجلساء ( ٠٠٠ والما ع) وذكر أن حلب وبرابن يرويان ( الممانح ) ، وكأنه يشير بذلك إلى أن ما ذكره يوانق رواية الأصل وما عدا حلب وبرلين وفى مصر الثانيسة : ( ٠٠٠ من المساهر والممالح ) ، وها بيروت : ( ٠٠٠ لذى المودة والمسائح ) ، والبيت مع ما بايه جاء فى حاب وبراين وبيروت المطبوعة بمد نوله السابق : الحامل المقل المهم ، وفى بيروت الطبوعة : ( ١٠٠ لله بيروت المطبوعة .

«المائح» المخالط الذي حالطه نُحلّ ، وهو الذي مائحه الصفاء المراو والود أي أعطاه من نفسه مالم يعطه أحد سواه . « المصاهر » من الصّهر . قال أبو يوسف : وسمعت أبا عمر و يقول : إنه لمصهر بي إذا كان قريباً منه في قرابته . وقال الكلابي : يقال : فلان مصهر بيني فلان إذا كانت له فيهم قرابة . و « الممانح » المكافى ، يقال : مائحه إذا كافأه .

حوالفافر الذاب العظيم م لذى القسسرابة والمعالح (۱)
 ( المعالح من الرّضاع . يقال : ملحنسا لآل فلان ؛ أى رضعنا لهم .
 والملح الرضاع وأنشد (۱) :

« فلا يُبعد الله رب المباد والملح ما ولدت خالده » .

یرید «خالده» بنت از نم بن عمدرو بن حرَجة بن حدرام بن سعد بن عدی بن فزارة ، ولدت کر دم وزهدم (۲) ابنی شعثة بن زمیرة ابن حُریش بن حرام بن سعد بن عدی . وکردم الذی طعن درید بن الصعة یوم فتل عبد الله بن الصعة ، ولهما یقول الشاعر : فلا یُبعد الله بنی و بینك ملحه اما رحم و إما معرفة ، وقال ربه العباد (۱) یقال بینی و بینك ملحه اما رحم و إما معرفة ، وقال

<sup>(</sup>١) هذا البيت جاء فى بيروت بمد البيت التالى . وكذا فى بيروت المطبوعة ، ونما ( النانر ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الرُّيخشري في أساس البلاغة ج ٢ص ٢٩١ منسومًا إلى شتم بن خويله.

<sup>(</sup>٣) الأسل : وكردم ، وما أابنه من تصحيح بهامشه .

<sup>(</sup>٤) ما بين التوسين جاء فى الاصل فى ضمن شرح البيت السابق ، وهو خلط فى الشرح لمله جاء من رواية مصر الثانية للبيت السابق : (٠٠٠ من المصاهر والمماخ) .

غيره الممالح الذي يكون بينك وبينه قرابة من الرضاع لا من النسب. ٢٤ - والواهرب العيس العيرات التيرات والمرات وا

٩٨/ظ رواه أبو يوسف . « الواهب المائة الهجان من الخناذيذ (٢) المسرفة أى بما أغار عليه بالخناذيذ من الخيل ففنه . والخناذيذ الطوال المشرفة من الخبل ، وخناذيذ الجبل شماريخه المشرفة الطوال ، وخناذيذ الرجال أسودها وأعفارها ، وكذلك خناذيذ الأسد والذئاب . و « السوابح » التى تدحو بأيذيها دحوا ولا تتلقف . والتلقف يفتسال الحشوة . قال أبو عبيدة : السابح الذي عدضهميه في المدو حتى لا يجد مزيداً . قال: الهجان الكرام من الإبل ، وهي أدمها . وهجان اللون ، وهجان كل شيء خياره . وأنشد:

« هذا جناى وخِياره فيه إذ كُلُّ جان يدُهُ إلى فيه »

والهجان للجمع والواحد وقد يجمع فيقال : هجائن ومنه قيل : هجأئن النمان ، وأنشد :

« وإذا قيل من هجــان قريش كنت أنت الفتى وأنت الهجانا»

<sup>(</sup>۱) فى بيروت : ( • • • مع الحفاديد السوابح ) قال : والحفاويد المسرعات . (۲) وعليها بيروت المطبوحة ·

ه ۲۰ - بِتَفَمَّدُ مِنْ وَحِدْمُ حِينَ يُبغَى الحُلُمُ راجِحْ (۱)

« بتفمد » ليس بَرآة منه « وحلم » أى وله حلم « حين يبغى الحلم»
أى يتفمد ما جاء منه أى يفطيه ويستره ، ومنه « اللهم تفمدنا منك برحمة » ومنه « غمد السيف » وقد غمد سيفه وأغمده .

<sup>(</sup>١) فى حاب : ( بتعمد ٠٠٠ ) ، وعلق صاحب أنيس الجلساء فى الهامش بقوله : (كذا فى الأصل ، والشرح يوافق رواية بتعمد بالهين المهمئة ) ، وواضع أن الشرح على خلاف ما ذكر ، والبيت، لم يرد فى نسخة برلين ، وقد جاء بهامش الأصل : ( يخط الماصمى : كا يتغمد المطركل شيء يفطيه ) .

### - { { -

٨٠/و وقالت الخنساء بنت عمرو ترثى أخاها صخر أدا.

١ - يا عين جُودى بدَمْع منْكِ مُهْراقِ
 إذا هَـــدا النَّاسُ أَوْ هَوْوا بإطْراقِ

بإطراق أى بتغميض بين النائم واليقظان وهو المطرق.

٢ - إنّى تُذكرُنى صغراً إذا سَجَمَت
 على النُصـــون هَتُوفُ ذاتُ أَطُواقِ

٣ - وكل عُبْرى تبيت الليدل مُعْوِلةً

تبكى لسكل جدريح ِ القلب مُشتاق ِ (٢).

المولة الباكية ، أي تبكي احكل أحد مجروح .

ع - لا تَبْمَدَنَّ فإن الدهر تُخـــترم

<sup>(</sup>١) من البسيط ، والأبيات لم ترد في براين ، وهي في الأصل الرابعة والأربسون ،

<sup>(ُ</sup>٧) في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة :

<sup>(</sup> وكل عبرى تبيت الميل ساهرة تبكى بكاء حزبن القاب مشتاق )

 <sup>(</sup>٣) في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة :

<sup>(</sup> لا تسكذبن فإن اللوث مخترم كل البريسة ٢٠٠٠ )

ه - أنت الفتى الكاملُ الحامي حقيقتَه

تُعطى الجزيلَ بوجه مِنْكَ مِشْرَاقِ (١)

٣ – والعَودَ تُعطِي إِذَا مَا يَأْبِ مُمْتَنعُ

وكلُ طرِف إلى النهـــابات ِسَبَّاق ِ(١)

أى تمطى اللقاح التي لا يمطيها أحدد سواك إذا ما يأب ، أى إذا ما أبى كل إلثيم وممتنع أن يمطى .

٧ - إنى سَأَبْكَى أَباً حَسَّانَ مُفـولةً

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : ( أنت أأفق للماجد . . . )

<sup>(</sup>٢) فى مصر الثانية و بيروت للعابوعة : ( والمود تمطى مما والناب مكتنفا ٠٠٠)

وفي حاب كذلك ، بخلاف مطلع للبيت حيث روى : ( والعوذ . . . ) بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٢) فى مصر الثانيسة وحاب وبيروت المطبوعة ؛ ( ٠٠٠ نادبة ما زات فى كل إمساء وإشراق ) .

#### -- 60 ---

# ٨٠/ظ وقالت الخنسا. أيضا (١)

# ١ – ليت َشِغْرِى أَوْ أَشْمَرُنَّ أَبِا الْجُبْرِ م بما فيلم فَمَلْتَ فِي التَّرْحَالُ

قال: تقول: أو أُخبَرن (٢) أنه قد فعل في الترحال ما قد فعل. تقول لیت شمری أم<sup>(۲)</sup> أشمَر حیث ارتحلت وذهبت معه .

(١) من الحنيف هذه الأبيات لم تذكر إلا في نسخة الأصل ، وذكرها صاحب أنيس الجاساء متشككا في نسبتها إلى الحاساء ، لما فيها من تلسحات إلى أحسدات جهولة . وقد روى في أنساب المرب مثل هسذه الأبيات مع يُشيء من الاختلاف. منسوبا إلى كبشة بنت الشيطان بن حديج بن امرىء القيس ابن ربيمة بن معاوية بني الحارث ترثى ابنها أبو الجـبر بن عمرو بن يزيد بن شرحبيل بن الحارث قتيل المكارب، وهي :

اللمن حتى حلمت بالإنسال هموس النرى أبي أشبسال نداعي من مسيسل هطسال حصان ومن مثي في النمال إذا ماكبت وجدوه الرجال ص وما جمعوا بيوم الجسال

ليت شمرى وقد شمرت إبا لجير م يما قد لقيت في الترحسال أغطيت بك الركاب أبيت م اشجاع فأنت اشجـم من لبث م اجـراد فأنت أجود من سبل م اكريم فأنت أكرم من ضمت م أنت خير من ألف ألف من النوم آنت خــير من عامر وابن ونا م وهي في الأصل الحامسة والأربعون .

- (٢) في أنيس الجلساء : لآخبرن .
  - (٣) في أنيس الجلساء: أي .

٢ -- أجواد فأنت أجو دُمِن سَيلٍ م
 جَرَى مَرَ فى أُصُـــول الجال

أجواد مدحته لأنه لم يكن بق من إخوتها و بنى عمهاغيره وليست به بواثقة ولـكن لابد فى أصول الجبال هذا إذا انحط من الجبل، والجبل أيضاً لا ينشف المـاء.

م - أشجاع فأنت أشحَـع من لَيْثِ م

عَرِينِ ذِي لِبِندَةٍ وشِبـــالَ ٤ – أكربم فأنتَ أكرَمُ مَن ضَمَّتُ م

حَصِـانُ ومَنْ مَشَى في النَّمِـالَ

ه - مَلاكِ ماجِدٌ وَقُومُ له النَّــــا

سُ جيمــاً قِيامَهُمْ لِلْوِلاَل

قال (۱) السلميون: أبو الجبر هو أخ لمالك بن عمرو بن الشريد، وكان أبو الجبر مع مالك فقفَن (۲) على فرسه تلك الليلة فذهب على فرس مالك أبو الجبر أفسل إخوته ، فبينما هى المراو وقتل مالك وإخوته ، وكان أبو الجبر أفسل إخوته ، فبينما هى قاعة تلفت إذا هى به قد طلع على فرس مالك فأذهبت هـ فم السكامة مثلا ، فقالت : أواحداً (۲) وأبا الجهر زيادة ، يعنى لم يبق منهم أحد

 <sup>(</sup>١) هذا الجنسز، ذكر، صاحب إنيس الجلساء ماجعةا بشمرح البيت الأول.
 وما ذكرته يوانق ما جا. في نسخة الأصل.

 <sup>(</sup>٧) قابل الرجي يقلن نفونا : مات و وانهن الشوء نفنا : ضربه بالسوط أو النصا .
 (٣) جامش الأصل : ( في الأصل : أواحدا أو أبا لجبر ) .

غير أبى الجسبر وَهُو أَفْسَلُهُمْ ١٤ وَاتُسَكَلَلَا عَلَى سُكُلَ . فَقَالَتَ : « لَقَدَّ جُرَبُ ابْنَ عَادِية المسابَهُمُ ١٤ أَى لَقَدَ أُسرعت المسابَ مِن بلد بعيد ، أَى أُسرعت الرجوع إلينا . جُربُ أَى تَعَدَيْتَ فُوقَ الحِق فَى الإسراع .

« على ربذ قوائمه إذا ما شأنه الخيل من مهل أنابا (٢٠) من مهل أنابا (٢٠) مثانه أى الخيل من مهل أنابا (٢٠) مثانة أناب أى سبقها .

« إنابة أَشْمَتِ القَرنَينِ يَفْرى على المُثْنَينِ وَالْجُدْدِ الْإِهَابَالَّ؟ يفرى يشُق. و « أشمب القرنين » يمنى ثورا . قال أبو الجبر ابن امرأة يقال لها عادية ، وهي فهمية .

<sup>(</sup>١) هذا مجز بيت من روى البيتين التالبين ﴿ لَمْ يَذَكُرُ صَدَرَهُ ۚ ﴾ وأبن عادية هو أبو جبر الذي قبل فيه الهجاء ، وعادية أمه .

<sup>(</sup>٣) ربد يربد ربدًا : خنت رجله في المتى ، وبده في الممل ، نهو ربد .

<sup>(</sup>٣) الجدد بنيم وفتح مد جمع جدة \_ بنيم الجيم حرّه الثهره بخالف لونه نون ساره ، وهنه جدة الجبل ، وجدة الحسار أيضاً وتسكون عاظهره وفي القرآن الكريم : ﴿ وَمَنْ الْجَبَانُ جَدَدُ بِيضَ وَحَمْسُرَ مَا الوانه وغرابيب سود ﴾ . الكريم ٢٧ من سورة فاطر .

#### - 17 -

## وقالت(١)

أى أرسل من طرف سلك فهوى منه دموع عينيه السلك كله.

<sup>(</sup>۱) من المتقارب ، والقصيدة لم ترد فى برايين ولم تفصل فى الأصدل من شرح الأبيات السابقة بفاصل مثل: (وقالت)، الق أثبتها هنا موافقة للمنهج وهى فى الأصل السادسة والأربعون .

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : ( ٠٠٠ تبكى لوان ٠٠٠ ) ، وفئ بيروت : ( ٠٠٠ لوان الهوى ينقع ) .

<sup>(</sup>۳) فی ابروت : (کأن جمانا هوی سلسکه ۰۰۰ ) .

<sup>(</sup>خ) فى مصر الثانية : (تحدر وانبت ٠٠٠) ، وفى حلب وبيروت المطبوعة ير تحسدر وأنبت منسه النظام فانسل من سلسكه أجمع) وفى بيروت :

<sup>(</sup>تحدر وارفض منه النظام م فانسل من ساسكه أجمع ).

؛ – فَبَكُنُوا اصَخْـــرِ ولا تَعْدِلُوا ـــــواهُ لِكُلُّ فَتَى مَصْرِعُ (١)

أى لا تمدلوا البكاء لسواه .

ه - مَفَى وسنمضى على إثره

كذاك لكل فتى مصرع(١)

٣ - هو الفارس المستعد الخطيب بف القرم وانيسَر الوعوع (٦)

٧ - وعان يحك ظناً بيبه إذا خَرٌّ في القيد لا يُرفَعُ (١)

أى مِن هُونه عليهم ؛ لأنه أسير مُهان . « يحك ظنابيبه » لأن القيد يأكلها و يبربها . « إذا خر » أي يصرع فيه من الوهن والضمف.

<sup>(</sup>١) فى حلب وبيروت المطبوعة :

<sup>(</sup> فَبَكَى لَصَحُدر ولا تندبي سسواه فإن الغيّ مصقع ) وفي مصر الثانية : ( فبكي لصحر ولا تعدلي . . . ) وفي بيروت :

<sup>(</sup> فبكي لصخر ولا نذكري ســواه فإن اللهق مصقع )

<sup>(</sup>۲) لم يرد هذا البيت إلا في نسخة حلب وبيروت ، وفي بيروت : (مضي وسيمضي ٠٠٠)

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت فى الأصل. وفى مصر الثانية: ( ٥٠٠ المستمد الحصيب فى المقوم ٥٠٠ )، وفى بيروت: ( هو الغارص المستميد الحطيب واليسر الضيام الوعوع). فال فى مصر الثانية وحلب: اليسر الذي يأخذ فى لليسر ، والوعوع البميد الذكر ، وقال فى بيروت: اليسر: اللين والسهل الانتياد ، والرعوع الخطيب البلميغ . والمستميد المسكرو السكام .

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: ( الظنبوب عظم الساق الباطن ) ، رفى علمه: ( ٠٠٠ إذا خر في القد ١٠٠٠) وهو غلط عصد خر في القد ١٠٠٠) وهو غلط عصد ( ١٨ -- دروات المنساء)

٨١/ظ. ٨ - دَعَاكُ فَقَطَّمْتُ أَنْكَالُهُ أى حللت أنكاله أى قيوده، الواحد نكل. ٩ – وعَنْسِ أُمُونِ تَخَذَّمْتُهَا لَيْطُمَّهَا نَفَرُ جُسَوَّعُ (٢)

تخذمتها قطمتها وقسمتها بينهم .

١٠ - بأبيض صاف كمسل البُرُو ق تَضَمَّنَـــهُ مَلكُ أَرْوَعُ (") ١١ – فظَلَّتْ تَـكُوسُ على أَكْرُع ِ ثلاث وكان لَهـــا أربَمُ (١)

= وفي بيروت: ( وعال نحل طنابيبه إذا خر في القد لا برنم) ، وقال: وعال أي رب ساحب بيت . والطنب - حبل طويل يشدبه سرادق البيت أو الواه ، وخر ساط والقد القطع للستأصل. وأقول: الطنب لا يجمع على طنابيب. ولمسله تصحيف جر. . إلى هذا الحطأ ، وفي بيروت المطبوعة : ( ٥٠٠ إذا جر في القد لا يرابع ) .

(١) في مصر الثانية وحلب وبيروت للطبوعة : ( دهاك فهنـكت أغلاله ٠٠٠ ) وفى بيروت : ( دعاك فهنأت أغلاله ٥٠٠ ) .

(٧) في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : ( وجلس أمون تسديتها ٠٠٠ ) وَقَالَ فِي حَلَّبِ : نَافَةَ جَلَّسَ : أَيْ وَثَيْنَةً جَسِمَةً ، وَالْأُمُونَ : النَّاقَةُ الْمُوثَقَةُ الْحُلْقُ اللَّهِ أمنت أن تكون ضعيفة . وفي بيروت : (وعيس أوان تقدمها ليأكلها نفر جوع) قال : أوان : أي حين .

. (٣) لم يرد هذا البيت إلا في نسخة الأصل.

<sup>(2)</sup> كاس الحيوان يكوس كوسا إذا درقبت إحدى نواعًا فمثنى على ثلاث . وفي بيروت : ( نظلت نسكوسا ٠٠٠ / قال نكسه قايه على رأسه -

١٢ - بَهُوَى إِذَا أَنت مَـــوُّ بِثُهُ

كَأَنَّ العظام له الخِسسروع (١)

« عهوى » أى بسيف لأنه كهوى به أى يضرب به . « إذا أنت صوبته » فالمطام له خروع . « عهوى » لأنه بهوى به أى يقصد به إنى من يضربه .

<sup>(</sup>١) فى بيروت: ( بسيف صفيل له ضربة ٥٠٠) وفى مصر الثانية وحلب: ( بحهو إذا آنت ٥٠٠٠ ) وكذا فى بيروت المطبوعة ، وقال نها حلب: المهن الرقيق ، وقال صخر النمى: أبيض مهو فى مثنه ربد. وألمول: تمام البيت:

وسارم أخامت خشيبته أبيض مهو في متنه ربد

وصغور الذي هو صغور بن عبد الله الحيثمي أحد صفائيك بن هذيار ، لقب باأنهي شهرية هذيار ، لقب باأنهي سؤارعته وشدة بأسه وكثرة شمره . قاله بنو المصطلق حين تمكنوا منه ، والد شهر حدن . النزوهم وهو من المخضرمين ، وله شعر حدن .

## - EV -

## وقالت الخنساه(١)

ر - أَيَا عَيْنُ مَالَكُ لَا تَهْجَهِيـــنا وتَبْكِينِ إِذْ خَـــلَّ مَا تَـكَرَهينا

تماتب عينها فتقول ألا تهجمين ، أي ألا تنامين ؟ ا

أى حلت بنا . أى لم تحل بأحد سوانا .

٣ - زُزِيناً أَخَا المَجْدِ وَالمَــُكُرُوماتِ

فأصبَح في الهُصبَب في الماكثيناً (٢)

٨٨ و ٤ - فيا صَخْر لا يُبْمِدَ نَكَ اللَّيكُ

فَقَدَ كُنْتَ رُكْنِهَا وحِصْنِهَا حَصِيناً

أى مأرى يلجأ إليه كما يلجأ إلى الحصن .

ه - وعَظَمَ الشَّحَا في عَلوبِ العِدَى
 و فَضْ لِلْ إِذَا جَاءَكَ السَّائِلُوناً

<sup>(</sup>١) من المتقارب ، والقصيدة لم ترد إلا فى نسخة الاصل ، والمطبوعة المصرية . وهي فى الأصل السابعة والأربعون .

<sup>(</sup>٢) العصبة الماكشين : تريد الذلي الذبن يمند مكثهم بميدا ولا بمودون ـ

أى كنت فى خلوقهم وصدوره مثل الشجا لا ينفلت منه أحد، أي كأنه عظم غص به فى شجاه ، وهو أسفل من الحاق .

٦- رفيع اليماد ، يفوق الرّجال ويَجْري فَيسْبِق سَبْقاً مُبِيناً مُبِيناً مُبِيناً مُبِيناً مُبِيناً مُبِيناً اللّمار لِيَوْمِ الفَخَارِ لِيَوْمِ الفَخَارِ وَيُعْطَى النّبِيناً
 ٢- يُجِلُ اللّمارَ لِيَوْمِ الفَخَارِ لِيَوْمِ الفَخَارِ لِيَوْمِ الفَخَارِ لِيَوْمِ الفَخْمارَ ويُعْطَى النّبِيناً

أى يضخمه ليوم رهان أو ليوم قداح ، فهو أفضلهم فى كل حال . ٨ – وُمِيْلِي السَّمُوفَ ويَقَرَى الضَّيوفَ إذا الطِّرْقُ أَمْسَى عــــزيزاً ثَمِيناً

يبلي يتميها في المقر ، الطرق الشحم ، ثمينا فاليا .

أى ألحقت من العيش بحلوه ، وقد كان المرعنا نازجا .

١٠ - رَمَثْنَا فَلَمْ يُخْطَنَاسَتْهِمْهَا كَذَاكَ اَلْحُوادَثُ حِينًا فَحِيناً لَحْدِيناً الله الله الله الله عَمْرُ و عَجْهُولَةً ما ١١ - يِصَخْر بنِ عَمْرُ و عَجْهُولَةً ما ١١ - يِصَخْر بنِ عَمْرُ و عَجْهُولَةً ما الله عَمْرُ عَمْرُ الله عَم

حينا فحينا أى دولة بعد دولة . قد ضمنتنه أى ضمنت الأرض صخراً قامسى بها رهينا ثاويا لا يريمها أبداً . بصخر أى فجمتنا بصخر .

۱۴ – تَمِينَ من السُّــوادَدِ المُسْتَرَى

وَ بَنَّي المكارم لَوْ تَعْلَمِينَ المكارم أَوْ تَعْلَمِينَ المكارم

نيس تعينا أى فى أناس كثير أيضاً قد وعينهم منهم صعور عائسترى السرى.

لَبُكُينَهُ ثُم حَنْتُ حَنِبنــــا

أى البلاد، أى لبكين صخراً حنيناً ، أى عليه .

١٥ – ولسكنَّني سَوف أَبْكِي عَلَيْكَ

ومِثْلُ فِرافِكَ أَبِكَى الْمُبُـــونا

١٦ – فَبَكُمَى أَخَالُتُ كَالَائِهِ إِذَا الْجِـدُ صَيَّمَهُ السَّالْسُونَا

« لآلائه» أى لفَنائه و بلائه ومجدد دصيمه السائسون ، أى الجربون التدة الدين قد عرفوا المجد وساسوه ؛ فقد عنيموه لأنه يُصلَح بالعظاء والشدة والفناء فهذه سياسة المجد .

<sup>(</sup>۱) تمین ای تضمین .

# ۱۸ - سَقَى اللهُ تَبْرَكُ صَوْبَ الفَمَامِ فَرَوَّى القَلْبِبَ ورَوَّى الجُنبِنــــاً

ق القليب أه قليب معاوية من أرض بنى سليم ، وهو بئر، ومات به صدور ، وقبره ثم يُرحِم . ثم قال : كلما مروا به رموه بحجارة ، وهذا قربان منهم ، وكذاك قبور الجاهلية من أدرك منهم ، فأما من عَـيى فلا . فألمنه حذاء القليب ، وهو واد ذو سلم ، وهى حرجة .

١٩ - فَنَعْم الفتي في زمان الهيـــاج

إذا ما الرماح بجَمَنع رَوِينــــــا

« بجمع » أى بجيش ؛ أى إذا ما الرماح روين في جمع .

٢٠ – ودارت رحا القوم تحت السيوف

وكانوا هنالك لا ينشــــونا

« رحا القوم » جماعة القوم . « وكانوا » أى القوم ·

۲۱ – وفرز برى الموت منه الرجال

يقارع عن نفسه المُخْطِــــرينا

فولها: « يرى الموت منه الرجال » أى يرون فيــ الموت إذا لقوه بشجاعته و يأسه « المخطرون » الذين قد أخطـــروا أنفسهم الموت وشرطوها له • أخطرتُها جعلتها على طريق الموت ورميت بها الموت . ۱۳ النّساء أَرَنّت رَنِينــــا(۱)

إذاً ما النّساء أَرَنّت رَنِينـــا(۱)

۱۶ – مَمَلْتَ عليه فَعَادَرْتَه صَربَهَا وعَفَّرتَ مِنْهُ الجُبِينَا

۲۶ – مَمَلْتَ عليه فَعَادَرْتَه صَربَهَا وعَفَّرتَ مِنْهُ الجُبِينَا

۲۶ – وَأَنتَ عَلَى مُعْرِبِ قَارِحٍ كَأَنَّ بِهِ حَيْنَ يَرْدِي جُنُونا

معرب يعرف في صهيله أنه عربي وأنه يفصح في صهيله ، يردِي

يعدو ، جن جنونا من نشاطه .

٢٥ – وفينيان صـــدق على شُزَّب من وفينان صــدق الموينـــا
 إذا وجَّهُســوهُنَّ وَجْها هوينـــا

شزب: خيل ، هوين: أسرعن فيه وحرين ، وهذا عند القتـــال والتمطف إذا قلبوهن وجها أسرعن فيه .

٢٦ - فو لو السلالا و ألفيتهم يسوقون نها وجُو تاحوينا سلالا منهزمين وهم غيير أصاب صخر ، و ألفيت أصاب صخر ، و و الفيت أصاب صخر ، و بنا أى إبلاجو نا .

۷۷ - فَسَوفَ أَبِكُيكَ يَا ابنَ الشَرِيدِ وأَسْبِرُ عَيْسنِي مَعَ السَّاهِرِينِـا ويروى: « وأُسْمَر عينى مع السامرينا » أى مع كل سامر يسمر ؛ أى لاأنام أبداً.

<sup>60</sup> Q

<sup>(</sup>١) يوم الحفاظ : اليوم الذي يدافع فيه الإنسان عن أهله فيحافظ عليهم ، تقصد. يوم القتال ، أرنت النساء رنينا رفعت صوتها بالبكاء .

المراو إلى (١) أزقت تبت الليل ساهرة . قولها : كان ابن عميم . لل وصيف م (٢) . لأنه كان بات عند ناس من بنى خف اف من بنى سليم ، وكانت بنو زبيد تطلبه بعبد الله الزبيدى ، وكان قتله فبيتوا مالكا تحت الليل ، ومالك بن عمرو بن الشريد فقت لوه ، فأنشأ الكلابى يحضض بنى سليم ، ويقال له أبو أنس واسمه الأصم :

أبا أنس لا تطعمن مدامة أبا أنس حتى بؤول مقنّها فلومالك يبغى التراث لقدرأوا سوابق خيل تحمل الدم مُنقعا أذل صريح القسوم مصرع مالك وأنف الموالى أصبح اليوم أجسدعا

الوالى بنو المم، أى وجدًع أنف ابن المم لأنه لا أحد يحميها بعده. كان نازلا على بنى خفاف فى بنى حبيب بن مالك ابن خفاف، فبيته بنو زريد وهو عنده وصريح القوم: خالصهم الذى لم يخلطه هجنة سم ناقع أى قاتل . حصين وابن سيار: رجلان من بنى فزارة قتلا ممارية أخاها غذكرا مالكا وصخراً ومهاوية .

وقولها أعنى الذين إليهم كان منزله (٢). تقول كان مالك عندكم فقتل

<sup>(</sup>١) هكذا فى نسخة الأصل عقب القصيدة النونية. وهو حديث منفصل عن سابقه وأيت أن أثبته بحاله كا جاء فى الآصل ابتداء من الورقة ٨٤ حق مبدأ الورقة ٨٨ حق مبدأ الورقة ٨٤ حق مبدأ عيث القصيدة الراثية رقم (٤٩) .

<sup>(</sup>۲) هذا صدر البيت (۱۹) من القصيدة الزائية رام ۳۰ ·

<sup>(</sup>٢) هذا صدر البيت (٢١) من التصيدة الرائية رقم (٣٥)

فلم تنكروا فيه ولم تغيروا على من قتله ، ثم ذكرت صخراً بعد ذلك فقالت هو مثل مالك لم تطابوا به، قال : كان صخر بن عمرو بن الشريد فتى من بنى سليم، وكانت له أم تـكنى به، وأخت تدعى الخنساء فخرج ذات يوم يتصيد، فبينا هوكذلك إذ أغارت بنو عبس فاستانوا النعم فلما رجع من صيده رأى محلة قومه بلاقع لا عريب بها ، فركب فرسه ٨/٤ واستخرج رعه \_ وكان مدفونا في الرمل \_ ثم اتبع أثر القوم والنفت رجل من بني عبس ، فأبصره مقبلا بحوه ، فقال هــذا رجل من بني سايم قد أنماكم وقد أحب الله ألا يدع أحداً منهم إلا أظفركم به فايرجم إليه رجل منكم فيقتله ، فشد عليه رجل منهم فطعنه صخر فقتله. صخر ، ثم حمل رجل آخر فقتله صخر ، ثم حمل عليه رهط منهم فاستطرد لهم ، ثم حمل على فارس فارس نقتلهم ، فلما رأوا ذلك تكتبوا عليه. وجاروه القتال ، وجعل يستطرد لهم ثم ينفر برجل رجل فيقتسله حتى قل منهم نفراً، فلما رأى ذلك أسرا، بني سليم الذين في أيديهم حل بعضهم بمضًا ، ثم ثاروا بالعسكر فقاتلوه ، وكانت بنت عم لصخر يقال لهــا سلمي على ظهر زنجي من عبيد بني عبس، وكان مو لاه قد جمل له أفضل جارية في بني سليم إن هم ظفروا به لبأسه وشدته ، فاختار سلمي فأخذها فر بطها على ظهره وجمل يقائل وهي على ظهره، فخاف صغر أن يطمنه. فتصل الطمنة إلى الجارية، فعمد إلى عمامة فريطها دون السنان ثم طمن الزنجي فقتله، فرأسه بنو سليم يومئذ عليهم ، وقالوا له اختر أي بنات.

عمك شئت ِفاختار سامي فتزوجها ، وكانت من أحم الناس إليه. وأ كرمهم عليه ، وكانت أجمل نساء نومها ، وكان صخر يدرف لهــا منزلتها وقدرها ، ثم إن صخراً خرج في غزاة له فأصابته جراحة شديدة فرض منها ، فـكان قومه يدودونه ، فقالوا لسلمي : كَيْف أصبح صنَّفر ٨٥/و اليوم؟ فقالت: أصبيح لاحيا فيرجى، ولاميةً فينسى. وصمعها صخر فشق عليه ، وقال هذه بنت عمى وأحب الناس إلى ومن بلاً بم عندما ما قد علمت تقول هذا غرضاً (١) بي وتمنياً لفراقي ، أما والله لئن عاناني الله لأقضين مافي نفسي عليها ، ثم قال له\_ا أنت القائلة لما ثدى كنذا وكــذا ، أما والله لقد نذرت فيك نذرا و إني لأرجو أن أفي به . قالت. وما نذرت أخيراً أم شراً ؟ قال إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً . قالت. والله ما أعتذر نما فلت و إنه للحق ، ما عندك خير يرجى ولا شر يتقى ، فأحفظته، ثم أتاه عائد آخر فقال كيف أصبح صخر؛ فقالت أمه: أصبح اليوم صالحًا بحمد الله ما كان منذ اشتكى خـيراً منه اليوم، وإنا لنرجني المافية ، فني ذلك يقول صخر .

وقال (۲) أبو عبيدة: غزاصغر بن عمر و الشريدى أخو الخنساء بنى أسد ابن خزيمة، فأكنسح إبلهم، فأتي الصريخ بنى أسد، فركبو إحتى تلاحقوا بذات الأثل وهي من بلاد بنى أسد فانتتلوا قتالا شديدا فطمن دثار ابن ثورى الأسدى صغراً فى جنبه، وفات القوم فلم مقمص وجُوى،

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل : الفرض الضجر .

<sup>(</sup>٢) بهامش ألاسل : ( ووجدت بخط الماصمي ) .

أى فسد جوفه منها فكان يمرض قريبا من حول ، حى مله أهدله ، فسمع امرأه تسأل سلمى امرأته :كيف بملك ؟ قالت : لاحى فيرتجى ، ولاميت فينمى، لفينا منه الأمرين. فقال صخر فى ذلك، وسمع ذلك منها:

أرى أم صخر لا تمل عيادتى ومكّت سليمي مضجمي ومكانى وما كنت أخشى أن أكون جنارة

لديك ومن يفتر بالحـــدثان(٢)

رووه : حمیلة علیك ، إذ كسنت مریضاً فتحملینی أنت لأنها كانت مریضاً فتحملینی أنت لأنها كانت الاهی علیه حمیلة، أی تمارس مؤونته :

(۲) بهامش الاصل: ( ووجدت فی آخری بخط العاصمی : قال آبو عبیدة : حدثنی محمد بن سلام قال حدثنی عبد القاهر بن السری ، قال : طمنه ربیعة الأسدی فأدخل حلقه ات من حلق الحدع فی جوفه فضمن منها زمانا ثم كان ینفث الدم وینفث علام الحلق ممها ، فحلته امر آنه و كان یكرمها و بعینها علی اهله ، فحر بها رجل وهی قائمة و كانت ذات خلق و اور الله نقال : آیباع السكفل، فقالت عما قلیل به وكل ذلك بسمه ، فقال : اثن استطمت لأقدمنك أمای ، فقال لها : ناولینی السیف أنظر هل تقله بدی ، فقال : افراد هو لا يقله ، فقال :

فأى امرى مساوى بأم حليلة فلا عاش إلا فى شقى وهوان أم بأمر الحـزم لو استطيمه وقد حيل بين المير والنزوان

لو استطیعه أى ولكنى لا أفدر علیه لأنه لا حراك به من ضعفه . أى حال الموت بين العـير والنزوان ، لأنه إذا رأى الموت ولى أيره. فلم يتحرك .

اهمری لقد أنبهت من كان نائما و أهمت من كانت له أذنــــان

أنبهت أيقظت من كان نائما بكلامك الذى تكلمت به . فلَمه وت خير من حياة كأنها مُعَرَّس يعسوب برأس أبان

قال أبر عبيدة : فلما طال به البلاء وقد نتأت قطعة مثل اللبد من جنبه في موضع الطعنة ، فقالوا له : لو قطعتها رجونا أن تبرأ ، فقال : شأنكم . وأشفق عليه بعضهم فنهاه ، فأبى ، فأخذوا شفرة فقطعوا ذلك . فأكان فيئس من نفسه ، فقال في ذلك :

أجارتنــا إن الخطـــــوب تنوب

على الناساس كل المخطئين مصبب

فى أبيات تأتى بمد. ثم إنه أناق من طعنته فعمسد إلى سلمى فعلقها بعمود الفسطاط حتى مائت، ثم نكس من طمنته فحات، فرثته الخنساء بهذه الأشعار أو بمعضها ، وزاد الناس فى فولها فعباز لها ذلك .

وكان صخر كنحو ممـا ذكرت في بأسه وشجاعته ، وفروسيته وسخائه ، وكان قاسم الخنساء ماله اللاث مرات في دعره ، فلما هلك ٨٦/و أبو الخنساء وأخواها صخر ومماوية جملت ترثيهم وتشهد الموسم قد سومت هودجها براية ، وتقول : أنا أعظم المرب مصببة وتبكيهم في شمرها حتى عرفت المرب ذلك منها ، فلماكانت وقعة بدر وقتل فيها من مشركي قريش عتبة وشيبة ابنا ربيمة، والوليد بن عتبة بن ربيعة أُقبلت مند بنت عتبة بن ربيهــة ترثى أباها وعمها وأخاها ، وتقول فيهم الأشمــار ، وبلنها ما كانت تفمل الخنساء في الموسم وتسويمها هو دجها ومعاظمتها العرب عصيبتها ، فقالت هند : أنا أعظم من الخنساء مصيبة، وأمرت بهودجها فسوم براية، وشهدت الموسم بمكاظ وجعلت أسأل عن الخنساء ، فدلت عليها ، فقالت اقرنوا جملي بجملها ، عَلَما نظرت الخنساء إليها ، قالت : من أنت يا أخت ؟ فقالت : أنا هند بذت عتبة بن ربيمة ، وأنا أعظم المرب مصيبة ، وقد بلغني أنك تماظمين المرب بمصببتك ففيم تماظمينهم ؟ قالت الخنساء : في عمرو ابن الشريد وصغر وممارية ابنى عمرو، ففـيم تماظمين أنت؟ قالت : بابی عتبة ابن ربیمـــة ، وعمی شیبة بن ربیمة ، وأخی الولید بن عتبة . عَالَت : أو سواءهم عندك يا أخت ؟ ثم أنشأت تتول :

أبكِّي أبي صرآ بعين غزيرة لليل إذا نام العيون هجودها (١) وسنوئ لأأنس معاوية الذي له مين سراة الحر تين وتودها

<sup>(</sup>١) مِن الْطَوْيِلِ ، وحَى في الأَسَلِ النَّامَلَةُ وَالْأَبْرِ بِمُونَ -

وصغراً ومن ذا مثـل صغر إذا غـدا بساميمة الأبصــــار قُبِّ يقودها

٨٨/ظ فقالت هند مجيبة لما:

أبكى عميد الأبطحين كليما وحاميهما من كل باغ يريدها أبى عميد الأبطحين كليما وشببة والحامى الحقيق وليدها أولئك أهل المجسد من آل غالب

فلم تزل الخلساء تبكى على أبيها وأخويها حتى ذهبت الجاهلية وأدركت الإسهاسه ، وفرحت مآقبها فأقبل بها بنو عمها إلى عمر ابن الخطاب وهي عجوز كبيرة فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الخنساء لم تزل تبكى على أبيها وأخويها في الجاهلية حتى ذهبت وأدركت الإسلام، وقد قرحت مآفيها كما ترى ، فلو نهيتها ، فقال لها عمر : حتى متى يا خنساء ؟! اتتى الله . فقالت : يا أمير المؤمنين إنى أبكى على أبى وخيرى مضر، صخر ومعاوية ، فكان عمر رق لها فقال لها : ما ألومك وخيرى مضر، صخر ومعاوية ، فكان عمر رق لها فقال لها : ما ألومك في البيكاء عليهم، اخلواسبيل مجوزكم لا أباليكم ، كل امرىء يبكى شجوه في البيكاء عليهم، اخلواسبيل مجوزكم لا أباليكم ، كل امرىء يبكى شجوه في البيكاء عليهم، اخلواسبيل مجوزكم لا أباليكم ، كل امرىء يبكى شجوه نام الخلى عن الشجى .

وكان عمرو بن الشرية يأخد بأيديهما في الموسم فيقول: أنا أبو خيرى مضر، فتقر له المرب بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتخر فيقول أنا ابن العواتك من سلم وفيهم شرف هم/و وخير كثير، وهم أصعاب الرابات الحر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لـكل قوم حررا و إن حرر العرب قيس .

فلم تزل الخنساء ترنى أخاها صخراً حتى ظهر الإسلام فأمدامت وحسن إسلامها، إلا أنها لم تكن تدع ما كانت عليه من تسلَّبها، فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه دخات المدينة ، فأتت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعليهاصدار أسود منشمر وهي حليق الرأس تدب من الكبر على المصا فقالت عائشة : أخناس ، فقالت : لبيك يا أمَّه ، قالت : ما الذي بلغ بك ما أرى و دهاك إليه ؟ قالت : موت أخى صخر ، قالت ما الذي بلغ من بره بك واستحق به هذا منك ؟ فوصفت لهـ ا صنيعه إليها وبره بها. و إكرامه إياها، فقالت لها عائشة : إن الإسلام قد هدم كل الذي تصفين. فأنشأت تقول : يذكرني غروب (مكتوبة) ثم قالت عائشة: ما دعاك إلى هذا إلا صنائع منه جميلة فصفيها لى : قالت : نعم كان زوجى رجلا يقامر بالقداح متلافا للأموال فأتلف فيها ماله حتى بقينا على غير شي. فأتبت أخى صخراً فشكوت إليه حالنــا وقلة ذات أيدينا ، فأعطاني. شطر ماله فانطلق زوجى فقامر به فقمر حتى لم يبق لنسا منه شيء . فمدت إليه من العام المقبل أشكو إليه حالنما فخلت به امرأته فعذلته. وقالت: إن زوجها مقامر وهذا مالا يقوم له شيء، فإن كان ولا بد من صاتبها فأعطما أخس مالك وشره فإنما تذمم فيما أخبرتك فالخيــار والشرار سيان ، فأنشأ يقول: والله لا أمنيها شرارها ... الأبيات ١٧/ غال وهي مكتوبة في أول الكتاب ثم شطر ماله فأعطاني أفضل شطریه فوالله لا أخلف ظنه ، ولا أكذب قوله ما حیبت . قال : و أخبر عمر بن الخطاب رضی الله عنه بذلك منها و أنها قد نزلت المدینة بزی الجاهایة ، فقام إلیها عمر فی ناس من أصحابه فدخل علیها و أخبرها أنها عوت و أنه لو أخلد أحد لا خلد رسول الله صلی الله علیه و سلم ، و أن الذی تصنعین لیس من صنع الإسلام ، فقالت اسمع منی ما أقول فی عذلك إیای ولومك لی ، فقالت سقی جدانا .

#### - 89 -

وكان دريد بن الصمـة أخا لمماوية بن عمرو فخطب إليه الخنساء وأخته ، فقال له إن مثل الخنساء لا يفتات عليها بأمر وأنا طالب ذلك إليها . فأتاها مسرعا وهو راكب ، فلما رأته الخنساء قالت إني لأرى فخذه بارزة وما ذلك إلا لأمر مهم ، فلما انتهى إليها قال : يا أخية قد عرفت الذي ببني وبين دربد بن الصمة وأنه خطبك إلى فأحب أن نَشفه يني و تنزوجيه ، قالت أي تتبرد ، ما وجدت شيئًا ترضي صديقك غيرى ١٤ قال: إنى أحب أن تفعلى. قالت: هل بقي منه شيء ١ أرسله إلى. فرجم مماوية إلى دريد، فقال: انطلق إليها فإنها أمرتني بذلك ، فركب دريد فرساً ولبس حلة له، ثم أقبل إليها فنزل، فأمرت وسادة فألقيت له ثم أخــذت تحدثه ونسائله ، ثم دعت بلبن فسقنه وجملت تحبسه حتى أتاه البول، فلما نفض ليبول بعثت بجاريتها فقالت انظرى إلى بوله أيخد في الأرض أم يطفو ، فرجعت الجارية فأخبرتها أنها رأنه طافيا ، فقالت: ليس عنده شيء ، وأمرته بالانصراف ، فقال علام أنصرف؟ ٨٨/و فقالت سيأتيك رأيى، فانصرف ثم أرسلت إليه: إنك شيخ كبير قد ضعف بصرك واسترخى ذكرك ، وذهب ذفرك ، ونتن إبطك ،

وكبرت استك رولى شبابك ، فلا حاجة لنـا بك ، فأراد معاوية أن يكرهما فقالت في ذلك)(١) :

الدكرهُـــنى هبلت على دريد
 وقد أحرمت سيــــد آل بَدْر<sup>(۲)</sup>

(۲) من الوافر ، وهي في الأصل الناسمة والأربسون ، وفي بيروت جاء هذا للبيت في آخر التصيدة ، وروايته : « فإن لم أعط من أمرى نصيباً ٥٠٠٠ وفي مصر الثانية وحلب وبرلين جاء هذا البيت بعد مطلع القصيدة ، وفيها تبدأ بقولمسا على روايتهم « يبادرني حميدة » .

(٣) وفى يروت: جاء إمد قولحا: ﴿ لَأَنْ أَصْبَحْتَ ﴾ ، والبيت نبها :

الساسف هبات إلى دريد نقد أحرمت سيد آل بكر

وفي مسر الثانية: (أنخطبني هبات ، ، ،) ، والبيت ذكر مكررا في نسخة الأصل بعد الببت الحامس بتغيير في الشطر الثاني حيث جاء: (وقد اصفحت سيد آل بدر) وعلى هذه الرواية جاء البيت في انيس الجلساء . وهو اضطراب في النسخ والترتيب شمل هذا البيت والأبيات الثلاثة التي تليه في نسخة الأسل ، وقد حرصت على ذكر الأبيات بالسورة التي جاءت في نسخة الأصل على الرغم مما فيها من تكرار بمض الأبيات الما أنيس الجلساء فقد أسقط بعض الأبيات وقدم وأخر على النحو الذي سأشير إليه في مرطنه . ويدد أن الأبيات قطعتان مستقلتان ، تضم الأولى خمسة الأبيات الأولى ،

<sup>(</sup>١) ما بين النوسين من نسخة الأصل .

م - مَمَاذَ الله يرضُهُ \_\_\_ى حَبَرُ كَي

قصيرُ الشَّبر من جُشم بن بكر (١)

٤ - أيوعدني حُجَيَّةٌ كلَّ يوم عالى معاوية بن عمرو(٢).

ه - لئن أنكحتني غَصْبِ ا دريداً

لقد أودى الزمانُ إذاً بصخـــــر<sup>(٣).</sup>

٢ - أتكر هـنى هُبلتَ على دريد

وقد أَصْفَحْتُ سيــــدآل بدر(١)

يقال أصفحت الرجل رددته ، يقال : أصفحه عن حاجته أى رده .

٧ – وهمأ كيفاؤنا في كلخير وهم أكفاؤنا في كل شر(٥)

<sup>(</sup>۱) هذا البيت ذكر مكررا فى نسخة الأصل ، وجاء فى أنيس الجلساء الحامس بعد تولها : أيوعدنى حجية ، وقولها وهم أكفاؤنا . . وفى حلب وبرلين وببروت. المطبوعة : ( مماذ الله ينسكحنى ٠٠٠ ) ، وفى ببروت :

<sup>(</sup> مماذ الله يخطبني حـــبركي قسير الباع من جشم بن بكر )

<sup>(</sup>۲) جاه هذا الببت فى أنيس الجلساء الثالث بعد قولهما ( أتسكرهنى ٠٠٠ ) ، ولم يذكر فى مصر الثانية ، وجاء فى حلب وبيررت وبرلين : ( يبادرنى حميدة كل يوم فا يولى معاوية بن عمرو ) ، وكذا فى بيروت المطبوعة ، وبه صدرت القطعة .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لم يرد في غبر نسخة الأصل، ولم يذكر في أنيس الجلساء. ويبدو أن هذا آخر المقطوعة الأولى .

<sup>(</sup>ع) هذا تكرار البيت الأول ، ويبدر أنه ذكر مطلعه النطعة أخرى صنت بعض أبيات النطعة السابقة إلى خيرها .

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ذكره صاحب أنيس الجاساء رابع ببت فى انقصيدة بمد قولها : ( أيوعدنى ٠٠ ) ، والبيت لم يرد فى مصر الثانية وحلب وبرلين .

## ٨ – مَمَاذَ الله برضعنی حــــــبرکی

قصير الشمير من جُشم بن بكو(١)

۸۸ ظ رواه يمقوب ، يقال أبوه من جشم بن بكر . والحسبركي القسير الرجلين .

٩ - يرى شرفا ومكرمة أثاها إذا غدًا الجليس جَريمَ تَمَرُ (٢)
 ١٠ - لثن أصبحت في جشم هَــديًا لقبحت في ذُلِّ وفَقْر (٣)

هدياً : عروساً ، وجشم: رهط دريد .

١١ – قَبِيلَةٌ إذا سمعوا بذُعر تخفّي جَمُّهُم في كل حِجْر (١)

فغضب دريد فرد عليها ، فقال لمن طال قالوا فولها أعنى الذين إليه كان قال كأنه عند نفر من بني عمـه فَبِيَّتَنَهُ بنو زبيد فقتلته ، فكانت

<sup>(</sup>١) هذا للبيت تسكرار للبيت الثالث إذا كانت الأببات كلما قصيدة واحدة ، وهو الحامس في ترتيب أنيس الجلساء .

<sup>(</sup>۲) فى أنيس الجاساء : ( إذا أغذى ) وفى مصر الثانية : ( إذا عشى الصديق ) ، وفى حلب : يرى مجدا ومكرمة أتاها : إذا غشى الجليس جريم تمر . وفى بيروت :

<sup>(</sup> يرى مجدا وأركرمة أناسا إذا عد الخديس كريم تمر )

<sup>(</sup>٣) فى حلب وببروت المطبوعة :

<sup>(</sup> ولو أصبحت في جشم هديا إذا أصبحت في دنس والر ) وفي بيروت :

<sup>(</sup> لَئِنَ أَمْسَتُ فَي جَمْمُ هَدَيَا لَقَدَ أَمْسَيْتُ فَي دَلَسَ وَفَقَرَ ) ﴿ قَالَ : الدَّلْسُ الظّلَمَةُ وَاخْتَلَاطُ لَلظّلَامُ ،

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا البيت في مصرالثانية وحلب وبيروت ويرلين. وبيروت المطبوعة.

ترثى بهذه القصيدة الرائية إخوتها وبنى عمما أجمعين. وتول الشاعر:
أبا أنس لا تطعمن مُدامـة أتا أَنسِ حتى يروك مُقنَّهـاً
فركب أنس وهو الأصم وهو يعرف بعود الحـرب وهو الذى لم تفارقه الحرب قط غذى فيها لأنه عوده وبدأه وعوده بيته.

إِنَى لَمَوْدُ الحَربِ تَحْسَلُ شِكَّتَى إلى الروع وَرْقا النَّسَالَةِ صَامَلُ إِلَى الروع وَرْقا النَّسَالَةِ صَامَلُ أَ أَكُرُ إِذَا مَا الْخَيْسُلُ إِعَادِتَ كُأْمُا قَنَافَذُ يَشْسَلُوهَا قَنَا مُتَواتَر

يريد بالقنافذ القنافذ بمينها ، شبه الخيــل فى الركض الشديد وهي ٨٩/و مجتمعة بالقنافذ ومع فرسانها الرماح وفرسان متواترة قد حملت علميهم فهى متواترة وقولها ورقاء أخبر أنها دهاء .

تَحَلِنُ بِنَوْلِ فَالرِّجَامِ فَطَخْفَةً إِلَى البكرات كُلَّ يَومٍ تُمَاوِر على كُلَ جَياش المِنانِ كَأْنه رقيقُ الحواشي عَجَّ فيه الجَامِرُ وهَضْبِ إلى هَضْبِ وصَحْرًا محُسِرَةً

حَصَى بيــــدها كاللؤنؤ المتناثر

غول بلد ينبت الصَّليانِ والنخل، قال: هو واد به مخل وركَّ ببلاه بنى كلاب، والبكرات هضبات حمر حِذاه، وطخفة: هضبة حمراً. ببلاد بنى كلاب، والبكرات هضبات حمر أخر ببلاد بنى كلاب. تفاور: يغيرون علينا و نفير عليهم . جياش شديد الراس ، يجيش في الجرى كأنه رقيق الحواشي أى كأنه رداء رقيق الحواشي مصبوغ ، أخبر أنه رقيق الجلد حسن إذا عرق نفح منه مثلر يح المجمر . قال إذا رق الحواشي فقد رق كله؛ لأن الحواشي أكثف الثوب كله عج فيه : دخن فيه و نخر فيه ، والهضب لبس يمتنع ، أي و نحل بهضب إلى هضب و نحل أيضا بصحراء حرة ، والحرة المستوية اللينة التراب الطيبة التي كأنها اللؤلؤ .

إلى غَـ يُرحِرزِ غير أنَّ بناتِنا أوامِنُ فينا والقِرى غيْرُ عاثر الله فَـ يُرحِرزُ غير عائر الله مرط أى غير سمح قليل فركب فسار إلى زبيد ، فقال هذا الشمر النُ عود الحرب واسمه عباس:

فَسرنا لَهُم تَخْساً وعشرين ليــــــلةً

نجوب مِنَ الأعراض أرضاً بَسَابِسا

بسابس: مستوية لا أحد بها، وأعراض الحرة وأعراض السواحل أى نواحيه .

مع ابنى صُرَيْم دارعان كلاها وحَزْرة لولاه لقينا الدّهارسا<sup>(۱)</sup>
الدراهس الواحد دُرهوس وهى الدواهى ؛ لأنهم هم الذين دلوه على الطريق :

بِجَمْع يُريغُ ابنى صُحَــــار كليهما وآل زُنَيْدٍ تُغْطِئًا أَوْ مُلاَمـــــا

<sup>(</sup>١) بهامش الأسل: ( بخط الـكرماني الدهارس الدراهس ) .

هما رجلان من بنی کنانه کانا مع ابنی زبید ، وکانا هما قتلا مالکا . یقول: أنا می بغ ابنی صحار و إلا وقعت بینی و بین زبید الذین هما فیهم، إما أن أخطئهم ـ أی إن أخطأتهم ـ وقعت ببنی زبید ابنی صریم من بنی عمه ، ثم وقعوا بهم فاقتتلوا قتالا شدیداً حتی قال ابنه عباس :

اقتربوا فِدَى لَـكُمْ خَالَى وعَـــمْ هذا الشواءِ والنَّشيـــلُ والـكرَمْ

النشيل : ما طبخ في القدر .

والقَيْنَــــةُ الحسناءُ والكأس الرَّدُمُ

لِلْنَالِبِينَ اليومَ مِن أهـــل إضَمْ

٩٠/و إضم واد يدفع فى البحر الأخضر ، يقول اجتمعنــا اليوم يإضم فمن غلب فهذا له .

جاءوا بشيخينجيم وجننا الأصم شيخ لنا مُعَـاود ضَرْبَ البهم

الشیخان من بنی کنانة أحدها السری بن عبید، والآخر عبدالواحد ولم یمرف أباه .

قد كَدَمَ الشر قَفَاه وكدَم فلا وكدَم أله وكدَم أعبازَ النَّعَمُ أَعبازَ النَّعَمُ أَعبازَ النَّعَمُ أَي قد ركبت أي هربت

فقتلوهم وانصرفوا فَلَم يُوجِد بعد ذلايم اليوم من بني فراس عشرة أبيات جميعاً.

واتَّقَتْنَا بِالسِّبَاءِ والْحُـرَمِ فَانْمُوا عَلَيْهِمِمَالِكَا أَبِا الحَـكَمِ انموا عليهم أى اذكروه عنده حتى تعلموا أنكم طلابه. الأبيض الخدين ذا الأنف الأشم.

#### - 0 - -

#### وقالت الخنساء(١)

# ١ - ما هاجَ حزنَكِ أَمْ بِالعَيْنِ عُوّارُ أَمْ ذَرَّنَتْ أَمْ خَلَتْ منْ أَهْلَهَا الدَّارُ<sup>(٢)</sup>

٠٠/ ط المائر والعوار وجع في المين كالقذى من الرمد. وقال ابن الأعرابي: المائر ما عار في المين من الرمد. وقوله: ذرفت أي مطرت مطراً متتابعاً لا ببلغ أن يكون سيلا. ويروى: «قذى بعينك أم بالعين عوار (٢٠) » أراد أقذى بعينك ؟ يقال: قذ يتالمين تقذ كي إذا سقط فيها القذى ، وقذت تقذي قذياً إذا أاقت القذى ، وأقذيتها إذا ألقيت فيها القذى ، وقذ يتها وقذ يتها إذا نرعت منها القذى . ويقال في مثل: «كل القذى ، وكل أنثى تقذيى » أى يخرج منها ما يخرج من الفحل . وقال غيره : المنى أى شيء هاج حزنك ؟ عُوار " بعينيك أم سالت الاموع غيره : المهنى أى شيء هاج حزنك ؟ عُوار " بعينيك أم سالت الاموع غيره : المهنى أى شيء هاج حزنك ؟ عُوار " بعينيك أم سالت الاموع .

<sup>(</sup>١) من البسيط وهى فى الأصل الحُسون ·

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل : ( بخط الماصمى : عوار : رمد ، برید أم ذرقت بخلوة . الدار · وبروى : أفذى بمينك ) ، وأسفل كلة ( من أهاما ) بهامش الآصل بالقسلم . نفسه : ( ومن ربها ) · \*

<sup>(</sup>٣) عليها رواية : مصر الثانية وحاب راين وبيروت وبيروت الطبوعة : والشطر الثانية وحاب. الثانى فى بيروت : (٠٠٠ أم عبرة إذا خات من أهلها الدار) ، وفى مصرالثانية وحاب. وبيروت للطبوعة : ( أم ذرفت إذ خلت ٠٠ ) .

### ٢ – كَأَنَّ عَيْنِي لذكراه إذا خطـــرت

فيض يسيل على الخيدين مدرار (١).

٣ - تَبَكَى لِصِخْرِ هِيَ النَّبْرَى وقد وَلَهَتْ
 ودُونَهُ مِنْ جَدِيدِ النَّرْبِ أَسْتَــارُ(٢).

انوله ما يصببُ الرجل والمرأة من شدة الجزع عند المصيبة (٢) و وجديد الترب، ما أثير من باطن الأرض. قال الهذلى : « يخنى جديد تراب الأرض منهزم » . وقال أبوس : العبرى التي لا تجف عينها من الدموع ، وقيل لها عبرى لهملان دموعها . والواله التي قد شفها الحزن على ولدها . والواله أيضاً المشتاق . وقوله : «أستاره اللبن ستر والتراب ستر وما يتبعه ستر . وقال : الأستار صفيح وتراب (١) .

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لم يرد فى الاصل وحاب ومطلمه فى مصر الثانية: (كأن دمسى٠٠) وفى بيروت :

<sup>(</sup>أم ذكر صغر يميد النوم هيجها فالمين مسبسلة والدمع مدرار)

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط الماصمى: أبو هانى: جديد النرب أى صار فى بطنى الارض، وجديد الأرض بطنها ، أستار ظلم وستر من الارض. وقال خيره: وجديد النرب وجه الارض ) .

<sup>(</sup>٣) في حلب : ( من شدة الجزع على الولد ) ، وعلى هـ ذا جاء شرح البيت في الأغاني بر ١٣٨ م ١٣٨ .

<sup>(</sup>ع) فى برلين : تال الأصمعى : يتال امرأة عبرى وعابر ، والعبرة سلحنة العين ، يقال : أراه عبر عينيه إذا أراه عبرا ، والعبرة الدمع ، وفى حلب : ( ويروى : وقد شكلت ، ويروى : ودونه من تراب الأرض أشبار ) .

٤ – تبكى خُناسُ فا تُنفكُ مَا تَعَرَتُ

لها عليه رنين وهي مفتــــار (١)

ه – تبکی خناس علی صغر وحَقٌّ لهـا

إذ رابها الدهن إن الدهم ضَرار (٢)

٣ - لا بُدُّ مِن مِيتَـة في صَرْفها غِيرٌ

والدهرُ في صرفه حَوْل وأطــــوارُ

أى <sup>يحول ؛</sup> أى يتقاب بأهـله . « وأطوار » أى طوراً كذا وطوراً كـذا<sup>(۲)</sup> .

وفي الحروب جرىء المسدر مهصار

<sup>(</sup>۱) هذا البيت والدَّى يليه لم يردا فى الأصل ولا فى يرايين . والرنين هنا : البِكاء وللفتار ــ بالفاء للوحدة ــ التى أصابها فترة ، أى ضنف وانــكمار .

<sup>(</sup>۲) فى بيروت الشطر الثانى : ( ۰۰۰ أودى به الدصر إن الدهر غدار ) والبيت فيها مقدم على ( تبكى اصخر ) ولم يرو فيها الأبيات التالية

<sup>(</sup>٣) فى براين : حول : نحول ، ينقلب اختلافا ، أى لاختلاف الأيام ، وفى حلب يروى (عبر ) . ثم يقول : حول أى تحول وتصرف وتقلب واختسلاف ، وهبر : اعتبار ، وأطوار : حالات .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت والذي يليه لم بردا في الأصل ولا في براين . وفي مصر الثانية : ﴿ في الداهين ﴾ ، وفي شرح جلب : ( مممم : مسود ، عمم الأمر : قلده ، فيصدر عن رايه ) . وأبو عمرو : إحدى كني صخر ، وسبق منها ( أبوأ وفي ، وأبو حسان ) .

٩ - ياصخر ُ وَرَّادَ ماء قد تَنساَذَرَهُ

أراد مافى ترك ورده عار ؛ أى لبس يُميّر أحـد أن يمجز عنه من صمو بة ورده . وقال المرقش :

« ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرء ما يمسلم » أى ليس على فوت طول الحياة ما يندم عليه لأن ذلك يؤدى إلى المحرّم وفساد الميش . ومثله قول النابغة :

« فإنى لا ألام على دخـول ولـكن ما وراءك يا عصام » أى لا ألام على تركى الدخول لأنى محجوب هنه .

١٠ - مَثْنَى السَّبْنَتِي إلى هَيْجاء مُضْلَمة إ

لهـا سلاحان أنياب وأظف.\_\_\_ار<sup>(۲)</sup>

(۲) ارادت : مانی ترك ورده عار ، أى أيس يمير أحد أن يمجز عنه من صموية.
 ورده , قال للرقش :

ليس على طول الحياة ندم ومن وراء الرء ما يدلم أى ليس مل أوت طول الحياة مايندم عليه، لأن ذلك يؤدى إلى الحرم وأساد السيش ومثله أول النابغة :

نإنى لا ألام على دخول والكن ما وراءك يا عصام أى لا ألام على تركى الدخول ، لأنى مجورب عنه . وفي حاب زيادة ( ومثله :

وأهلك مهـر أبيك الدوا وليس 4 من طمام نصيب (۲) بهامش الآصل: (بخط الماصمى: السبنتا؛ كل سبع سبنتا، أسد وديب ونمر، والسبنتا: البعيد الحطو والسبنتا)، وفي بيروت: (السبندى). قال: السبندى:

الله و الجرىء من كل شيء ، وفيها : ( ممطلة ) ، قال : الممطلة : الشديدة .

السبندى والسبنتى النمر . والهيجا، ؛ تمد وتفصر . و « المضلمة » الشديدة ؛ يقال : أضلمنى الأمر وأفتىنى الأمر إذا لم أضبطه وأثقلنى . ما عبول على بَوِّ تُطيف به

لهما حنينان إصفــــارُ وإكبارُ<sup>(1)</sup>

المجول التي يموت ولدها وهو صغير . و « البو » أن ينحر ولا النافة ويحشى جلده ثماماً أو غيره من الشجر ، ويُدنى من أمه فترأمه . ورواه ابن الأعرابي : « جنين والهة صلت أليفتها لها حنينان »، وروى هذا البيت بهد قوله : « تبكى لصخر » ، وقال أبو عبيدة : المجول مهذا البيت بهد قوله : « تبكى لصخر » ، وقال أبو عبيدة : المجول مه النافة والخلوج والسلوب والواله مثل الفاقد . قال : والبوعجلد ولدالناقة الذي تبوئه فتحشوه ثماماً ، فتدر عليه . يقال : قد بوثت بواً . قال : وقوم يجملون الجلد وإن لم يُحس بواً ، وأما الجلد \_ مفتوح اللام \_ فهو جلد السَّقْ المبسوط الذي لم يحش كقوله :

« فَكُنتُ كَذَاتِ البَّوُّ رِيمَتْ فَأَفْبَكَتْ

إلى جَلْدِ مِنْ مَسْـــكِ سَقْبِ مُقَدْدِ وَوَمْ بِحِمْلُونَ الْجِلَدَ الثوبَ وَوَمْ بِجِمْلُونَ الْجِلَدَ الثوبَ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط العاصمى: صندير وكبير) ، وفي حاب: روى:
له حنينان إعلان وإسراد . وفي الحامش: إصفار وإكبار ، وقال: ويروى : حنين والحمة صلت اليفتها وفي برلين وحلب: المعجول الشكول ، وفي بيروت :

( فحمة مجدوز على بو تربع له لما حنينان إعلان وإسراد )
قال: المعجوز: البترة .

الذي إذا أراد أن يموت بجملونه عليه ، وينضحونه ببول أمّه ويَشَمُّونه إياها و يَرضمها وهو عليه، فإذا هلائ جملوه جلداً لها فدرت عليه ورعّته، وكل ما احتُلبت عليه اللَّقحة فهو رأم وكل ما رأمته من ولد أو غيره أو بو " أو جلد أو حي أو ميت، وإنما قيل له رأم لأنها رعّته، وكذلك كل حدث لك رعّته . أبوس قال : أليفتها صاحبتها التي كانت ترعى ممها . تقول : ترفع من صوتها مرة و تخفض أخرى .

۱۲ — تَرْثَعُ مَارَ تَمَتْ حَتَّى إِذَا ادَّ كَرَتْ فإنما هي إِفْبــــــالٌ وَإِدْبَارُ<sup>(۱)</sup>

« ترتع » ترعى وهى رقعتها ، ويروى « فإعدا هو إقبال وإدبار » أى فإعا فعلما إقبال وإدبار ، أبوس وغيره : أخبرت أنها قلقة تقبل وتدبر من شدة ما بها من العَلَز (٢) على ولدها. تقول : كَأْنَى وحشية إذا غفات رعت ، وإذا ادكرت فقد ولدها لم يُقرها قرار.

١٣ - لا تَسْمَنُ الدهرَ فِي أَرْضِ وَإِنْ رُبِمَتِ

فإعا هي تحنان وتشجار (٢)

٩٢/و « رُبعت ، أصابها مطر الربيع . يقال : ربعت الأرض فهي

<sup>(</sup>۱) فی حلب : ویروی: ما غفلت. وفی برلین: روی : إذا ذکرت. وفی ببروت ( ترتاع ما ربمت . . . . ) قال : تخاف ما طلب درها .

<sup>(</sup>٢) الماز \_ بفتْح الدين المهملة واللام \_ : الرهدة والاضطراب والقلق الشديد.

 <sup>(</sup>٣) في مصر الثانية وحلب وبيروت الطيوعة: ( رتحت ) .

مربوعة ، وقد وسمت من الوسمي فهي موسومة ، وهو أول مطر الربيع وقد وليت فهي مولية الولي ولياً حسنا وهو المطر الذي بعد الوسمي ، وقد خُرِفت فهي مخروفة إذا أصابها مطر الخريف ، وهو المطر الذي ياق عند صرام النخل ، وقد صيفت فهي مصيفة ومصيوفة إذا أصابها الصيف ، وهو مطر المسيف ، ويقال : حنت الناقة إذا طرابت في إثر ولدها ، وقد حن الجل ، فإذا مدت الحنين وطربت قيل سجرت تسجر سحراً . قال أبو زيد :

حنت إلى برق فقات لها قدى بعض الحنين فإن شجوك شائق قال آبو عبيدة: يقال: «لا يستوى الرغاء والحنين». مثل للشيئين أحدهما أهون من الآخر؛ لأن الرغاء جزع، والحنين لبس به بأس

١٤ - يوماً بأوْجَــد منى يوم فارقنى

يقال : ما أحلى وما أمر ؛ أى ما أنى بحلوة ولا بمرة ؛ أى الدهر يأتى بمحبة ومشقة .

۱۵ - وإن صخـراً لكافينا وسيـدنا
 وإن سخراً إذا نشتو لنحـــــار<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية : يوما بأوجع منى ، وفى بيروت : ( يوما بأفجع ) ، (۲) فى مصر الثانية : يوما بأوجع منى ، وفى بيروت : ( يوما بأفجع ) ، (۲) فى السكامل والأطانى والشريش : وإن صغرا لولانا وسيدنا ، وعلى هامش الاصل : ( يخط الماصمى لوالينا وسيدنا ) ،

أى ينحر فى شدة الزمان والبرد فيطعم. ويروى (١) لوالينا وسيدنا... ١٦ — وإن صخراً لمقدام إذا ركبوا

وإن صخــــراً إذا جاءوا لمقَّار<sup>(٢).</sup>

١٧ – أغر أبلج تأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار (٢) مرط قال أبوس: الأبلج البميد ما بين الحاجبين، الذى ليس بأفرن. وهذا بما يمدح به الرجل، والأغر الشمور، والأبلج الأبيض الوجه؛ أخذ من البلجة التى تكون بين الحاجبين وهى البياض ، والعلم: الجبل؟ أى أنه مشهور، والأغر: الأبيض الوجه الواسع الجبمة. وقال الأعشى:

يكن ما أساء النار في رأس كبكبا •

وكبكب جبل يطل على عرفات ؛ أى تمكون إساءته مشهورة ، ويروى « وإن صخرا لتأتم الهداة به (١) » وقال غيره : الهداة الأدلاء ، وقالوا : الذى يهتدى بهم فى الأمور والشرف. أخبرت أنه دليل الأدلاء وقائد الرؤساء .

<sup>(</sup>١) هي رواية برلين وحلب وبيروت المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت جاء في مصر الثانية وحاب .

<sup>﴿﴿ ﴿ ﴾ ﴿</sup> مَامَشَى الْأَمَلَ : ﴿ وَإِنْ صَحْرًا لَنَائِمَ الْمُسَدَاةَ بِهِ ﴾ تَأْثُمُ بِهِ ؛ تَهْتَدَى بِه ﴾ ﴾ وقييت في بيروت المطبوعة وفي بيروت : وإن صخراً لنأتم الهداء به مده

<sup>(</sup>٠) هي رُواية مصر آثانيــة وحلب وبرلين ، وعليها : السكاءل ، والأغاني، والمقد الفريد

<sup>(</sup> ۲۰ – دیوان الخاساء )

١٨ - جَلدُ جميال المحيا كاملُ ورعُ وللحروب غـــداة ااروع مسمارُ (١) ١٩ – تُمُــال ألوية ، هباط أودية شهداد أندية ، للجيش جدرار(٢) ٢٠ - نقلت لما رأيت الدهم ليس له مماتب وحدده يُسدري ٢١ - لقد نمي ابن نهيك لي أخاثقة كانت تُرجَّم عنه قبلُ أخبارُ (٢) ٢٢ -- فبت ساهرة النجم أرقبه حتى أنى دون غور النجـم أستــار ٣٣ - أ تُرهُ جارةٌ يَشي بسَاحَتُهـ ا لرِيبَةِ حين بُخلي بَيْنَهُ الْجِـــارُ(١)

<sup>(</sup>۱) هذا البيت والابيات الاربعة بعده لم ترد فى الأصل ، ولا فى برلين . وجاء منها فى مصر الثانية البيت الآول والثالث فقط. وقد روى هذا البيت فى تاج العروس: جلد جميل عبسل بارع ذرع وفى الحروب إذا لاقيت مسمار وقال : الذرع : الحسن العثمرة والمحالطة .

<sup>(</sup>۲) روی هذا البیت فی الصناعتین :

جواب قاصیة ، جزاز ناصیة عقاد الویة ، للخنیسسل جرار (۳) این نهیات : احد بن سلیم ، نمی إلی الحلساء موت صغیر . فی بیروت : ۰۰۰ حین یخلو بیته الحار .

### ۲۶ — وما تَرَاهُ وما في البَيْت يَأْ كُـلُه مَا يَحْدُ اللَّهِ الْمَالِيْتُ مَا كُـلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

لكيَّنه بارز بالصَّدن ميساًرُ(١)

قال: «مهمار» مكثار يكثر لأضيافه من القرى، و «الصحن» المُس. و حدد مثل الرُّديْني لم تنفَد شبيبتُه

كأنه تحت طئ البُرد إســوارُ<sup>(١)</sup>

« الردینی » الرمیح منسوب إلی ردینة؛ امرأة کانت تقوم الرماح ، وقوله : « إسوار » أی کأنه إسوار من لطافة بطنه وهیفه ، وقال غیره: لم تدنس شبینه؛ أی فی أول شبیبته، وقالوا: شبیبته؛ أول شبابه؛ أی لم بستقبل شبابه بدنس، ثم أخبرت أنه لطیف کأنه إسوار أی تلیل ۱۳/و اللحم کأنه إسوار من ذهب أو فضة فی حسنه و ضمره . يتمولى : کأنه حین ائتزر ببرده فطواه علیه محتبکا لأن المؤتزر یعلوی حواشی ازاره بحقوه

<sup>(</sup>۱) بهامش الأسسل: ( بخط العاصمي : مهمار : مكثار ، يقال : يهمر ويكثر ، وأهمر وأكثر ، وأهمر وأكثر ، وأكثر ، وأكثر الإحار : أكثر الإكثار ، قال أبو هانى : يكثر الأصيافه ، ويأكل معهم ) ، وفى بيروت :

ولا نراه وما فى البيت يأكله كأنه بارد بالمسخسر مهمار وكذا فى بيروت المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) بهامنى الأصل: ( بخط العاصمى: إسوار يربد إسوارا من ذهب إوادهما المن ذهب إوادهما كان دنانبرا على المهائهم، وإن كان قد شف الوجر، لقاء، النسمة الأنف وما بجوله، وقال أبو هائى: إسوار من الفقة ، وهو أوضح له، واراد البياض ) وفي بيردت ؛ ( مثل الرديني لم قدنس سنياته ه م ، ) فان : لم تدنس الم تنسيخ ، ودنس المدن تربه وعرشه إذا نعل ما يشينه ، والسلينة : المستونة ، أي الحديدة التي في رأس الرجم ...

۲۶ – جَهِم المحيدا تضيء الليسل صورتُه آباؤه من طِدوال السَّمك أحدرارُ (۱) ۲۷ – مورث المجسسد ميمون نقيبته

ضخم الدسيمة في المــــزاء مغوارً

مورث أى قد ورث الشرف، والدسيمة : العطية، والمزاء : الشدة.

۲۸ - فرع الفرع كريم غير مؤتشب

جَلهُ المريرة عند الجمع فخَــــارُ

فرع لفره : أى رأس لرأس ، والمؤتشب : المخاوط الحسب ه والمريرة : إبرام الرأى

٢٩ – في جَوف رَمْس مُقْمَ قَدُ تَضَمَّنُهُ

فى رَمْسِهِ مُقْمَطِرَاتُ وأَحجِارُ<sup>(٢)</sup>

الرمس التبر . ويقال : ارمُس هذا الحديث أى ادفنه ، والروامس الرياح الدوافن تدفن الآثار والمعالم . وقال ابن الأعرابي : «مقمطرات»

<sup>(</sup>١) هذا البيت والبيتان به ٥٠ لم نذ كر إلا في حاب ٠

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ( بخط الماصيى: قال أبو عمرو: مقمطرات: صخدور هظام، والحمجارة صفار: مقمطرات، صخور صلاب شواد المقطر الرجل وكل شيء. إذا اشتد أمره، والقمارت الحرب، والقمطر: الرافع ذابه، ومنه تسكسو استها لحلاً ونقمطر، قال أبو هاني، : مقمطرات: صخور شداد، ورجل مقمطر: عابس، والمحطرت الحرب).

وفى مصر الثانية وحاب وبيروت المطبوعة : (فى جوف لحد) ، وفى بيروت بر . . . مقطرات ثم أحجار ) ، قال : النقطرة : خشية نيما خروق .

دواه. وقال أبو عمرو: «مقمطرات»: صخور عظام، والأحجار صفار وقال غيره: «مقمطرات» « صلاب شداد. ويقال: يوم قمطرير وقماطر إذا كان شديداً. وقال غيره: « المقمطرات » الأكفان. يقال: « قمطروه في أكفانه ».

٣٠ ــ طلقُ اليدين بفعل الخير ذو فَجَر صلقُ اليدين بفعل الخير ذو فَجَر صلح الديمة بالخيرات أمار (١) "

أى هو مطاق اليدن بالخير ، و « ذو فجر » أى ينفجر بالمعروف . وقوله : « ضخم الدسيمة » أى عظيم الخالق ، والخطر المحتمل لما حمّل والدسيم ؛ الخاق العظيم الشريف . وأصل ذلك من دسع البعير بجرته إذا أفاض بها وقصع بها . وقال غيره : يقال إنه لذو فجرات إذا كان معطاء آ وها با ، أى هو ضخم الكُلفة إذا تكلف .

٣١ - ليبُك مُقَـــيْرُ أَفَى حَرِيبَتُهُ دهن ، وحالفــــه بؤس وإنتارُ

٣٧ - وَرُفْقَةُ حَارِ هَادِيهِم عَمِّلُـكَةِ القَارُ كَانَ مُظَامِّهَا فِي الطَّخْدِــــةِ القَارُ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: ( ذو فحر : تنفجر كنه بالمطية ، الدسيمة : المطاء . قال همارة : الحديمة : المطاء . قال همارة : الحديمة : النفس . وفى بيروت: ( طلق البدين بفعل الحير مقتحم) وفى تزيين الاسواقى : ( طلق البدين بفعل الحير ذو فخر ٠٠٠) ، وفى بيروت المطبوعة : ( طلق البدين لفعل الحير ذو فخر ٠٠٠) .

«فلا تذهب بعقلك طاخيات من الخيلاء ليس لهن باب » وقال الراجز:

« وَلَيْلَمَةَ طَخْيَمَاء يَرْ مَوِلْ فَيها عَلَى السَّارِي نَدَّى عُضَلُه السَّارِي نَدَّى عُضَلُه ٣٣ — عَبْلُ الذِّرَاعَيْن قَدْ تُحْثَنَى بَدِيهَتُه

لَه سِلاَحَانِ أَنْيَابِ وَأَظْفُــــــَارُ<sup>(١)</sup>

« العبل » الغليظ الألواح ، الكثير الغضب. « والبديهة » والبداهة ما يباده به أي يفاجيء.

٣٤ – لا يمنع القوم إن سألوه خُلمتَــه ولا يُجاوزه بالليــــــــل مُرَّارُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) لم أنف على هذا الحديث فيما تيسر لى من كتب الحديث وقد ذكره صاحب. اللسان فى مادة ( طخا ) .

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل : جوار هذا البيت :

حاى الحتيقة ، عود الحليقة مهدى الطريقة نفاع وضرار جواب قاصية جسزاز ناصية عقاد الوية للخيسل جسرار (٣) هذا البيت لم يرد إلا في حلب وبيروت المطبوعة :

### - 01 -

## وقالت ترثى أخاها صخراً(''

، - أَبْ كَيْ لِصَخْرِ إِذَا نَاحَتْ مُطَوَّقَةٌ

حَمَامَةُ شَجِــوَهَا وَرْقَاءُ بِالْوَادِي(٢)

ویروی : تذکرت شجـوها ورقاء . لونها لون الرماد ، والورقة : بیاض أکدر یخلطه سواد .

٣ - إذا تلائم في زَغْفِ مُضاعَفَة مِ
 ومارن المُصود لاكز ولا عاد (٦)

٩٤/و تلاًم واستلاَم؛ لبس اللأمة. قال أبو عبيدة: الزغف الواسمة اللينة الطويلة . قال : و نظنه من قولهم : « زغف لنا فلان وذلك إذا حدَّث فزاد في الحديث وكذب فيه . وقال الأصمى : « الزغف اللينة

إذا تلأم فى زعف مضاعفة وصارم مثل لون اللح جراد ونبعية ذات إرنان وولولة ومارن العدود لاكثر ولا عاد

وطى هامش الأصل: ( بخط الماصمى: الزفف: اللينة من الدروع، تلأم الرجل: لبس السلاح كله ، كرز: لا يهتم ، سلب المهزة عاد: طويل قد تعسدى القدر فى الطول ، قال أبو هانى ، : أى هو قدر )

<sup>(</sup>١) من البسيط وهي في الأصل الواحدة ولخسون .

<sup>(</sup>۲) بهامش الاصل : ( بخط العاصمي : ورق : لونه لون الرماد .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة :

السلسة . و «المضاعنة » التى تنسج حلقتين حلقتين، و « السكر » الصلب المهزة ، لا يهتز إذا هُز . وقوله ا : « ولا عاد » أى قد تمدى التّدر فى الطول . أراد تلام فى زغف ، وأخذ مارناً . والمارنُ اللدن اللين .

٣ - سَمْعَ الْلِيقَةِ لازِلْكُسْ وَلاَ غُدْرُ

بَلْ باسِـلْ مثل لَيْثِ الغَا بَةِ العَـادِي<sup>(١)</sup>

ويروى: « الفادى » . « النكس » الضعيف من الرجال ، وأصله السهم ينكسر نصله من «السنخ» والسنخ» ما يدخل من النصل في القدح في خرج ذلك و يدقق ما بق منه و يعاد في القدح فلا يزال ضعيفا . فقيل المكل ضعيف نكس . وقال أبو عبيدة : يقال لليَشْن (٢) نكس . و ها الفكر من قوم أغمار يدنى الفعارة . والباسل و ها النحل به يجرب الأمور من قوم أغمار يدنى الفعارة . والباسل و البسيل: الكرية المنظر ، يقال : قد تبسل في وجهى: أى كره منظره ، ويقال : ما أبسل وجه فلان . قال أبو ذو يس الهذلى :

« فیکنتُ ذُنوب البئر لما تبسات وسُرباتُ أکفانی ووسدت ساءدی »

قوله: « تبسلت أي فظع منظرها وكرهت ، والبسالة الشجاعة .

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ( بخط الماشمى : المادى ، وبخطه وبروى : والمسادى . وهو أجود .

<sup>(</sup>٧) اليتن من خرجت رجلاه قبل والمكون المثناة الفوقية لـ من خرجت رجلاه قبل وأسه في الولادة ؟ إذ هذا دليل على ضعف المولود ؛

# ع - من أسد بيشة يحمى الخل ذا لبد من أهله الحاضر الأدنين والبادى()

« بيشة » وادمن أودية اليمن أهلها خثم وكعب ، وهما علية أهلها ٩٤/ظ وبها بُمدمن كل قوم ، ومَدفع (٢٠ بيشة ، ورَينة وتُوبة نحو مطلع الشمس ، و « اللّبدة » الطريق في الرمل . و « اللّبدة » الشمر المتلبد بين كتفيه .

# 

« مصرصرة » لهما صوت . و « الصراد ُ » السحابُ الذي لا ماء فيه وفيه بر َ د . و « والنكباء » ريح عمر ف فتكون بين ريحين بين الجنوب والشمال ، أو بين الصبا والدبور . قال الكلابى : ويقال : ريح مشارك

<sup>(</sup>١) بهامش الآصل : بخط العاصمى : (قال الحل في الحرة والجبال والرمل : طريق يتخال والبيث في بيروت :

من أسد بيشة محمى الجيش ذا لبد من أهله حاضن الأسبسال ممتاد (٧) كذا في الأصل. ويبدر أنه تحريف (موقع).

<sup>(</sup>٣) بهامش الآصل: ( بخط الماصمى: صراد: سحاب رقيق لا مطر فيه ، فإن كان فيه شىء وقع منه كأنه قطن. وقال أبو هلال: الشهر الداخل صراد البود والشتاء اراد شدة البرد فيه )

والبيت في مصر الثانبة : ( والمشمر القوم ٠٠٠ الح ) ، وفى بيروت : ( ٠٠٠ إن هبت مزفرلة . ٠ ) فال المزفرلة : الربح المحركة . والنسكباء : ربح انخرةت ووقست بين رجمين ، بصراد أى مع برد

فى هــذا المهنى . والرياح أربع ، والنُّــكُب أربع ، وقال أبو هلال : الصُّرَّاد : سحاب رقبق لامطر فيه . فإن كان فيه شىء وقع منه كأند نديف القطن . ويقال : هذا صراد البرد أى أشده .

.

# وقالت عمرة بنت مرداس تذكر مرداسا وكان يقال له: الفيض (١)

١ - لَقَد أرانا وفينـا سامر الجب

وصارخ فبر\_\_\_م عزيه ومُرْ تَمْبُ

السامر : القوم يسمرون وهم السمار ، ويقدال : قد أطاتم السّمارة ، لجب : كثير الأصدوات . والصارخ والصريخ : المفيث ، والإصراخ : الإغاثة ، والاستصراخ : الاستفائة .

٧ - لا يرقع الناسُ فَتَقَا حين أَفَتْقه وَرُقع الخرق قد أعيـــا فَيُرْ تَأْبُ (٢)

ه ٨ و ٣ – والفيضُ فينا شهابُ يُسْتَضاء به ﴿

إنا كذلك فينا توجست الشهب (٦).

هنت بالفيض مرداسا ، أي هُوَ سميح كأنه بحر .

٤ – إذ نحن بالأثم نرعاه ويُسْكنسا

حَولٌ خَصِيفٌ به تَسْتُأْنِسُ السُرُبُ (١)

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل : ( بخط الماصمى : من سخانه كأنه الفيض البحر ). والقصيدة لم تذكر إلا في نسخة الأصل .

<sup>(</sup>٢) على هامش الاصل : ( بحط العاصمي : وترتق الفتق قد أعيا فيرتب ) .

<sup>(</sup>٣) على هامش الاصل: ( يخط الماصمى: من شواب الدار ) .

<sup>(</sup>ع) على هامش الأصل : (كنط الماصمي : أبو هاني، والأحدب : الأنم : منزل، وبنو أبي بكر الصديق رضوان الله عليه قد غلبوا على الانم : صاهر وهم وتزوجوا =

حول: خيل كثيرة، وخصيف: فيه ضربان سواد وبياض والرماد خصيف، ويقال: خصيف: من لون الحديد. تسكننا: أى تسكن إليه و تأمن به، والسرب - جمع سربة - وهو ما بين عشرين فارسا إلى الثلاثين. وقال ابن الأعرابي: يقال شربة من خيل ومن ناس وإن لم يكونوا على خيل، ولا تكون شربة من ظباء، وأنشد:

فينا عالس ما يلفو حديثهم شم المرانين قوادون السرب قومى سليم وعودى فرع نبعتهم وليس عودى منبان ولا غرب فهم إذا عد فخر غير مؤتشب جرثومة فرعت جرثومة المرب

وقوله (للسرب) أى جماعة خيل مركوبة وأخرى راعية، وأخرى عشبا هو تعتمعة . وحكى ابن الأعرابي عن بمضهم قال : هنى بالحول عشبا هو جون فى خضرته ، وخصيف فى اختسلاف ألوانه ، فقال لهم به خيل كثيرة يرونها ترعى فى جوانبه .

ه - كَأَن مُلقَى مَسَاحٍ مِنْ سَنابِكه بَيْنَ الْخُبُــو اللهِ شِمْرِ إذا ركبُوا(١)

صفهم وتوالدوا وكثروا بسكننا : نسكن إليه ، نأمن به . حول : خيل وكتيبة ، والحصيف البياض ، والسواد الرماد ، والسربة : عشرة أو نحو ذلك ، يتسال : عزا بسربة ).

<sup>(</sup>۱) على هامش الأصل: ( بخط الماصمى : الحبو إلى شمر، الخبو : واد إلى جنب عباه، وشمر : جبل : من سنابكها : يربد من أثر السبابك ....

أى كأن آثار سنابكة آثار المساحى التى تسحى بها الأرض، والخُبُو: واد بنجد من الكاثب، ثم يأخذ ظهر حرة كُشُب، ثم يصير إلى قاع هه/ظ الحموم أسفل من قباء. وشِمْر: جبل لبنى وقاص من كمب بن أبى بكر، وفي وسط شعر ماء لهم، يقال له: الشطون، وفي طرف شيعر الأيمن لمن قصد إلى مكة مؤزّر، وهو نحت يستخرج منه التبر، وقباء: مرحلة من وراء الدثينة، حاضرها عامر بن ربيعة (١) لسليم ولبنى عمر وبنى عامر بن ربيعة.

الذلول: ضد الصعب، والجميع ذال، بين الذَّل والذَّل: ضد الصعوبة والذل : ضد العز ، والذليل : ضد العزيز . ومعترض : يعترض من نشاطه ، وضفينته : ما في نفسه من العزة والالتواء . وروى (٢) غيره كأن وقع مساح . وقال الكشب : جبال وكوب محفوفة .

٧ - قُبًّا تُناز عُها الأرْسَانَ قافلة ﴿ لَا خَفِقَاتُ وَلَا مَيْلُ وَلَا تُلُبُ (٢)

<sup>(1)</sup> في الأصل مكان هذا النراخ كلام أصابه ماء نأزال أثره -

 <sup>(</sup>٧) على هامثن الأصل: (هذا شرح البيت المتقدم • وعلى الهامث المقابل:
 ( بخط العاصمي: معترض من النشاط) •

على هامش الأصل : مخط أنماصمى : و بروى :

فى إثر نهب كنفرس الدوم متدق لاحقتات و خفقت من الزاد والشعيم وقال : خفقات : استرخت بعض الاسترخاد، والثاب: الكبير، وجمه أثلاب

تَبِ ـ جَمْ قَبَّاءُ وَأَقَبِ ـ وَهُو اللَّاحَقُ اللَّارُقُ الصَّفَاقُ الذَّى قَدْ ساوى صِفانَه شواسِقه ، فربما كان ذلك من خَلقه إخطاف البطن ، ورعاحدث من بهد القود أو من هزال . وقافلة يابسة ، والجم قوافل وقَفْل ، ويقال لما يبس من الشجر القَفْدل. ويقال: قد أقفله الصوم إذا يبس جلده ، ويقدال للسوط : القفيل . والقفول يكون من يبس خلق الفرس، وأكثر ذلك يكون من الضمر والجهد. وقوله: لاخففات يتمال فرس خفق وخفقة ، فريما كان ذلك من ضمر الفرس ، وريما كان من الضمر والجهد. وقوله: لاميل، أراد: ولاه ميل، والميل جمّع أميل: ٩٦/و وهو الذي لا يثبت على ظهر الداية ، عيــل في جانب . والثلب والأثلاب جمع ثلب: وهو الـكبير، وأصله في الإبل، يقال قد ثلب الجل ويقال معنى لاخفقات أي لم تخفق من الفنيمة يقال : غزا فَأَخْفَقَ إِذَا رَجِمَ وَلَمْ يُصِبِ شَبِئًا . ويروى في إثر نهت كفوس الدوم منسق لا خفقات.

صوئلب ، وميل: لا سلاح معهم ، وللحزل: لا سيوف معهم ، ويتألى: لا خفتات : لم برجمن من نمير غليمة ، قافلة : يابسة ، وهن الإبل ، والقب : الخيسل ، والفعل القافلة ، يعنى إنها تجنب ،

#### - 07 -

## وقالت رواه أبو عمرو وابن أقيصر (')

١ – أبنت صخت ر تلكما الباكية

لا باكي الليلة إلا هيــــه(٢)

قولهما « أبنت » ألفه ألف استفهام ، ولهمـذا نتحت ، ومثله ( أطلع الغيب ) .

۲ ــ أودى أبو حسّـــانَ واحسرتا

وكان صخـــر مَلِكَ العاليه(٢)

أودى: هلك . والمالية : عليا مضر .

٣ – ويلاى ما أرْحَـــمُ وَ يُلاليه

إذرَفَع الصـــوتَ النَّدَى الناعيه(١)

تعنی بالندی صغر آ .

Ĭ.

<sup>(</sup>١) من السريع . وفى أنيس الجلساء : ﴿ وَقَالَتْ رَوَاهُ أَبُو عَمَرُو بِنَ الْأَقْيَصِرَ ﴾ • وهى فى الأصل الثانية والحُسُونَ .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر فى الأسل و برلين من هذه القصيدة سوى ستة ابيات أولها : ( إن أخى ليس بترهية ١٠٠)، وفى مصر النانبة وبيروت ( أبنت صخر تلسكم الباكية ١٠٠) (٣) فى مصر الثانية : ( أودى أبو حدان والعماهية ٢٠٠٠)

<sup>﴿ ﴾</sup> في مصر للثانية : ﴿ ٥٠٠ ما أدهم وَبالاليه ٥٠٠) وهو تصحيف . وفي الطبعة المصرية : ( ٥٠٠ إذ رفع الصوت الندى ٠٠)

٤ - كذّ بتُ بالحق وقد را بنى حتى علت أبياتنا الواعيه (۱)
 ٥ - بالسيد الحلو الأمين الذى بمصمنا فى السّنة العادية (۲)
 ٢ - لكن بمض القوم هيّا بة فى القوم لا تفبطه الباديه (۲)

هيابة : الذي يهاب الحرب ، والهماء للمبالغة . ولمكن : ممترضة في كلامهم ، لا تغبطه بما هو فيه ، والبادى : البدوى .

٧ - لا يَنطقُ العرف ولا يَلْحنُ م العزف ولا يُنفذُ بالغازيه (١)
 الفازية: الكتيبة التي يغزى بها، أي لا ينفذ بها جنبا.

(۱) فی مصر الثانیة : ( الراهیة ) وهو تصحیف ، وفی بیروت : ( امت بالحق وقد رابنی حتی وعث ۰۰۰ )

قال : رابنى : أوقمنى فى الشددة ، ووعت : حفظت وجمعت ، والواعية : الصراخ على الميت .

(٣) وفى بيروت: (بالسيد الندب السكريم الذى يمصوما فى السنة الساويه)
قال: السنة الساوية: أى اليابسة التى ما فيها خصب. وفى مصر الثانية: (٥٠ بالسنة
الماوية)، قال فى حلب: وبروى: (المارية) وهى التى يموى أهلها عواء السكاب جوعا.
(٣) فى حلب: (بعد القوم ٥٠٠) وهو تصحيف، وفى مصر الثانية: (٥٠ لايتبك
البادية)، وفى ببروت جاء الشظر الأول مصحفا: (إن كان بعض القوم هنا به ٥٠)
قال: الفيطة حسن الحال ٠

(ع) في مصر الثانية : ( ٠٠٠ ولا بحسن الطرف ولا ينفر بالفساذية ) وهو تصحيف . وفي بيروت :

( لا ينطق العه ف ولا يحسن المن عن ولا يثقسل بالقسارية ) قال: الصرف: الحيلة في السكلام ، والمرزف: اللهب بالملاهي ، والفله: نثره ، والقارية: الحاممة .

### 

ويروى: فمندها يحتضر الجاديه أى الطالبة بما فى قدره. تقول: إن نصبت له قدر فغير قدره يحضرها الأرامل وغيرهن، أى ولا يحضر قدره من هؤلاء أحد. وفى تولها دليلان على أن لا قدر له. تقول: إن نصبت له قدر لم تحضر لأنهم لا عادة لهم بحضورها، ولأنها إن كانت فكأنها الفينة بعد الفينة. أما قدر من قدره منصوبة فهى أبداً معلومة محضورة. وهدذا كما تقول: إن نصب بغلان ما ثدة لم يحضرها الكرام، أى لا تنصب له ما ثدة، وإن نصب بغلان ما ثدة لم يحضرها الكرام، أى لا تنصب له ما ثدة، وإن نصب بغلان ما ثدة لم يحضرها الكرام، أى لا تنصب له ما ثدة، وإن نصبت فلبست تحضر.

٩ - إنَّ أَخَى لَيْسَ بِتَرْءِيَّةِ نِـكُسِ
 مَــــوَاه القَلْبِ ذِي مَاشِيَّةُ (٢)

« انتَّرعية » الترعاية الذي يازم رعية الإبل ، ويُحسن القيــام عليها . و النَّرعية » الضعيف ، وأصله أن ينكس نصل السهم فيؤخذ سِنَخُه

( ۲۱ -- ديوات المناء)

<sup>(1)</sup> فى بيروت: (لم ينصب القدز لدى بيته ولا يذود الضيم فى الد:هيد) قال: زاد الشيء: سافه ودنمه، والضم: النظائم.

<sup>(</sup>۲) فی حلب: ( . . . هواه المره . . ) والبیت فی حلب ومصر الثانیة جاه بعد قولها : ( لا ینطق النکر . . ) وفی برلین جاه بعد البیت التالی ( لکن آخی ) ، وفی بیروت : ( فها آخی . . . ) وفیرا بعد حذا البیت قدلها : ( نظاف أ بیض . . ) وهذا البیت أول ها جاه بالاصل . رحل ها مثور الاصل : ( بخط الماصمی : أو هذا البیت أول ها جاه بالاصل . رحل ها مثور الاصل : ( بخط الماصمی : أو هائی . ولاحدب هوام بخنزلة الهواه ، ای لا شوه فیه ، یقال ترشیة ، وترهیه به وترهایة ، وترهایه ،

الذي كان داخلا في السهم إذا انكسر فيجمل نصل ، ويجمل النصل سِنَخا فلا يكون كما كان أولا ، ويكون ضميفاً لا خير فيه ، عن الأصمى وقال أبر عبيدة النكس بمنزلة اليَتْن وهو أن تخرج رجلا الصبي قبل رأسه ، وذلك لضمفه لأنه لا يقدر أن ينقلب في بطن أمه ، وقال هو في السيف والسهم والرمح . وقوله : «هو القلب » أي لا فؤاد له ، قلبه خال قال الله عز وجل « وأفئدتهم هواه » . أي خالية ، لا تمى شيئاً ، ولم يرو البيت الذي بمد هذا أبو عمرو .

١٠ – لـكن أخى أروع ذو مِرَّةٍ مِنْ مِثْــــــله تَسْتَبْضعُ البَاغيِة<sup>(١)</sup>

« الأروع » الذي يروعك إذا رأيته من جماله . « ذو مرة » ذو عقل وأصل المرة إحكام العقل ؛ فضربه مثلا ، وقوله : « تستبضع أي تظلب وأصل المرة إحكام العقل ؛ فضربه مثلا ، وتوله : « تستبضع أي تظلب مع المناعبة » التي تبتنى زوجا ، ويقال ؛ الباغية البغي والبغى الفاجرة .

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: (بخط العاصمي : الق نبغي زوجاً ) وكذا : ( بخط العاصمي ابو هانيء : مزر البشع ، أي تطلب منه الولد والنسكاح ، وفي بيروت :

<sup>(</sup>المكن أخى أدرع ذو وفرة من مثله نصرخ الناعية )

قال : الوفرة : الشعر المجتمع على الراس، أو ماسال على الاذنين منه، أو ماجاوز شمحمة الاذن ، ثم الحة ، ثم اللهة .

١١ - لا يَنْطَقُ النُّكُرُ لَدَى حُدرةً

يَبْتَأَرُ خَالَى الْهَـــــم في النَّاوِيهُ (١)

١٢ - نطأنهُ أَبْيَضُ ذُورَوْنَنَ كَالَّجْعِ فِي الْمُدْجِنَةِ السَّارِيهُ (٢)

انتطق بسيفه. ويروى و عطافه (٢) و والعطاف الرداء أى ارتدى بسيفه. ورونقه ماؤه. كالرجع أى كالفدير فى بياضه وصفائه والمدجنة السحابة الماطرة. ويقال : هذا يوم دجن ويوم داجنة ، والسارية التى أمطرت ليلا. والغادية النى أمطرت بالفداة ، والرائحة النى أمطرت بالمشى.

(١) لم يرد هـذا البيت في الاصـل ولا في برلبن وبيروت ، وذكر في حلب ومصر الثانية ، وفيهما : يبتار يقتعل من البور وهي الحبرة ، يقال : برت الرجل أي الختبرت ما عنده ، الفاوية والمنواة : الضلال .

(٧) بهامش الآسل: ( بخط الداسمى : الرجع : غدير ، وهو ماه السياه يرجع إلى مكان مطمر، والجمع رجمان. عطافه : رداؤه ، فيربد رداؤه : سبفه ، والمدجنة : الليلة ذات سحابة ماطرة ، ويقال : الرجع : المطر أيضاً ، والرجع : البرق ) .

(٢) وعلها رواية حاب ومصر الثانية ، وفي بيروت :

(عطافه أبيض ذو رونق كالبرق الدجنــة الساريد)

(٤) في بيروت :

﴿ وَدَى حَثِيثُ السَّدَ وَوَ مِنْسَةً ﴿ يُسْبِقَ أُولَى الْعَمْسُ الْمُأْضَيَّةُ ﴿ وَوَ مِنْسَةً ؛ أَيْ مَمَهُ مِنْ عَشْدٍ مِنْ عَشْرِتِهُ ﴿ وَوَ مِنْسَةً ؛ أَيْ مَمَهُ مِنْ عَشْرِتُهُ ﴿ وَقُو مِنْسَةً اللَّهِ وَقُو مِنْسَالًا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وفي مصر الثانية وحلب (٠٠٠ يقلم أولى ٠٠٠) ، وفي براين : ( ٠٠٠ المصب الحالية ) وفي الطبعة المصرية : ( ذي ميعة ٠٠٠ ) وهو غلط . الميعة الدفعة من الجرى، وميعة الشباب أوله ، وكذلك ميعة الحب ويقال قد أماع السمن إذا ذاب، ومنه سميت الميعة ، وقد أماعت الإبل عرقها إذا جرى عرفها على جلودها . قال المرار :

« أمنى جاودَهن مهجرات وحُق من الهواجر أن تُميما » .

أى تجرى وتذوب . وقال أبو عبيدة : « ميمة الجواد حُضر نشاطه حتى يكون هو الذي ينزع قبل أن يكفه فارسه ، فإذا تراد هو فقد دهبت ميمته . وقال الكلابي : « الرجع » آخر السيل يكون في وطأة من بطن الوادى فإذا انقطع السيل تراد الماء في تلك الوطأة وأنشد :

ه وأصبحتُ لاَ أَرْوَى عَام رَكيْكِة

١٦ – يا مَنْ مُرى من قومنــا فارســاً

فى الخيل إذ تمــــدو به الضاً فِيَهُ

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية وحلب وبيروت المطبوعة : ( ٠٠٠ ران سرنا ٠٠٠ ) ، وفى برلين : ( ٠٠٠ ولو أمانوا ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) فى ببروت : (سىف برى يوما له باكيه) وهذا البيت آخر التصيدة فى الاَصلِ وفى برلين وبيروت . وقد وردت بقية الابيات فى جملة قصيدة أخرى فى بيروت .

### ٧٧ - تَحْنَكُ كَابِداء كيتُ كا

أدرج ثوب اليُمنَّة الطـــاويه

كبداء: فرس عظيم المركل والجـوف، أى كالثوب في انطوائه واندماجه (١).

۱۸ – إذ لُحقت مِن خَلْفها تدَّعى مثل ســـوام الرَّجل الفادية

ويروى: مثلك فى المشملة الداهية . ويروى : شعوا، مثل الغارة العادية . تقول : لحقها من الخيل فى السكثرة مثل هده الإبل السوام، الغادية : التى تغدو إلى المرعى.

١٩ – يكفؤُ ها بالطمن فيها كما ثمَّم باقى الجُبْــوَة الجابيَةُ

الجابية: الحوض، وجبوته ماجم فيه من المساء. المعنى أنه ثلم نحوره كثابيم الحوض. ويروى: يلم ورد الوادق. الجابيه. ويكفؤها: يردها، وكفأت الإناء: هرقته. يلم: يجمع. يقول: يردها عنه بالطمن فنجتمع كجمع الجابية. وف-لمب: (٠٠٠ كما يلم ورد الباذق الجابية)، والباذق: الحر.

٢٠ - تَهُوى إذا أُرْسِلْن من مَنْمِ ل

مثلُ عُقابِ الدجنـــــة الداجيه

ويروى : (تهوى إذا تُرسل فى غاية ) ، تهوى : ترسل . منهل : مورد ، وهو عين ما ، ترده الإبل فى المراعى . وتسمى المنسازل التى فى

<sup>(</sup>١) هذا الشرح من مصر الثانية .

المفاوز على طريق الشُفّار مناهل ؛ لأن فيها ماء . تسرع إلى المساء فإذا شربت تقلت . والدجنة — بالضم — الظلمة ، والداجية : المظلمة ؛ والمُقاب : أى المقاب في يوم الدجن وهو إلباس الفسيم السماء ، وهو أحرص على الصيد .

۲۱ – عارض سَخْماء رُدَیْنیَّة کالنّار فیها آلهٔ ماضِیَّه فی مارض سَخْماء رُدَیْنیَّة کالنّار فیها آلهٔ ماضِیَه عارض ربحا بالمرض (کنذا فی حاب) سخماء: قناة لونها سواد، والردینیة : منسوبة إلی امر أة من قضاعة . ویروی ( مجنبا سمرا ردینیة) وأنشد:

جاء شقیق عارضا رہے ہ اِن بنی عمل فیہم رماح ۲۲ – شر بها القین لدی سنہ ۔۔۔۔۔ا

فصار فيها الْخُمَـــة القاطِيَة

ويروى : أشربها الـكبش. لدى سنها : أى ركب فيها سنان طرفها والحمة - عففة الميم - أى السم .

۲۰۰ - ما قَصَد السَّيرَ على وجهه لم يَنْهُ النَّاهي ولا الناهية وروى : فاقصد .

#### - 07 -

### وقالت ورواها أبو عمرو(١)

۱ – بَا عَنْنُ جُودِی بدَمْعِ غَیرِ إِنْرَافِ
 وَابْنَکی لَصِخْرِ فَلَنْ یَـکْفِیکَه کاف (۲)
 حَمَنْزِلِ الضَّیْفِ إِنْ هَبَّتْ نُجَلْجِلَةٌ
 حَمَنْزِلِ الضَّیْفِ إِنْ هَبَّتْ نُجَلْجِلَةٌ
 رَمِی بِصُمُّ صَرَیْعِ النَّفْشَفِ وَسَّافِ
 تَرْمِی بِصُمُّ صَرَیْعِ النَّفْشَفِ وَسَّافِ

يقال : قد أنزف عبرته ؛ أى أفناها ، وقد نزفت البئر وأنزفتها ، وقد أنزف الرجل إذا سكر ، وقال الشاعر<sup>(r)</sup>

د لَمَّرْی آئِن أُنْرَفْتُمُ أُو صَحَوْنَهُمْ لِبِنْسَ النسدای أُنْـتُمُ آلَ أَبْجَرَا ﴾ أی سکرتم أو صحوتم .

<sup>(</sup>١) من البسيط والقصيدة لم ترد فى بيروت ، وهى فى الأصل الثالثة والحسون. (٢) فى برلين ومصر اثنانية وحلب : (يا عين بكى ٠٠٠) ، وفى مصر الثانية : ( ٠٠٠ لن يكفيكه ٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣) هُو الْأَبِيرِد بن المَدْر اليربُوعِي النَّذِي . كان دَلَى عَهِد بِنَي أَمِيةً . وذكر هِ صاحب أسان المرب منسوبا إلى أنجر بن جابر المجلى .

أى كونى كممامة ورقاء ، وهى القُمرية . و « الفيــل » والفيلة شحر ملتف .

وابدكى على عارض بالوذق تُختفل 
 إذا تهاؤنت الأحســــاب رجًاف

شبهته بمارض من السحاب غزير المطر . و « الودق » القطر . أراد محتفل بالودق . « رجاف » أى يرجف رعده .

٤ - ومُنزِل الصَّيف إن هبت عجاجاة
 ترى بصم صريع الخسف وسداف (١)

« مجلجلة » لها صوت في هبوبها ، ويقال : سممت خلجلة الضب أبى في جحره . والمجلجل من السحاب الذي فيه رعد . قال أبو عمرو : هو جعره الحسف سنة شديدة . « وساف » متقشر . يقال : توسفت التمرة إذا تقشرت ، ويقال : توسفت الإبل إذا ارتبمت فسقطت عنها أوبارها عند السمن وانسلت .

ه – أَبَا اليَتَامَى إِذَا مَا شَتُو ٓ ۚ جَعَرَتْ وَ الْمَا الْمَثُو ٓ ۚ جَعَرَتْ وَقَافِ (٢) وَقَافِ (٢)

<sup>(</sup>۱) فى برلين: ( ۰۰۰ بهم صراع الحشب والساف ) وهو تصحيف . (۲) فى حلب وبرلين وبيروت الطبؤءة : ( أبى اليتساى ۰۰۰ ) ، وفى حلب وبيروت المطبوءة : ( ۰۰۰ إذا ما شتوة نزلت ۰۰۰ ) ، وفى برلين : فى حاب : ( ابى اليتاى إذا ما شتوة نزلت ۰۰۰ وفى المزاحف شبت نحير وجاف ) ، وفى برلين : ( ابى اليتاى إذا ما شهرة نزلت ) وهو تصحيف .

«جحرت» تأخر مطرها. والجاحر المتخلف، والجمع جواحر، ومنه: «جواحرها في صرة لم تَزيَّل (۱) » « ثبت » يثبت، غير وقاف لا يقف من القتال.

<sup>(</sup>۱) هذا عجز بیت لامریء التیس من معلقته ، تمامه : فألحتنا بالهادیات ودونه جواحرها فی صرة لم نزیل

#### - 08 -

### وقالت ورواها أبو عمرو(١)

۱ – عَيْنِ جُـــودِي بِدُمُوعٍ مُنْهَمْرِ وابْكِيَا صَخــراً بُكانَه غَـيْرَ مِيرْ(۲)

قولها : « بدموع منهمر » ذهب إلى الدمع . وقولها : « وأبكيا » ذهب إلى المينين . و « المنهمر » السائل .

٢ – مَعْقِلُ النساس إذا ما عَصَفَتْ

«معقل الناس» أى ملجأ الناس ياجئون إليه إذا اشتد البرد، ويقال: عصفت الريح وأعصفت إذا اشتد هبوبها ؛ فهى ريح عاصفة ومعصفة ، (۱) من الرمل و القصيدة لم ترد في براين ، وهي في الأصل الرابعة والخدون .

(۲) وفى حلب وبيروت الطبوعة :
 ( عين فابكى لى على صخر إذا عات الشفرة أثباج الجـــزر )

الثبيج : ما بين الكاهل إلى الظهر ، ويقال : تبيج كل ثبيء وسطه، والجم أثباج :. وفي مصر الثانية :

> (عين فابكى لى على صخر إذا أغات الشتوة إبداء ألجـــزر) وفي بيروت:

(عين ما تبكى لى على صخر إذا ، علت الشفرة إيناح الجدزر)
قال: الشفرة: السكين، والجزر جمع الجزور وهو البمير أو هو خاص النانة المجزورة.
وفي طبمة مصر: (أكتاف الجزر)،
(٣) هذا البيت لم يرد في بيروت.

و « الجِربياء » الشمال . و « الحظر » ما يحظر به من أغصان الشجر ، وهو الحظار ، فإذا استبدت الربح طارت به .

٣ ــ يطمم القوم من الشحـــم إذا
 أغلت الشّنوة أعانَ الجُـــزُرُ (١).

٨٩/و ٤ – وإذا البيضُ مَشَيْنَ مَمَّا كَبَنَاتِ المَاه في الضَّخُــلِ الـكَدِرْ<sup>(٢)</sup>

« البيض » النساء. و « بنات الماء » طير بيض يكن في الماء . و « الضحل » الماء القليل . يقال : قد ضحِل الحوض فاسق فيسه ، والجمع ضِحال . والضحل لا يمكن أن يفترف منه .

ه - جانحات نحت أطراف القنام
 يَبْتُونَ الشَّدَّ في مُنخَ خَدد (٢)

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: ( بخط الكرماني: ويروى إبداء) .

وني مصر الثانية وحاب وبيروت للطبوء :

<sup>(</sup>يشبع القوم من الشحسم إذا الوت الربح بأغسان الشجر) وفي بيروت :

<sup>(</sup> يشبع القوم من اللحم إذا الوت الربح بأغمان الشجر )

<sup>(</sup>٢) في أيس الجلساء:

<sup>(</sup> وإذا ما البيض عشين معا كبنات الماء أي الماء السكدر) وكذا في بروت المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في حلب: ( ٠٠٠ في نج حذر ) ، وفي بيروت : ( ٠٠٠ بجنهدون الشد. في نج خدر ) قال : جانحات : أي ما ثلات . والشد : السير ، والحدر : المظلم .

« جانجاب » مائلات ؟ أى قد سبين . وتوله : « في ميخ خدر » أى لا تحملهن أرجلهن من الفزع .

۲ - یطمئ الطمنة لا رُونتُها عُر الراه ولا عَصْبُ الخَمْر (۱)
 ۵ الراء ۵ شجر له عمر أبيض، واحدته رآة، وهو هَشْ لين، ميفت هلى الجراح فينشف الدم، وتحشى به الوسائد. ينبت بالحجاز.

<sup>(</sup>١) في حلب : ( • • • رقية الراقى ولا عصب الحر ) .

ونى مصر النانية : ( ٠٠٠ وقية الراتى ولاعط الحُمْر ).

وفى بيروت : ( ••• لا يتبعها ثمر الهاء • • ) وهى رواية مصحنة . وقال : الحمر سجمع خمار وهى الماحدة .

#### -- 00 --

# وقالت مما قرىء على ابن أقيصر (١)

١ – يَا عَبْنُ بَـكُمِّى عَلَى صِنْدِ لَاشْجَانِ

وهَاجِسٍ في ضَمِيرِ القَلْبِ حَــرُانِ (٢)

« أشجان » أحزان، واحدها شجن . والهاجس مايهجس في القاب.

أى بحدث به الرجل نفسه .

۲ – إِنِّي ذَكُرتُ نَدَى صَيَخْرِ فَهِيَّجِني

ذِكرُ الحبيب عَلَى سُقُم وأحــزان(٢)

٩٨/ظ ٣ – فابْسَكِي أَخَالُهُ لِأَيْنَامِ أَضَرَّ بَهِمْ

رَيْبُ الرَّمَانِ وَكُلُّ الضَّرُّ أَنْشَــانَىٰ

٤ – وابركي الْمُعَمَّم وابنَ الفَأَيْدِينِ إِذَا

كَانَ الرُّمَاحُ لَدَيْتِم خَلْجَ أَشْطَانِ (٥)

<sup>(</sup>١) من البسبط، وهي في الأصل الحامسة والجمون.

<sup>(</sup>۲) نی براین وحلب و بیروت المطبوعة : ( خزان ) ، دنی بیروت : ( یا عینی جودی علی صخر بأشمهان ۰۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) فى بيروت : ( ٠٠٠ و هبر المقل من سقم وأشعجـان ) ، قال : هبره ؛ قطعه قطعاً كبارا.

<sup>(</sup>٤) فى بيرت وبيروت المطبوء؟ : ( ٠٠٠ وبب المنون وكل الدهر ينشأنى ) ، وفي هامش حلب ( يغشأنى ) .

<sup>(</sup>٥) على هامش الأصل : (بخط الماصمى : الممم : السيد ) ، ( بخط الماسمى ؛ كا يختلج المدلو من البثر) وفي ببروت: (وابكى الممظم زين القائدين ، مكان الرساح

« المعمَّم » المسود الذي يقلده النساس أمرهم ، ويلجأ إليه الموام . وقوله : « خلج أشطان » أى تجذب كجذب الأشطان إذا نُزع بها من البئر . والخليج الجذب .

· - وابنُ الشريد فَـلَم تبلُغُ أرومتُــه

عَنْدُ الْفَخَارِ لِقَرْمِ غَـيْرِ مِهْجِكَانِ (١)

«أرومته »: أصله ، وأصل الأرومة الشجرة تجمع إليها الرياح النراب والسّفا وحطام الميدان. و « القرم » والمُقرّم : الفحل الذي يودّع من الحل والركوب للفحلة ، يقال : قد أقرم فهو مقرم . ويضرب للرئيس مثلا ، ويقال : قد استقرم بكر فلان قبل إناه ؛ أى صار كالقرم وذلك مما أعنى وسدّم عليه . « غير مِهْجان » أى ليست فيه هجنة ، لم يخلط نصابة نصاب غير كريم .

٦ - لو كان للدهـر مال كان مُتْلدَه

لكانَ للدهـر مال عَـيْرُ فَسَّـانِ (٢)

المديهم حاج أشطان ) ، قال : الحاج : القطن ، أى حبال قطن ، شبهت الرماح ، أى أعوادها في غاية اللين تناوى كأنها حبال قطن . والأشطان : الحبال الطويلة .

<sup>(</sup>١) في بيروت : (٠٠٠ لم يباغ ارومته ٠٠٠) ، قال الأرومة : الاصل . وروى عند الحداظ : بتنوم غير مهجان . قال المهجان : القوم لا خير فيهم .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت وما بعده إلى آخر القصيدة لم ترد إلا فى نشخة حلب وبيروت . ونسبها صاحب الأثنانى لابى المثلم يرثى بها صغير قنى . مع اختلاف فى الرواية . وهذا تتبيت فى الاثنائي :

لوكان للشهر دان عند مثلده ل كان للدهر صفتر مال قينان دفى بيروت : ( . . . لكان للدهر مال غير متيان ) ، وكنذا فى بيروت المطبوعة .

٧ - آبي الهضيمة آت العظيمة مِثلاف م الكريمة الانيكس ولاوان (١)
 ٨ - حامي الحقيقة نسّالُ الوديقة مِمتاق م الوثيقة جَلْد غيرُ ثنيان (١)
 ٩ - طلاع مروقبة منّاع مناقة ورّاد مشربة قطاع أفران (١)
 ١٠ - شبّاد أندية ، حمّال ألوية قطاع أودية سَرْحان قيعان (١)
 ١١ - التارك القررن مصفرًا أنامله كأن في رَيْطَتَيْه نَضْح رُمّان (١)

<sup>(</sup>١) في ببروت :

<sup>(</sup> آبى المشيمسة ناب للمظيمة مند اللف السكرائم لاستط ولا وان )

قاُل الهضيمة : طمام يعمل للميت . ورواء فى الأغانى : ( أبو الهضيمة مد. ولا وان )

<sup>(</sup>٣) فى الأغانى : (حامى الحقيقة نسال الوديمة ممتنق الوثبقة جلد غير شيبان . .) أى متمم المهود ، وفي أساس البلاغة ( . . . ممتنق الوسيقة . . ) وهي جماعه الإبل. وفي ببروت : ( . . . ممتنق الوشيقة . . ) نال الوديقه : شدة الحر ، والموضع فيه بقل وعشب ، والثنيان : من لا رأى له ، والوشيقه : المحم يقدد أو يفلي إغلاء ثم يقدد ويجمل في الأسفار وهو القديد .

<sup>(</sup>٢) في الآغام : ( وقاء مرقبه ضاع مغلبه ركباب سلهبه ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) فى الأغانى : (هباط أندية شهاد أنديه حمال ألوية سرحان فتيان ) ونيه بعده :

<sup>(</sup> يحمى الصحاب إذا جد الضراب ويكـــنى القائلين إذا ماكبل الهانى ) ولمله كِل الماني .

<sup>(</sup>٥) فى الآغانى : ( ٠٠٠ نضع أرقان ) والأرقان : اليرقان ، يسنى صفرته ، وبعد هذا البيت .

<sup>(</sup> يعطيك مالا أمكاد النابس أسامة من التسلاد وهوب غير منان

#### - pa -

#### وقالت الخنساء أيضا(١)

١ - لَقَدْ صَوْتَ النَّاعِي بِفَقْدِ أَخِي النَّـدَى
 ١ - لَقَدْ صَوْتَ النَّاعِي بِفَقْدِ أَخِي النَّـدَى
 ١ نِدَاءَ لَمَمْرِي لاَ أَبَالكَ بُـمْمَعُ (٢٠)

٢ - فَتُمْتُ وما كَادَتُ ارَوْعَةِ هُلْكِهِ

وإُعْــزَازِهِ نَفْسِي مِنْ الْخِــزْنِ تَتْبَعُ (٣)

٩٩/و أرادت : ما كادت نفسى من الحزن تتبع .

٣ – إِلَيْهُ كَأْنِي حِيبَــــةً وتَخَشَمًا

أُخُو الْخُمْرِ يَسْمُو تَارَةً ثُمَّ يُصْرَعُ (١)

يقال : بات بحيبة سوء ، أي بحال سوء ، ويتمال : تحوب إذا توجم

( لقد صوت الناعون يوما فاسمموا بكاه لعمرى إن التلب يوجع )

(فقت وقد كادت اروعه ها كه وفزهته ٠٠٠٠)

وروى فى الهامش: من الحزن تزع وفى بيروت : ( • • لروعات صوته ونزعته تقسى من الحزن تترع ) •

(٤) على هامش الأصل: ( بخط العاصمى: ينال تركت فلانا بحيبة سوء، ويكينة سوء، ويكينة سوء، ويكينة سوء، ويأينة سوء، ويقال : حيبة بلاه وهناه، قال انشاعر : وإن فلوا وحابوا. وفي حلب وييروت المطبوعه : ( إليه كأنى حوبة متخصا ... ) قال الحوبه هاهنا المصرعة وفي بيروت : ( إليه كأنى فزعة رتاجها .. ) قال أخو الحتر شاربها .

<sup>(</sup>١) من الطويل . وهي في الأصل السادسه والحُمسون .

<sup>(</sup>٢) في بيروت:

<sup>(</sup>٣) فى حاب و بيروت المطبوعه :

ويقال : بات ببيئة سـوء ، وهو من بوأته منزلا ، وبات بكينة سو. وهی من کان یکون .

٤ - فمَنْ لِقِرَى الْأُصْيِافِ بَعْدَكُ إِنْ هُمُ ه – كَمَهْدِهِمِ إِذْ أَنْتَ حَيٌّ وإِذْ لَهُمْ لَدَيْكَ مَنَالاًت ورى وَمَشْبَـــمُ (٢) وبروى كمهدك إذ ماكنت: أراد إذ كنت، وما صلة. ٢ – ومَنْ لِمُهُمَّ حَلَّ بِالْجِــارِ فَأَد ح وأُمْرِ وَهَى مِنْ صَاحِبِ لَبْسَ يُرْقَعُ (٢) ٧ -- ومَنْ لِجَلِيسِ مُفْحِشِ لِجَلِيسِهِ

عَلَيْهِ بَجَهْلُ جَأَهِ حِلَهِ عِلَمْ اللَّهُ مَرَّعُ (١)

<sup>(</sup>١) في حلب وبيروت المطبوعه : (٠٠٠ قبالك حلوا ٠٠) وروى البيت في مصر الثانيه مضطربا ممسوخا . وفي بهروت : ( . . . إذ هم قبالك . . . ) .

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل : ( بخط الماصمي : كمهد إذ ماكنت حيا و إذ لهم . وفي برلین : ( . . و دی مشبع ) و هو تصحیف . و نی بیروت :

<sup>(</sup> كماداتهم إذ أنت حي وإذ لهم لديك ندى من صاحب ايس يدنع)

<sup>(</sup>٣) ني برلين : ( .٠٠ وهي من صاحب ٠٠٠ ) ، وفي مصر انثانيه : ( ٠٠٠ ليس يرفع ) .

<sup>(</sup>٤) في برلين : ( ٠٠٠ بجهد جاهدا ٠٠٠ ) ، وفي برلين النانيه : (٠٠٠ بجهل جاهلا . . . ) وني بيروت ، ( . . . إليه بجهل نحوه ماسرع ) . ( ۲۲ -- ديوات الحنساه )

۸ - و آو کُنْتَ حَبَّا کَانَ إِطْفَاءِ جَهْلِهِ

الله الله الله عَشْرَةً وَ وَلَمْكُ أَوْسَعُ (۱)

الله الله عَشْرَةً وَ وَلَمْكُ أَوْسَعُ (۱)

الطّلُ لَهَا مِنْ خِيفَ اللّه وَ أَتَفَنَّعُ (۱)

الطّلُ لَهَا مِنْ خِيفَ اللّه وَ أَتَفَنَّعُ (۱)

الطّا يَسْراً يُجُلِى بِهِ الشّرُ أَجْمَ (۱)

السّرا » أى سهلا. يقال: يسُر أمرهم إذا سهل.

<sup>(</sup>۱) فی برلین : ( فلو کنت ۰۰۰ ) ، وفی بیروت : ( ولو کنت حیا کان اطلما لچهله ۰۰۰ ورایك اوسع ) .

<sup>(</sup>۲) في ببروت :

<sup>(</sup>وكنت إذا ما خنت ظلما وعمرة تمكاد لها بنسي من الحزن تصدع)

<sup>(</sup>٣) على هامش الأصل: ( بخط العاصمى: يجسلى به العسر) ، وفي حاب ( ٠٠٠ له موسرا يننى به ٠٠٠ ) ، وفي مصر الثانية: ( ٠٠٠ العيش أجمع) ، وفي بيروت: ( ٠٠٠ لهما موسرا على يه الضر أجمع) ، وفي مصر للطبوعة: ( له موسر . . ) . وفي بيروت المطبوعة: ( ٠٠٠ له موسر يننى به العسر أجمع ) .

- 04-

وقالمت(١)

(١) من الطويل وهي في الأصل السابعة والخسون.

ُ (٣) فى مصر الثانية وحلب وبراين . وبيروت المطبوعة : ( ٠٠٠ إن نعل ٠٠٠) وفى وبيروت ( ولم فى ٠٠ ) وكذا فى ببروت المطبوعة .

(٤) ني بيروت :

(يمود على مولاه منه بزلة إذا ما تولى من أخيما نخلت)
(٥) على هامش الأصل : (التفتقت الحلساء عن النيبة فى صخر إلى الحطاب فرركنت)، وفى مصر الثانية وحلب : (من سعطابك بلت)، وفى بيروت :
( وكنت إذا كف أنتك فقيرة ترجى نوالا من سحابك بلت)

ر و علك إدار شك . ساء و في يعروت المطيوعة :

( وكينت إذا كف أنتك عديمة ترجى نوالا من سعايك بلت )

<sup>(ُ</sup>هِ) هــذا البيت لم يرد إلا في حلب ومسر الثانيــة وبيروت ، وفي بيروت : { الحنى ٠٠٠ ) .

٥ - وَكُونَتَنِي رَاخَى ابنُ عَمْرٍ و خِناَقَهُ
 و عُمِيَّةٌ عَنْ وَجْهِ ـ فَنَجَلَّتِ (١).

٢ – وظاءِنَة في الحليُّ لُولاً عَطَأَوُّهُ

غَدَاةً غَدَتْ مِنْ أَهْلِهِا مَا اسْتَقَلَّتِ<sup>(٢)</sup>

٧ – وكنتَ لَنا غَيْصًا وظلَّ رَبَابَةِ

إذا نَحْنُ شِنْنَا بِالنِّــوَالِ اسْتَهَلَّتِ ٢٠

« الرباب » سماب يكون مندليا دون السماب ، يكون أسود وأبيض . قال الشاعر :

« كَأْنِ الربابَ دُوَيْنَ السَّحابِ نَمامٌ يُمَلَّقُ بالأرجُلِ »

١٠٠/و « والنوال » : المطاء . يقال : ناله ينوله نولا ، وأناله ينيله

<sup>(</sup>۱) البيت لم يرد في مصر الثانية ، وفي براين : ( . ۰ ، فتخات ) ، وعلى هامش الأصل : ( فمية : كربة وشدة ) ، وفي بيروت : ( ومحتنق . ۰ ، ) بالحاء المهاة ، وفي شرحه قال: أي رب رجل أسابه اللحنق وهو الفيظ والشدة مازال غيظه وشدته ، ( ۲ ) على هامش الأصل : ( بخط الماصمي : وظاعنة ) ، وفي حلب : ( . ۰ فداة غدو الحد . ، ) ، وفي ييروت المطبوعة : ( غناة غدت . ، ) ( وطاعنة . ۰ ، غداة غدوا عن دارهم ما استقلت ) وشرحه بقوله : يقال طمن في الفازة ساو ، وطمن في الليل سار فيه كله ، وما استقات : أي ما ارتحات وذهبت .

<sup>(</sup>٣) فى حلب وبيروت المطبوعة : (وكنت لنا عيشا ٠٠٠) وهو تصحيف ، وفى ببروت : (وكنت بها عيشا وطل دباته ٠٠٠) قال : الغيث المطر ، والرباة : ما رسم من الارض والبيت لم يذكر فى مصرالثانية .

إِنَّالَة ، وهو رجل نَالُ إِذَا كَانَ كَثَيْرِ النَّوَالُ ، ورجلان نَالَان ، وقوم أَنُّوالُ . حَكَاه أَبُو عمرو ، وأنشد لـكعب (١) بن سمد الفنوى : هُ ومن لم يَنَّلُ حتى يَسُدُّ خِلالَه لَهُ بَعِدْ شَهُواتِ النَّهْ سَ غَيْرَ قَلْيلِ ، هُ ومن لم يَنَّلُ حتى يَسُدُّ خِلالَه له يَجِدْ شَهُواتِ النَّهْ سَ غَيْرَ قَلْيلِ ، هُ ومن لم يَنَّلُ حتى يَسُدُّ خِلالَه » .

قال أبو عبيدة ينشد ببت جرير « ومن لا ينل حتى يسدخلاله » . أعْذَرْتُ من طَلَبِ النَّوَالِ إِلَيْــكُمُ

ي الدوان إليكام لو كان مَنْ مَلَكَ النَوالَ بُنُـــولُ

وينيل. ومثل رجل نال » « رجل مال " » إذا كان مجزالا ، و «رجل صات » إذا كان شديد الصوت ، وكبش صاف " إذا كان كثير الصوف.

٨ - فتى كان ذَا حِـلم أَصِيـل وَتُودَه مِـ
 إذَا مَا الْخَبَى مِنْ طَأَيْفِ الْجَهْـلِ حُلْتِ (٢)

(۱) فى أنيس الجلساء : ( وأنشد أبو السكمب ) ، وكمب بن سمد الننوى شاعر جاهلى ، سن : فى غنى ، حلو الديباجة ، أشهر شمره ( باثبته ) فى رثاء أخ له قتل فى حرب ذى قار .

و ذهب النمالي إلى أنه إسلامي ، وتابعه البغدادي ، قال صاحب الأعلام : وليس بصواب، فإن الفنوى من شمر اء ذى قار، وكانت قبل الهجرة بأكثر من نه ف قرن ، وكان منزله في موضع يسمى ( رملة إنسان ) في شرقى ( الرجام) ، والرجام جبل نزل يسقحه جيش أبي بكر في زحقه من المدينة إلى عمان .

أنظر الحيوان ، وعمالس ثملب ، وطبقات فحول الشمراء ، وجمهرة أشمار المرب ، والأعلام .

(٢) على هامش الأسل: بخط الماصمى: ويروى الحبا أيضاً حبوة وحبـوه، والحبا جبع، وحبوة أكثر، يقال: احتبا حبوة وحبوة ) وفي بيروت:

( أَقَ كَانَ ذَا حَدُمُ أُصِيلُ وَرَغَيِـةً إِذَا مَا الْحَيَا مِنَ طَأْنُشُ الْمَهْلُ خَاتَ ) قال : الحدُم : الحيا ، طائش المقل : ذاهب المقل وخل الثوء فهو مخاول . « أصيل » له أصل ، يقال : رجل أصيل الرأى بين الأصالة ، ونشر أصيل الأصلد أى مستوعباً ، أصيل الأصلد أى مستوعباً ، ويقال : جدعه الله جدعا أصيلا أى مستوعباً ، ويقال : قد أصلت ذلك الشيء علماً إذا قتاته علماً وأحطت به . وقولها ؛ « تودة » أراد تؤدة فنخفف. وهو من اتأدت في الشيء إذا تأنبت فيه . و « الطائف » ما ألم به من الجهل .

٩ – وماكرً إلا كان أول طاعن

ولا أبصرته الخيسل إلا انشعرت(١)

١٠ فيدرك ثأرا ثم لم يُخطه الننا فثل أخى يوما به الدين قرت.
 ١١ - فإن طلبوا وترا بدا بتراتهم ويصبر يحميهم إذا الخيل ولت.

١٧ - فلست أرزَى بمده برزية فأذكر و إلا سَلَتْ فتجاّت

<sup>· (</sup>١) هذا البيت والثلاثة بده رواها صاحب الأغانى ، وجامع الحاسة البصرية ، ومطبوعة بيروت .

### - 01 -

# وقالت الخنساء(١)

ر - وَ بْلُ امِّ أَغُواد صَخْرِ أَى ً أَعْراد للمُّنَى وَالطَّارِقِ الجَادِي(٢)

. . الطادى والمجتدى » الذى يبتغى جداه وجدواه أى عطيته ، ويقال و « الجادى والمجتدى » الذى يبتغى جداه وجدواه أى عطيته ، ويقال اجتداه فيا أجدى عليه شبئاً أى ما أعطاه شبئاً ، ويقال : كان مطرنا هذا جداً على الأرض أى عاماً ، والجداء بالمد الفناء . يقال : إنه لقليل الجداء عنه أى قليل الفناء ، وما أجدى عنه شبئاً أى أغنى عنه .

٣ ــ لا يَحْذَرُ الْهَزْلَ إِنْ ضَيْفٌ أَلَمْ به

ولا يخافُ عَلَيْه عَــدْوَةَ العَادِي(٢)

٣ - ويمرف الضيم والعمرزاء تمرفه

تجری بحی و ناد خـــــیر ما نادی(۱)

<sup>(</sup>١) من البسيط وهي في الأصل الثامنة الخسون ·

<sup>(</sup>٧) لم ترد هذه الأبيات في بيروت وحاب وبيروت الطبوعة ، وذكرتها مصر الثنانية في محلين مم اختلافات .

<sup>(</sup>٣) في برلين : ( لا يحذر البذل ٠٠٠ )٠

<sup>(</sup>٤) لم يذكر البيت في صلب الآصل ، وجاء فلي عامش الأصل: ( بخط الماصمى: لا يعرف الضيم والعزاء تعرف بجرى بحي وباء خير ما باد) وذكر في براين هكذا

ع - قَدْ يَصْبَحُ الشَّرْبَ مَاء الزُّن يَزُجُه

ذَوْبَ الْأَوَارِي وَمَاءِ الْمُدْجِنِ الْمُعَادِي

« المزن » السحاب الخليق المطر ، يكون أسود وأبيض ، وقوله ؛ هذوب الأوارى » فالذوب العسل ، والأوارى النحل التي تعمل العسل . بقال : أرت تأرى أرياً . قال زهير (۱) : و يَرُشُ أرى الجنوب . أى عملها واستدرارها ما السحاب ، ثم يصير الأرى ـ وهو عمل النحل ـ اسما للعسل . يقال : هو أحلى من الأرى ، وأمر من الشر في . وأرادت خرا للعسل . يقال : هو أو والمدجن » السحاب المعلم ، يقال : أدجنت السحابة إذا أمظرت ، وهذا يوم دجن ، ويوم داجنة

ه -- مأضى الهوى مرس من القناخُكَس من عن المن من المن المنافِ

ويَيتُه مَأْلَفٌ للحَضْر والبــــادى

« المرس » الشديد المراس وهو المسلاج . و « الحضر » الحاضر . والحمضار القوم الذين يحضرون المياه ، وثمر النخل إذا أثمر في الأفياظ . ١٠١ /و والبادى والبُدا، والبادون أسحاب البادية المتباعدون عن الماء . ٣ - بُمْطَى الْجُزيلَ وَلاَ بَدْحَى الْجُليلَ وَلاَ

يَعْسَبَى السَّبِيلِ إِذًا ما قِيلَ مَنْ هَادِي

« ياحي » يلوم ويشتم. ويقال: لحوت المود ألحوه لحوآ، وألحاه،

<sup>(</sup>١) عمام بيت زهير:

يشمن بروقه وبرش أرى م الجنوب على حواجيها المماء

ولحيته ألحاه لحياً إذا قشرته . وقد تلحيته إذا أخدذت لحاءه لتتخذ منه رشاء ويقال : قد عبى بسبيله وطريقه إذا لم يهتد له .

وجدت بخط الماصمى: قال أبو عبيدة: حدانى أبو بلال بن سهم بن أبي بن عباس بن مرداس السلمى قال: قال: غزا معاوية بن عمرو ابي نبر الحارث بن عمرو الشريدى أخو الخنساء مرة وبنى فزارة ، وممه خفاف بن ندبة الشريدى أ. وندبة أمه كانت سوداء فاعتور معاوية هاشم ودريدا بنا حرملة المريان ، فاستطرد له أحدها ، ثم وقف وشد عليه الآخر فقتله فلما تنادوا: قتل معاوية . قال خفاف بن ندبة : قتلنى الله إن رمت حتى أثار به ، فشد على مالك بن حار الشخى ، سيد بنى فزارة فقتله وقال :

« وقفت له عَلْوَی (۲) وقد خام صحبتی لابنی تَجْـــــــدًا اُولاً ثأر هااِکا ۳

« أقول له والرمْحُ كَا طُورُ مَثْنَهُ تَأْمَلُ خُفَافًا إِنَى أَنَا ذَا لِكُمَا » وَأَوْلُ له والرمْحُ كَا أَطره يأطره أطرآ. والأطرة الحلقة . والأطرة « يأطر » يمطف . أطره يأطره أطرآ . والأطرة الحلقة . والأطرة المراط رأس الخشبة . فلما بلغ صفراً قتل معاوية أخيه أتى بنى مرة

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل : بخط الماصمي : فإنى على عمد ) .

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل : ( علوى : اسم فرسه ) .

فى الشهر الحرام ووقف على ابنى حرملة فإذا أحدها به طعنة فى عضده، فقال: أيكما قتل معاوية ؟ فسكتا فقال الصحيح للجريح: مالك لاتجيبه ؟ قال: وقفت له فطعننى هـنه الطعنة فى عضدى ، وشد عليه أخى فقتله فقد أصبت بثارك أما أنا لم نسلب أخاك . قال: فما فعلت السهاء ؟ يدنى فرسه . قال : هى تيك . قال: ردوها . فردوها . فلما أني صخر قومه قلوا له : اعجهم . قال : ما ببننا أجل من القذع ، ولو لم أكفف عن قالوا له : اعجهم . قال : ما ببننا أجل من القذع ، ولو لم أكفف عن هائهم إلا رغبة بنفسى عن الهجاء لـكففت . وقال :

« وعادِلَةِ هبَّت بليـــلِ تَلُومُنى أَلَا تَلُومينى كَنَى اللَّومَ مابِياً » « تقول: ألا تهجو فوارس هاشم ومالى إذا أهجوهُمُ ثم ماليــا » « أَبَى الشَّتْمُ أَنَى قد أصالوا كر عتى

وأن لَبْس إهـداء الخُناَ من شمالِياً (١) ه

ا إذا زُكرَ الإخـوان رفرقتُ عَـبْرةً

وحيَّبتُ رسمــــاً عِنْدِلِيَّةَ ثارِياً »

د إذا ما امرؤ أهـدى لَمِيت تَحِيَّة إ

نَحَيَّ ــــالُهُ رَبُّ الناس عني مُعاويا ،

إذا الفحل أضيحي أحدَبَ الظَّهْرِ باليا ،

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل: ( بخط السكرماني: أي من طبيعق ).

ورواها أبو عبيدة (١) : « إذا راح فحل الشول أحدب عاريا » ثم زاد إليها بيتا بعد ما أوقع بهم :

«وذى إخْوَة قَطَّمْتُ أَقْرَانَ بِينهم كَمَّا تَرَكُونِي مُفْرَداً لا أَخَالِياً » ثم غزام في العام المقبل ، فلما دنا وهو على السمام (٢) . قال : إنى أخاف إذا طلمت على القوم أن يعرفوا غرة السماء فيت أهبوا ، فجمً م ١٠٠ و غرتها ، فلما أشرفت على أداني الحي قالت امرأة لأبيها : هذه والله السماء . فلما نظر قال : السماء غراء وهمذه بهيم . فلم يشمروا إلا والخيل قد أحاطت بهم فقتل صغر دريداً وأصابوا في بني مرة . فقال صغر :

« والله ومَانَا ومَوْحَداً وتركتُ مُرَّةَ مثل أمس المدبر الله والله ومَوْحَداً فَعَلَمُ مُثَلَ الله والله و

ثم انصرف عنهم . وقد أدرك بناره ، ف لم ترض خنساء ، وجملت تحرض على هاشم . فغزا هاشم بن حرملة قوماً فلما كان في بعض الطريق في بلاد بنى جشم بن بكر بن هو ازن نزل منزلا فأخد د صُفنته ، وخلا لحاجته بين شجر ، و بصر به قيس بن عامر ، أخو بنى عامر بن جشم بن معاوية ، وهو من هو ازن فق ال : هذا قائل معاوية لا وألت إن معاوية ، وهو من هو ازن فق ال : هذا قائل معاوية لا وألت إن

ونه من هذا الحديث ، وقال أنشدني هذه الأبيات . تقول ألا تهجوا . . البيت المنه أنى قد . . البيت . عبد القاهر بن السرى السلمي النائم أنى قد . . البيت . وذى أخرة . . البيت . عبد القاهر بن السرى السلمي قال : دخلت على يلال بن أبي بردة بواسط ، وهو يمذب فأنشدنها .

<sup>(</sup>٧) على هامش الأسلم : (أى على فرسه المبهاة بالسهاء) .

وأل، فتركه حتى إَذا قمد لحاجته تقتَّرله بين الشجر فرماه عِمبَلة فأصاب قَقَحَه يمني المصمص فقتله فقالت الخنساء :

« فد كى للفارس الجُشَمِيُّ أَفْسى أَفَدُ به عِمالى من حمسيم »

تم شعر الخنساء بنت عمرو بن الشريد . والحمدة رب المالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

الشهرستاني حامداً الله على نممه ومصليا على نبيه .

١٠٢/ظ ما حكاية صورته ع فهو الماصمي . وما حكاية صـورته ك فهو الكرماني .

أمماء الأعراب الثابتة أسماؤهم في هــذا الديوان : ابن أقيصر . أبو هانيء . أبوس عرام . أبو الحصين . الأحدب . أبو شجاع . زايده عمارة . خبر:

الأصل الذي نقلت منه هذه النسخة وجدت على ظهره ماهذه صورته قابلت به أيضاً نسخة بخط الماسمي، و نقلت فيها من زيادة ورواية وتفسير إلى نُسخى هــذه وأعلمت على ذلك في مواضعه .

منقول من أصل الكرماني مقروء مصحح بخط الماسمى على كنتابه: قرأته على كنتابه: قرأته على الأثرم فى جمادى سنة عم ٣:٣٠ قابلت بها نسخة بخط الماسمى وفى أثنائها خط تعاب

**\*\*** \*\*

هذا ما وجدته على ظهر النسخة التى نقلت منها هذه النسخة وقد ذكر أيضاً عند الترجمة أن ترجمة الأصل الذى نقل منه كانت بخط الكرمانى واتفق الفراغ من هذه النسخة في سادس عشرين شهر ربيع الآخر من سنة عشرين وست مئة

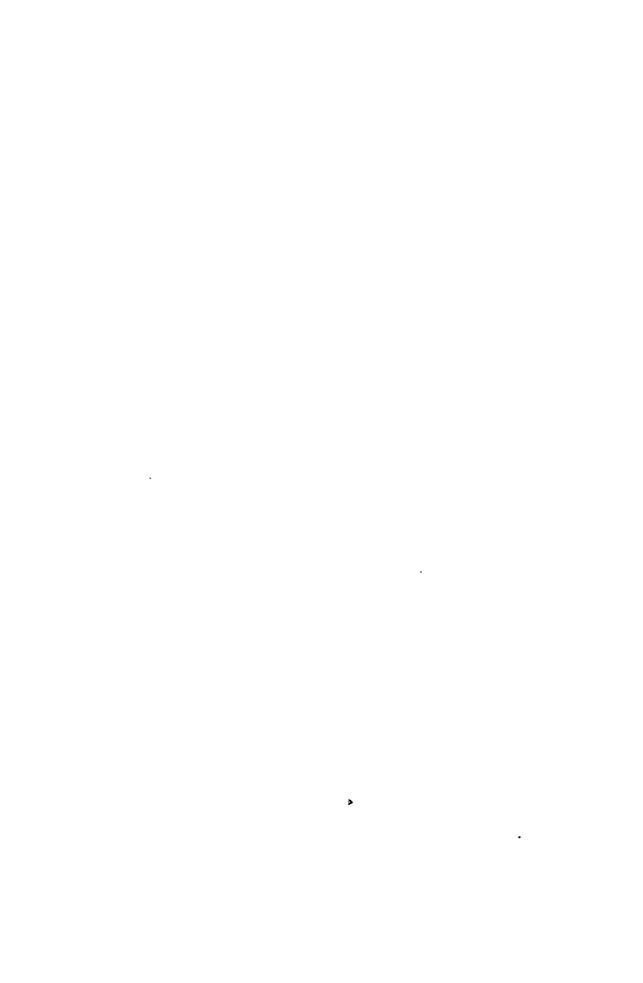

الصِّكِم الِيُثَالِثُ شعر الخنساء المذكور في المخطوطات

والمطبوعات الأخرى



### وقالت أيضا(١)

فقد خلَّى أبو أوفى خِسلالاً عَلَىَّ فَسُكُلَّهَا دخلت شِمابى أبو أوفى هو أبو حسان صخر . كان الأشراف لأحسدهم تكون الـكنية والسكنيتان ، وتكون كنيته فى الحرب غير كنيته فى السلم .

۳۵۳ - دیوات المنساء )

 <sup>(</sup>١) من الوائر ، ولم تذكر إلا في نسطة مصر الثانية و حاب ومصر المطبوعة .
 وقد ذكرت في أنيس الجلساء .

#### وقالت(١)

ما بال عينك منها دممُهـــا سَرِبَ أراعَها حَــازَنَ أم عادها طَرَبُ

سرب أى سائل ، ويروى : جار دمهها سَرَبُ ، وقوله : ( أراعها حَزَن ) يروى : أعارها .

أم ذكر صخر بُمَيْد النوم هيَّجب ا فالدمعُ منها عَلَيْه الدَّهٰ \_\_رَ ينْسكُ

بالهف نفسي على صغر إذا رَكبت

خَيْلُ عَيْدِ لِللَّهِ تُنادى ثم تضطربُ

قد كان حصْناً شــــديدَ الرَّكْن تُمتنعاً

لَيْمًا إِذَا نَزِلُ الفِتِيــــانُ أَو رَكَبُوا

أَغَرُ أَزُهِرُ مِثْلُ البِدرِ صَورَتُهُ صَافَ عَتَيَقٌ فَمَا فِي وَجَهِ نَدَبُ

بافارسَ الخيل إذْ شُرُدَّت رحائلُها ومُطم الجوَّع الهُلَكَي إذا سَفِبوا (٢)

كم من ضَرَائِكَ هُلاك وأرملة حَلُوا لديْك فزالت عنهم الكرب (١)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) من البسيط ولم ترد في الأصل ولا براين . (١) في مدر الثانية : ( و تطور الحوء ) و هو تصحيف

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : ( و تطميم الجوع ) وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) جاء في حلب : ويروى : كم من ضريك وهلاك رأرملة .

الأرملة: الفقيرة التي لا كاسب لها، والدكر أرمل، والهلاك:

للفقراء، والضرائك جمع ضريك وهو أسوأ الفقراء حالا.

متقيا لقب برك من قبر ولا برحت

جَدوْدُ الرواهد تسقيه وتُختلَب (١)

ماذا تَضمَّنَ من جُدودٍ ومن كرم

ومن خه لائق ما فيهن مُقتضَب

<sup>(</sup>۱) فى مصرالثانية : تختاب. وهو غلط ، وفى حلب: ( ، ، تهدى له دلح عرى فنحتلب ) والدلح : السحائب للثقالة ماه .

#### وقالت أيضا(١)

تقول نساء: شِبْتِ من غير كَبْرة وأَيْسَرُ عما قد لقيتُ يُشيب أقول: أبا حسانَ لا العبشُ طيبُ وكيف \_ وقد أُفَردْتُ منك \_ يطيب فتى السَّنُ كَبِلُ الْحُلْمِ لا مُنْسَرَّع ولا جامد جَعْدُ اليدبن جديمِهِ أخو الفَضـــلِ لا باغ عليه بفضله ولا هو خَرْق في الوجـــوه قَطوب

إذا ذكر الناسُ السَّماحَ من امرى الله العسواب خَطيب (٢) وأَكْرِمَ أُو قال العسواب خَطيب (٢) فَكُومَ أُو قال العسواب خَطيب (٢) فَكُم تُكُ فَاسْتَمَبَرْتُ والصَّدْرُ كَاظِمْ عَلَى غُصَّةٍ مِنْهَا الفَوَّادُ يَدُوبِ.

وَكُو تُكَ فَاسْتَمَبَرْتُ وَالصَّدْرُ كَاظِمْ عَلَى غُصَّةٍ مِنْهَا الفَوَّادُ يَدُوبِ.
وَ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

لَمَوْبِي لَقَدْ أُوهِيتَ قَلْبِي عَنِ العَـزَا وَطَأَطَأَت رأسي والفؤادُ كَثْبِبُ لقد تُصِيت مني فنـــاة صليبة ألية

ويُقْصِم عُودُ النَّصْبِ وهو صَليبُ(٢)

<sup>(</sup>١) من الطويل ولم ترد إلا في حلب وبيروت ومصر المطبوعة وأنيس الجلساء ..

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية روي: أو أكرم : ويبدو أنه من سهو الناسخ .

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية ( ٥٠ عود النبيع ٠٠ ) .

### وقالت(١)

۱ - لَهُ فَى عَلَى صَخْرِ فَإِنِّى أَرَى لَهُ فَوْفِهِ قَدْ تُولَّتِ (۱)
۲ - لَمْنَى عَلَى صَخْرِ لَقَدْ كَانَ عِصَمَةً
لولاه إِذْ نَهُ لُ عِلَى صَخْرِ لَقَدْ كَانَ عِصَمَةً
۱ - لِهُ فَى عَلَى صَخْرِ لَقَدْ كَانَ عِصَمَةً
۱ - لِهُ عَلَى مَوْلاه مِنْه بِرَأَفَةً
۱ الله الموالى مِن أخير التَخَلَّت الذَا مَا الموالى مِن أخير التَخَلَّت الرَّجِي أَوالاً مِن نُواللهُ بُلَّت (۱)
۱ - وكُنْتُ إِذَا كُفُ أَتَنْكُ عَدْعَةً
۱ مَنْ وَاللهُ بُلُت (۱)
۱ - وطَاعِنَةً وَالحَي ابنُ عَمْرُ وَ خِنَاقَهُ وَعُمْدٍ فَ فَا عَمْدُ وَ خِنَاقَهُ وَعُمْدٍ فَ فَا عَمْدُ وَ خِنَاقَةً وَى الحَي لولا عطاؤهُ الله عَلَاهُ وَاللهُ الحَيْدُ وَاللهُ الحَيْدُ وَاللهُ الحَيْدُ وَاللهُ الحَيْدُ وَاللهُ الحَيْدُ وَاللهُ الحَيْدُ وَاللهُ اللهُ الحَيْدُ وَاللّهُ اللهُ الحَيْدُ وَاللّهُ اللّهُ الحَيْدُ وَاللّهُ اللهُ الحَيْدُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الله

غَداةً غُدَت من أهامًا ما اسْتَقَلَّت (١)

<sup>(</sup>١) من الطويل ولم ترد في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت جاء في حلب فقط .

<sup>·(</sup>٣) في مصر الثانية وحلب وببروت يروون : إن نمل ·

<sup>(</sup>٤) في حلب ومصر النانية : من سحابك .

<sup>(</sup>ه) البيت لم يرد في مدر الثانية ، وروى في بيروت ( فتعات )

<sup>. (</sup>٦) روى فى حلب : ( ٠٠ غداة غد ٠٠ ) ولمله من سهو الناسخ ٠

#### 

إذا نحن شئنا بالنَّــوال استَهلَّت (١)

الرباب : سحاب يكون متدليها دون السحاب يكون أسود وأبيض، قال الشاهر:

كَأَن الرباب دون السحاب نمام ملتَّق بالأرجـــل

والنوال: المطاء، ويقال: ناله ينوله نولا، وأناله ينيله إنالة، وهو رجل نال إذا كان كثير النوال، ورجلان نالان، وقوم أنوال، حكاها. أبو عمرو، وأنشد أبو الكمب بن سعد الفنوى:

ومن لم يُنل حتى يَسُد خلاله بجد شهوات النفس غير قليل قال أبو عبيدة ينشد ببت جرير:

أعذرت من طلب النوال إليكم لو كان من ملك النوال يَنول. وينيل أيضاً. ومثل رجل نال رجل مال إذا كان مجزالا، ورجل صات إذا كان شديد الصوت، وكبش صاف إذا كان كثير الصوف.

أصيل : له أصل ، يقال : رجل أصيل الرأى بين الأصالة ، ونثر أصيل : له أصل، ويقال : جدعه الله جدما أصيلا أى مستوعبا ، ويقال :

<sup>(</sup>١) فى حلب : ( هبشا ) وهو ّ تصحيف .

قد أمنَّات ذلك الشيء علما : إذا قتلته علما وأحطت به . وقولها تؤُدة أراد تؤدة فخفف، وهو من أتأدَّتُ في الشيء إذا تأنيت فيه، والطائف ما ألم به من الجهل

وماكر إلاكان أول طاءن ولا أبصر نه الخيل إلا افشمرت (۱)
 وماكر إلاكان أول طاءن فشل أخى يوما به اله ين قرات
 ويصبر يحميهم إذا الخيال ولت
 ويصبر يحميهم إذا الخيال ولت

وقالت سلمي المكنانية تفاخر الخنساء

والله لولا ره ط آل محسد الماقت سُلَم بعد ذلك بأطحالًا وكائن ثوى يَوْمَ المُمَيْصاء مزفتى كريم ولم يُشمَل له الرأس واضعا ومن سيد كهل عليه مَهابة أصب ولم يَجْرَح وقد كان جارحا أعاطت بخطاب الآبامي وطلقت فدا تنذ من كان في الحي ناكحا

<sup>(</sup>۱) هذا البيت وما بعده رواها صاحب الأغانى ، والحاسة البصرية . (۲) الابيات رويت في حلب وحدها .

#### فأجابتها الخنساء فقالت()

١ - ذَرى عنك تَقُوال الضلال كني بنا

لكُبْش الوغى في اليوم والأمس باطحاً(٢)

٢ - فخالد أولى بالتَّعَذُّرِ منكمُ عداة على نَهجا من الحقُّ واضحاً

٣ - عَليهِ بإذن الله يُرْجَى مُصَمَّما سوانح لا تَكْبُو لهـ وبوارحا

لا تكبو لها أى لاكبوة لها ، يقال : كبا الزند إذا لم يور .

ع - نفو المالكا بالثّاج لما هَبَطْنه عوابس في ها بي الغُباركو الحا<sup>(7)</sup>

يمنى مالك بن حَمَّار الشَّمْخِي ، قنله خُهَافُ بن أُدبة السلمي . و بذلك

يقول خفاف:

فسدا على هين تيمست أمالكا تأمل خفيافا إننى أنا ذالكا تركنا عليه نائحات ونائحا فإن تك خيلى قد أصيب صميمها أقول له والرمح يقطير متنه: ه – فإن تك قد أبكتك سلمي عالك

<sup>(</sup>۱) من الطويل ، وقد رواها ابن إسحاق للميساس بن مرداس ، ورواها غيره للجحاف بن حكم السفى ، انظر سميرة ابن هشام ، وهى هنا من رواية حلب ومصر الثانية .

<sup>(</sup>٧) في مصر الثانية : ( ٠٠ أقوال الضلال ٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : ( ٥٠ نموابس ٥٠ ) .

# وقالت ترثى صخراً(١)

۲ - جَرَى لِيَ علير "في حَمَام حَذِرْته عليك ابن عمرو من سندج و بارح
 ۲ - فلم يُنج صَخْر ا ما حذرت و غاله مواقع غاد المنسون و دائم
 ۳ - رهينة رمْس قد تجر في ديولَها عليه سَو افى الرامسات البوارح
 ٤ - فيا عين بكّى لامرى و طال ذكره

له نبكى ءينُ الراكضاتِ الســـواجِ هـ وكلُ عتيق فى جياد الصفائح وكلُ عتيق فى جياد الصفائح ٢ - وكلُ دِلاسِ كالأضاة مُذالةِ وكلُ جـوادِ بيِّنِ المتق قارحِ ٧ - وكلُ ذَمولِ كالفنيق شمِلَة وكلُ سريع آخر الليل آزح ٨ - وللْجارُ يوما إن دعا لمُضيفه دعا مستفيثا أولا بالجــوانح

المضيفة والمضيف والمضوفة والمضافة: الأمر يشفق منه .

٩ – أخو الحزُّم في الهَيْجَاء والمزم في التي

لوقعتها يَدْيَضُ سُـودُ المسأمَّع المسامَّع مَا أَفَادَهُ مَا اللهِ مُتَلْفِ مَا أَفَادَهُ

مُبيح تلاد المنتنش المكاشع

<sup>(</sup>۱) من الطويل ، والابيات رويت فى حلب وحـــدها ، وذكرها صاحب أنيس الجلماء .

# وقالت ترثى صخر أ(١)

ا عين جودى بالدَّمو ع فَقَدْ جَفَتْ عَنـكِ المراود (٢)
 ا عين جودى بالدَّمو فقد عَفَدْ جَفَتْ عَنـكِ المراود (٢)
 ا السَّخُوالُ السَّخُولُ السَّخُوالُ السَّخُوالُ السَّخُوالُ السَّخُوالُ السَّخُوالُ السَّخُوالُ السَّخُوالُ السَّخُوالُ السَّخُولُ السَّخُوالُ السَّخُولُ السَّمَا السَّخُولُ الْعُولُ السَّخُولُ السَّحُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّحُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّخُولُ السَّحُولُ السَّحُولُ الْعُلْمُ السَّحُولُ السَّمُ السَّحُولُ السَّحُولُ السَّحُولُ السَّحُولُ السَّحُولُ السَّحُو

ع - حين السدرياح بلاثـل أنكب هوانجها صـوارد
 يقال ريح بليل وبليلة إذكانت ذات ندى وبرد ، والجمع بلائـل .

و - يَنْفَينَ عَن لِي - طِ السّمَا عَ ظَلَمَ الرّكَةُ والمّاءُ جامله و السّمَا عَلَمُ الرّقَ طَرائد (١٠) م اللّم الله على الله الريا حُ كَانَهَا خِلْ رَقِ طَرائد (١٠) حمل الله الله الله عند ذوى البقية م والفل عند أم شرائد المال : الإبل ، وذوو البقية الذين لهم بقية من خصب .

م - فيفك كربة من تمخّ خ م نقية الدول الجهـ اثد
 ٩ - حتى يؤوب بما يؤو ب كشير فَضْل المُرْف حَامِد الله مَعْ خَصْر ونُو رُك فى دَجَى الطَّلُهـ أَم واقد
 ١٠ - ونَدَاك مُعْ خَضَر ونُو رُك فى دَجَى الطَّلُهـ أَم واقد

<sup>(</sup>١) من مجزوه الكامل ، وهي لم ترد في الاصل ولا برلين .

<sup>(</sup>٢) فى مصر الثانية ( للوارد ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) فى برلين الثانية (تبكى).

<sup>(</sup>٤) في حاب : (خزةاً) ، وأمله أراد (حزةا) بالحاء المهملة وهي القطع من كل شيء

**F**.

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية : ( وسادة ) .

## وقالت أيصا(١)

١ – أهــاجَ لكِ الدموع على ابن عمــرو

مَصائبُ قد رُزنتِ بها فجـــودى

فما ينفك مشل عَدَا الفَسريد ٢ - بسَجْل منك مُنعمدر عليه

عداً : أرادت يمدو إذا انقطع ؛ لأنه منع بعضه بمضاً .

طويل البــــاع فيَّاضِ حميد فأصبح ثاريا بين الأُمُ ـــــود فأذرى الدمع بالستكب المجود عديداً لا يكاثرُ بالعـــديد لهـا صرف على الرجل الجهيـد صُرُوف الدهـر بَعَد بني ثمـود ويميرَ والجنودَ مَعَ الجنــودِ<sup>(٢)</sup> وحَمَلً برمْسِه طبيرُ السُّمود

٣ – على فرع رُز ثُت به خُناس ه – أبو حسَّانَ كان شِمالَ قومي ٣ – رهين بلّي وكل فتّى سَبَّبْلي ٧ - فأفسمُ لو بقيت لكنت فينا ٨ - ولـ كنّ الحوادث طارقات مينا ٩ – فإن تَكُ وَد أَتَمُكُ فَلا تَنادى ١٠-جليد حازم قدمًا أناهُ ١١-وعاداً قدعلاها الدهرقسرا ١٢ -- فلا يَبْعَدُ أبر حسَّان صخر "

<sup>(</sup>١) من الوافر ولم ترد في الأصل ولايف برلين •

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية ( وعارا قد علاها ) وهو تصحيف م

# وقالت أيضا(١)

١ - أعيني جُودا بدمع منكما جُدودا
 جُودا ولا تَمدا في اليوم مَوْعُســودا

٢ - هل آدربان على مَنْ ذا سَبَلْتَكَا

على ابن أمنى أبيتُ الليـــلَ مَعْمُوداً

٣ -- دَارَت بنا الأرضُ أوكادت تَدُورُ بنا

بالهف أفسى فقد لا قيت صنديدا

ع - يا عين فاب كي فني تحضماً ضرائبه

ه - لا يأخُذُ الْخُسْفَ في قوم فَيُسْضِبَهُمْ

٧ - ولا يقومُ إلى أبن المَمَّ بَشْنَمَهُ

ولا يَدِب إلى الجارات تَحْسَمُ إِلَى الجارات

٧ ــ كأنمـا خَلَق الرّحمن صُــورتُه

دينارَ عَيْنِ يراه الناسُ منقـــودا

<sup>(</sup>١) من البسيط ولم ترد في الأصل •

٨ - اذهب حَرِيباً جـزاك الله جَنّتـه
 عنّا ، وخُلِّدْت في الفردوس تخليـداً
 ٩ - قد عِشْث فينا ولا تُرمَى بفاحِشَة ملك عَلَيْث وقَاك رَبُّ الناس محـــوداً

### وقالت فيه أيضا(١)

الشَّريد وخَيْرَ قَبْسِ كُلِّها خَشْرَة وَ وَتَبَلْدِ خَشْرَة وَتَبَلْدِ خَشْرَة وَتَبَلْدِ وَتَبَلْدِ عَلَيْ فَى خَشْرَة وَتَبَلْدِ عَلَيْ فَى خَشْرَة وَتَبَلْدِ عِلَيْ فَى خَشْرَة وَتَبَلْدِ عِلَيْ فَى خَشْرَة وَ وَتَبَلَّدِ عَلَيْ فَى خَشْرَة وَ وَتَبَلَّلُهِ عَلَيْ فَرُوع الفَرْقَد (1)

٣ - أنت المهند من سلَم في الملا
 والفرع لم يَسْبِ الكِرَامُ عَشْهَد

ع – قد كنت حِصْنَاً للمشهرة كلها وخَطيبَها عندَ الهُمُـــام الْأَصْيَدِ<sup>(٢)</sup>

٣ - لله ردُ بني نَهِ ـ اَسِرَ إِنَّهِ ـــــــم هَدَّمُوا المَهُودَ وأَدْرَكُوا بِالْأَسْــوَدِ

<sup>(</sup>١) من الـكامل ، ولم يرد فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : ( الفرقد ) بالفاء ، وهو نصحيف .

<sup>(</sup>س) في مصر الثانية : ( عند الإمام ) ٠

#### وقالت(١)

الندى: العطاء، والسداد: الصواب في القول والعمل والاستقامة.

٢ - عَيْنِ فَالْمِلِي لِصَخْدِ وَالْهِ تُولَّى

٣ - لَيْتَ ناعى الْأَغَرَّ كَانَ فِدَاهُ

أو فَدَادُ من المنيَّــــةِ نادِي

الناعى : المخبر بالموت · والأغـــر : الأبيض من كل شى · . والمنية : الموت .

٤ - لوَ يَرُدُ البَكاء صَخْد راً عَلَيْنا

لبَسكيناً الحبيب حتى المعساد

ه - هَلَكَ المُسْتَغَمَاتُ صَخْر وصَخْرُ

فَأَتَكَ الْجُـــوعَ فِي السُّنينِ البِدَادِ

فاتك الأمر : واقعه .

<sup>(</sup>۱) من الحفيف ، ولم ترد إلا فى نسخة ببروت ، ودكرها صاحب أنيس الجلساء فى التذبيل المعنون بـ ( غراد وإصلاحات على شرح ديوان الحنساء ) .

٦ واصل ، قاطع جَرى ، شجاع سائس ذائد حَمَـــى الدُوَّادِ
 السائس : الآمر والناهى ، والذائد : الرجل الحامى الحقيقة .

٨ - فائق رائق ، قصي وصي وصي ميكة لله مفض ل قوى الجهاد
 الفضل: المكثير الفضل .

ه - ناطق سابق ، نجيب لبيب ساس مُفسلم سهام الأعادى النجيب : الحكريم الحسب ، واللبيب : العاقل ، والباسل : الأسد والشجاع ، ومعلم : موسم نفسه بسياء الحرب .

والشجاع ، ومعلم : موسم لفسه بسياد الحرب . المائم منافر الحرب . البحر المجرب ، أبي وي سائس الجمسع ، قائد القواد الناجح : الذي تيسر أمره وسهل ، والراجح : الصائب الوأى . ١١ - ناعش رائش ، أخوجَفَنات مُنزَعات مُسْتَوْسِقِات رِغاد ناعش : أي ينعش خيره بعد فقر ، والرائش : معطى المائة بريشها واللباس الفاخر ، ومنزعات : مملوءات ، ومستوسقات : مجتمعات ، والرغاد : فيهن الرغيدة . وهي حليب بعلى ويذر عليه دقيق فيادق والرغاد : فيهن الرغيدة . وهي حليب بعلى ويذر عليه دقيق فيادق في المعاد الحضم : السيد الحمسول ، والمعمم ( والمعمم ) الخول الدكريم الخضم : السيد الحمسول ، والمعمم ( والمعمم ) الخول الدكريم

الأعمام والأخوال .

۳۶۹ ( ۲٤ — ديوات انځنساء ) ١٣ – حاصلٌ فاصلُ، أغرُّهِزَ بْرُ أُولُ الراكبينَ نحو المنسادِي الفاصل: الماضي في حكمه، والأغر: الأبيض.

12 — آخرالصادرين عن حومةِ الحرب بعضادرين عن حومةِ الحرب الورّاد المرب والرمل والقتال وغيره: معظمه أو أشد يوم فيه.

١٥ – سَيدُ أَيَّدُ حَلَيْمَ كَرِيمَ إِذْ يَسَيْرِ السَّـوادُ نَحُو السَّـوادِ الْأَيِّد : القوى .

17 - كامل شامل ، حصيف ظريف جامع و قاطع طويل النجياد الحصيف : المستحكم العقل و محمم الأمر ، والظريف : الحيس ، والظرف إنا هو في اللسان ، أو هو حسن الهيئة في الوجه واللسان ، وذكاء القال والحذق .

١٧ - وإذا الصفُّ ناطحَ الصفُّ وَالنَف م وسـاروا لمنكرَاتِ حــدادِ ١٨ - وَدَنَوْا دُنُوَةً فَكَانَاعَتنافًا واصْطِفافًا بُرْهَفَاتِ صِمادِ دنوا دُنوة : قاربوا فربا ، والمرهفات : السيوف

١٩ - وتَحَامَوْا وأَرْهِبَ الموتُ مِنهِ مِمَ السَّيوف في الأَجْسَداد غيرُ وقع السَّيوف في الأَجْسَداد ٢٠ - ليس فيهم صَدوْتُ يُحِسُ بِسَمْع رِ حَديد في الأسراد أَعَالُهُ وَمَ الحَديد في الأسراد

الهمر : الصوت ، والأسراد : الدروع ،

٢١ – واختــلاس النفوس بالطمن والضّر

ب وكر الجياد نَحْوَ الجياد الجياد عَوْ الجياد المُعَالَق المُعْقَدَاد مِنْ مَنْ وَنَدْ فِي حَقَائِقَ الْأَعْقَدَاد مِنْ مَنْنُو نَ وَنَدْ فِي حَقَائِقَ الْأَعْقَدَاد

المتاد : العدة ، أى كان عسدة القوم، والحقائق : الرمال المعوجة ، والأعقاد من الرمال : المتراكمة المتمقدة .

٣٣ - أَبِنُ الفَضْلُ مَندمُ فَمَرَكُ المو تر تُحَب لَّى ضَفائِنَ الأحقاد

الممترك: موضع القتال . وعجلى الضغائن: أى يكشف الأحقاد ، اضطفنوا وتضاغنوا : انطووا على الأحقاد وهى المداوات .

٢٤ - كم أسير مُـكئل فك عنه كَبْلَهُ بَمْدَ مُوثِقَ الْأَصفـاد
 المكبل: المقيد بالقيد. والموثق الأصفاد: المحكم القيود.

د٧ - ورئيسِ مُؤَيَّدِ غَادَرَتُه خَيْلُه في المَـكَرُ عنه الطراد

المؤيد : المثبَّت ، غادرته : تركته ، والمـكر : موضع القتال .

٢٧ - يترك الطير والنَّجِيع عليه عَلَقًا مِثْدَلَ خَالِصِ الفرْصادِ

النجيع : دم الجوف ، والمَلَق : دم شـديد الحمرة ، والفرصاد : صبغ أحمر .

٧٧ - ولقد كنتُ ما أُروَّعُ إلا نشَّرَ أَنَى نُوادَبُ إلاَّ فَـــــراد

أروع : أخوف ، ونشره : عوذه بالنُشْره ، والأفراد جمع فرد : وُهو من لا نظير له .

٣٨ – ولقد صرتُ بعده آلفُ الْخُن نَ وأَضْحِي خَلَيْفَةَ الإِحْداد : الزينة .

وقالت ترثی صخر أ(١)

٧ – كَأَنَّ ابنَ عَمْرُو لَمْ يُصبِّحُ لَهَارَةً

بخَيْلِ ولم يُعْمُـــل نجائبَ صُمُرًا ٢٠٠

٢ – ولم يَجْز إخوان الصَّفاد ويَـكُنَّسى

تَجِـاَجاً أَثَارِتُهُ السُّنابِكُ أَكْدَرَا ٢٠

٣ – ولم يَبِن في حَرِّ الْهُوَاجِـر مَرَّةً

ع – فبكُوا على صخر بن عمر و فإنه

يســـــير أذا الدَّهم بالناس أعْسَرًا

ه – بجودُ ويَحْلُو حين يُطْلُبُ خَـ يْره

ومُرًّا إذا يَبغى المـــــرارة مُمْقرا(٥)

٣ – فخنساء تبكى فى الظلام حزينةً

وتَدْهُو أَخَاهَا لَا يُجِيبُ مُمَّةً ـرَا(٢)

<sup>(</sup>١) من الطويل ، ولم ترد في الأصل ، ولا براين .

<sup>(</sup>٢) ني مصر الثانية : ( ٠٠ لم يصح ٠٠ ) ولمله من غلط الياسخ .

<sup>(</sup>٣) في حلب: (لم يجز ٠٠) \_ بنتج اليآء وضم الجبم \_ وهو غلط، وأحكر : أي أغبر .

<sup>(ُ</sup>عَ) في مصر الثانية : ( • • لقينته ) · (٥) في مصر الثانية : ( • • وص إذا يبنى الرادة قهرا ) ولم نقف على كلسة ( قيهر ) فيا تيسر من كتب اللهـة . أما النر : فجنس تباتات يستخرج من أرواقها عصارة مرّة لستعمل في العاب، و يسمى للصبر أو الصبار، والمبقر هو من يستعمل المقر ه (٧) في مصر الثانية : (٠٠ تبكي في الصباح ٠٠ لا يحس معفرا ) وفي حلب المقرة

التراب، والمفر الذي لمق خده بالتراب.

# ولهـا أيضا(١)

<sup>(</sup>١) من مجزوء السكامل ولم ترد إلا فى مصر الثانية وحلب ، ومطبوعة مضرّ وأنيس الجاساء.

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : ( ٠٠٠ كالبدر من خبر البثمر ) .

١ - إنّى تأرّبنى الأحــزَانُ والسَّهَرُ
 اللّمَانِ مِنّى هُـــدُوءاً دَمَهُما دُررُ<sup>(۲)</sup>

تأوبنى : أى رجع إلى ، وهو من الأوبة ، ودرر جع درة ، هدوءا أى بعد ساعة من الليل .

ع – مَأْوَى الضَّريكِ ومَأْوَى كَلُ أُرْمَلَةٍ عِنْد المُحُـولِ إذا ما هَبَّتْ القِرِرُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) من البسيط، ولم ثرد في الأسل ولا في برلين .

<sup>(</sup>٧) في مصر الثانية : ( • • الأحزان والسحر • • ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : ( ٥٠ هبت للنور ) وهو تصحيف .

الضريك: الفقير، والمحول جمع مَثْل: وهو الجدب، والقرر جمع قرّة: وهي البرد، تعنى الربح الباردة.

<sup>(</sup>١) في حلب: ( ٠٠ إلا له يوم يسموكرة الظفر ) على الإفواء ثم قال : أوادت إلا له الظفر وهم يسمونه كرة .

### وقالت(١)

٢ - عَيْنَ جُودَا بِدَمْع غير مَنْزُور وأعولا إِنَّ صَخْراً خَيْرُ مَقْبُور (٢)
 ٢ - لا تخذلانى فإنى غيرُ ناسية لذكر حَليفِ المجدِ والخدير
 ٣ - يا صخـر من اطراه الَّذْيُــلِ إِذْ وُزِعَتْ

وللمطايا إذا يُشَــددن بالكور (٦)

ع - والمية المي والأضياف إن طَرَقُوا أَبْياتَنَا لِفَمَالِ مِنْكَ نَخْبُورِ (١)

ه - ومَنْ لِمُكُرْ بَةِ عَانِ فِي الْوِثَاقِ وَمَنْ

أَيُمْظَى الْجُـــزِيلَ عَلَى عُسْرٍ ومَيْسُورِ

٧ - فَرَّ الْأَقَارِبُ ءَنَّهَا بَمْد مَا ضُرِبُوا

بالمشرفيَّــــَـةِ ضَرْباً غَـنْدِ تَعْزيرِ

٨ - وأُسلَمَتْ بَعْدَ نَقْفِ البَيْض واعتسفت

من بَمْد لَدَّة عِيشٍ غَـيْرِ مَقْتُـــورِ (٥)

<sup>(</sup>١) من البسيط ، ولم يرد في الأصل ، ولا في برلين .

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : ( ٥٠ غير مقبور ) وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٣) في حاب : ( والمطنى إذا ما شد بالسكور ) .

<sup>(</sup>٤) في مصر الثانية : ( لفعال ) بكسر الفاء .

<sup>(</sup>٥) في مصر الثانية: ( ٥٠ عند نقف ٠٠ ) .

٩ - يا صَخْرُ كَنْتَ لنا عَيْثًا نَعْيِشُ بِهِ لَوْ أَمْهَلَنْكَ مُهِاتُ المقـــادير (۱) لوْ أَمْهَلَنْكَ مُهُاتُ المقـــادير (۱) وافارسُ الْفَوْمِ إِن حَمُوا بِتَقْصِير (۱) وَفَارسَ الْقَوْمِ إِن حَمُوا بِتَقْصِير (۱) مَمُوا بِتَقْصِير (۱) وَفَارسَ الْفَوْمِ إِذَا رَكِبَتْ خَيْلُ الْمَالِ الْمِعافِيرِ خَيْلُ الْمَالِ الْمِعافِيرِ أَبْدَ لَكُمْ الله المِعافِيرِ أَبْدَ الله المعافِيرُ أَبْدَ الله المعامِيرُ أَبْدَ الله المعافِيرُ أَبْدَ الله أَبْدُ مِن كُرمِ وَمِنْ خَلَاثِي عَقْدَ الله مَن كُرم مِن خَلَاثِي عَقْد الله مَن كُرم مَن كُرم مَن كُرم مَن كُرم مِن خَلَاثِي عَقْد الله مَن كُرم مَن كُرم مِن خَلَاثِي عَقْد الله مَن كُرم مَن كُرم مَن كُرم مَن كُرم مَن كُرم مَن كُرم مَن كَرَم مِن خَلَاثِي عَقْدُ الله المُن مَن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مَن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مَن كُرم مِن كُرم مُن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مُن كُرم مِن كُرم مِن كُرم مُن كُرم مِن كُرم مُن كُرم مِن كُرم مِن

<sup>(</sup>١) في حلب: (٠٠ هيشا نميش به ٠٠).

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : ﴿ إِذْ شدوا م ، إِذْ هموا م ، ) .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : ( يلتحها ٠٠ ) وهو غلط .

# وقالت الخنساء أيضا(١)

ا عين جُودى بدمع غير مَنزُور
 مثل الجمان على الخين عَدُور
 وابنكي أخاكانَ عَموداً شماثله
 مثل الهلال ، منيراً غير مَفمُور
 وفارس الخير لوافنه منيئه
 وفارس الخير في فؤادى صدع غير عَبور عَبور عنه الفتى كنت إذحنت مرورة مرورة
 ع ريم الفتى كنت إذحنت مرورة
 مؤج الراباح حنين الوله المحسور
 والخير منفر بالأبطال عابسة
 مثل السراحين من كابر ومَمقود

<sup>(</sup>١) من البسيط ، ولم يذكر في الأصل ولا في براين .

ا – يا عينُ جودى بالدُمُوع ِ الغِزَارْ وانْكى على أَدْوَعَ حامى الذَّمار الغزار: الكثيرة، الأروع: الجميل، والجم-ع روع، والذمار: ما يحق عليه أن يحميه.

٢ - فَرْع مِن القَوْم كريم الجدرى أنماهُ مِنْهُمْ كُلُّ عَضِ النّجـــارْ

فرع : رأس ، والجدى : العطاء ، والنجار : الأصل .

٣ - أقول لما جاءنى مُلكُهُ

وصَرَّحَ الناسُ بِنَجْــوى السرارُ

نجوى السرار : كلام السر ، ومنه توله تعالى : « وتناجوا بالبر والتقوى(۲) » .

ع - أُخَى إمَّا تَكُ وَدُّهْ تَنَا وحال مِنْ دُونِكَ بُعْد المزَارْ (٢)

<sup>(</sup>١) من أأسريع ، ولم يرد فى الأصل ولا برلين .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ من سورة المجادلة ،

<sup>(</sup>٣) فى حاب : ويروى : ( إما تمس ٠٠٠) ، وهو رواية مصر الثانية ، ويروى : ( وشط من دونك بعد ٠٠٠ ) .

المزار: الزيارة ، يقال: زرت القوم زيارة ومزارا ، كـقولك قت قياما ومقاما ، وخرجت خروجا ومخرجا .

ه - فرُبَّ عُرْف کُنْتَ أَسْدَ بَنَه الله عَالِ وَيَتَامَى صِفَارِ السَّدِيّة : أَي أَنهَمَت بِه ، ويروى : (لك أسدينه . . ) والعيال : الفقراء ، الواحد عائل ، ومنه قوله تعالى : « ووجدك عائلا فأغنى (۱۰ هـ ، الواحد عائل ، ومنه قوله تعالى : « ووجدك عائلا فأغنى (۱۰ هـ ، الفقراء ، الواحد عائل ، ومنه قوله تعالى على عُناة مِ عُلُق في الإسار عناة وأسرى بمنى ، ويروى : ( . . عُلُل في الإسار . . ) وهو جم مَهْلُول .

اهلى فداء للذى غُودرت أعظمُه تَلْمَعُ بَيْنَ الْخُبَـار
 الخبار: الأرض الرخوة ذات الحجارة.

٨ - صَرِيع أرماح ومَشْدو ذَه على كَالبَرْق الْمَمَنَ خِلاَلَ الدُّ الدُولِ الدُّ ا

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة الفحى .

<sup>(</sup>۲) نی مصر النانیة : بروی : إذا غدرت . وهو غلط .

<sup>(</sup>م) لم يرد هذا البيت في مصر الثانية .

# ۱۲ – ربیع هُــــلَّكِ ومَأْوى نَدَى حِبْنَ مِخَافُ الناسُ قَحْطَ القطار

الهُلَّاك: الفقراء، والنسدى: السخاء، والقحط: احتباس المطر، والقطار جمع قطر.

١٢ - أَسْقَى بلاداً ضُمِّنَتْ تَــبره

صَوْبُ مَرَا بيم الفُيُوثِ السَّوَارُ(١)

سقیته الماء وأسقیته بمدنی ، شدد (کدا) للکثرة ، ویروی : (ضمنت رمسه) وهو القبر ، والصوب : المطر ، والدوار : أی تسیر لیلا . وروی : (مرابیع النیوب . . ) وهو تصحیف .

١٤ – وما سُؤَالي ذاك إلا لِـكَيْ

يُسْقَاءُ هَأُم بِالرَّوى في القَفِار

روى: (بالربى فى المقار)، ويروى: (فى رباه القفار)، ويروى: (فى رباب الففار)، الرباب الواحدة ربابه، والففار: المرتكبة بمضها بعضاً، الواحدة غفارة بالكسر.

اه و الله الله الله و ا

<sup>(</sup>١) فى مصر الثانية : روى ( مرابيع النيوب ) ، وهو تصحيف م

١٧ - وإِمَّا يَبِنْهُمَا رَوْحَـةٌ فَي إِنْرَ عَادٍ سَارَحَدُّ النَّهَارُ (١) اللهُ اللهُ

١٩ - يَرْدِى به فى أَمْمها سابح من دِي به فى أَمْمها سابح من دُين أَبْتُ الْحِضَارُ
 أُجْرَدُ كالسَّرْحَانِ ثَبْتُ الْحِضَارُ

يردى به : يمدو به ، والنقم : الغبار ، والأجرد : القصير الشمر ، والسَّرحان : الذئب ، ثبت الحِضار : مأمون في المدو من المثار .

٢٠ ـ نازلْتَ أَبْطَالاً لهـا ذادَةً

حَتَّى ثَنَوْا عَنْ حُـرُماتِ الذُّمار

٢١ – حَلَفْتُ بِالبَيِت وزوّاره

إِذْ يُمْمِلُونَ العِيسَ نَحْوَ الْجِمار (٢)

٣٧ ــ لاَ أجــزعُ الدَّهــرَ عَلَى هَا لِكَ

بَمْدَكَ مَا حَنَّتْ هَوادِي المِشَـارْ -

حنت من الحنين ، هوادى : متقدمات ، الواحدة هادية ، وسمى المنتى هاديا لهذا ، العشار جمع عشراء ، وهى ما حلت لعشرة أشهر من النوق .

<sup>(</sup>١) فى مصر الثانية : روى : ( عاد ) .

<sup>(</sup>۲) فی حلب : ویروی : پرنمون . من الرفع ، وهو سیر شدید ، یقال : رفع البعیر فی السیر أی بالغ ، ورفعته آنا ، یتمدی ولا یتعدی ، و کذلك رفعته ترفیماً .

وصَارَ مَسْحِــاً لَجِارِي القِطَارُ

ويروى: (لمجارى الميصار) وهى الرياح. وفى مصر الثانية: (الأرواح) وقالوا: جمع عصير ، وفى حلب (عصيرة) وهو عصير السحاب، ومنه قوله تعالى: «وأنزلنا من المعصرات (٢) فى مصر الثانية: وقول حسان، وفى حلب ومصر الثانية:

إن التى ناولتَنى فرددتُها فَتَلَتْ فهاتهـــالم تَقْتُلَ كاتاهما حلبُ المصيرِ فماطنِى بزُ جاجَـة أرخاهما للمفصل قوله: « قتلت » أى مزجت ، ولم تمزج ، والمصير أى عسير المنب وعصير السحاب وهو المزاج .

٢٦ - فَـ كُلُوْحَى صَائِرٌ لِلْبَلَى وكُلُ حَبْلِ مَرُهُ لانْبِيَار

<sup>(</sup>۱) فی حلب : روی : ( بانث ) ، وهو تصحیف ، ثم قال : ویروی ( وهی روایة مصر الثانیة ) :

يا لبلة بات بها حـرها يقدح فى الب شج معتطار (٢) الآية ١٤ من سورة النبأ .

# وقالت(١)

العفر من لحسوادث الدهر أمن لمسئل راكب الوغسر أم من أسئل راكب الوغسر ٢ - كنت المفرج ما ينوب فقد أصبخت لائح سلي ولا تُمرِي المتراب على مَعالم على مَعالم المشرو وعلى غض المقراب على مَعالم المشرو وعلى غض المقرر وجه الناشر

<sup>(</sup>١) من السكامل ، ولم يرو في الأصل ولا بمرأين ومصر الثانية

# وقالت تذكر بأس أخيها معاوية في الحرب(١)

١ – دَعَوْتُم عامراً فَنَبَذْتُموه

٧ – وَلَوْ نَادَيْتُه لَاتَاكُ يَسْمَى

٤ – إذا لاَ قَى المنــابا لا يُبالى

ولم تدعــوا معاوية بن عمرو حَثيثَ الركض أو لأتاك بَجْري ٣ ـ مُدِلاً حَيْنَ نَشْتَجِرُ الْمُوالَى ويُدْرِكُ وَثْرَهُ فَي كُلٌّ وَثْر أَفَى يُسْرِ أَنَاهُ أَمْ بِمُسْرِ ه - كَيْثُلُ اللَّيْثِ مُفْتَرسِ يَدَيْه جَرى و الصَّدْر ر نُبالِ سِبُطْر

سِبْطر : مثال هزبر أي يمتد عند الوثبة .

<sup>(</sup>١) من الوافر ، ولم ترد في الأصل ، ولا في برلين ومصر الثانبة .

# وقالت في صخر (١)

<sup>(</sup>۱) من تابسيط ، ولم ترد إلا فى نسخة حلب وبيروت ، وأنيس الجلساء . وقد روى بدن هذه الأبيات فى حماسة أبى تمام منسوبا لصفية الباهلية ، وإليها نسبت فى الحاسة البصرية ، وفى حماسة البحترى ، وهذه الروايات تجمع بين هدده الأبيات وإلابيات التالية . وجاء البيت الأول مرويا لمريم بنت طارق فى كتاب الوازنة بين أخاها فى أبيات أنشدها ابن الانبارى .

### ولها في معناها(١)

١ - كُنَّا كَفُصْنَيْنَ فِي جُرْثُومَةِ بَسَقاً

حيناً عَلَى خَـــنيرِ مَا يُنْمَى لَهُ الشَّجَرُ

٢ - حتى إذا قيل: قد طالت عُرُ وقُهما

وطاب فَرْسُهِــا واستوتَقَ الثَّمَرُ

٣ – أُخْنَى عَلَى واحد رَيْثُ الزمان وما

يُبْقِي الزمان على شيء ولا يَذَرُ

 <sup>(1)</sup> من البسيط ، ولم قرد إلا فى نسخة حاب وبيرتوت، وأنيس الجلساء ، وقدر وردت هذه الأبيات في جمئة الأبيات لمسابقة فى حاسة أبي تمسام ، وحاسة البحشق والحناسة البصرية .

# وقالت فيه أيضا(١)

١٠ با عَيْنِ جُودى بِدَمْعِ مِنْكُ مِذْرادِ
 جُهْدَ الهويلِ كِماء الجُسد ولِ الجارى

 ٢٠ وابْكي أَخَاكُ ولا تَنْسَى شَمَائِلَهُ
 وابْكي أَخَاكُ لِحَى الطّبيف والجسار
 هوائيكي أَخَاكُ لِحَى الطّبيف والجسار
 هوائيكي أَخَاكُ لِحَى الطّبه والجسار
 كَالْبَدْرِ يَجْلُو ولا يَخْتَى على السّارى
 ع ردًادُعادیة فِکاكُ عانیة مَالِیة مَالُویة مِحْدَالِهُ الویة مَالِهُ الویة مِحْدَالُ الویة مَالُهُ الویة مَالُهُ الویة مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَالِية مَالِية مَعْدَالِ الله مِنْ مِحْدَالُ الویة مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالِ مَعْدَالُ الویة مِحْدَالُ الویة مِحْدَالُ الویة مِحْدَالُ الویة مَعْدَالُ الویة مَعْدَالُ مَعْدَالُ مَعْدَالُ مَعْدَالُ مَالِية مِحْدَالُ الویة مِحْدَالُ مَعْدَالُ مَانَية مِلْمُحْدَالُ مَانَية مِلْمُحْدَالُ مَانَية مِنْ المَعْلَم جَبَّالُونَ مَانَية مِنْدُ مَعْدَالُ مَانَية مِنْ المَعْلَم جَبَّالُونَ مَانِية مِنْ الْعَلْمُ جَبَّالُونَ مَانَية مِنْ المَعْلَم جَبَّالُونَ مَعْدَالُ مَانَية مِنْ المَعْلَم جَبَّالُونَ مَانِية مِنْ المَعْلَم جَبَّالُونَ مَانِية مِنْ لَمْ الله مِنْ المَنْ مَعْدَالُهُ مَانِية مِنْ لَا مُعْلَم مَنْ الْعُنْ مَانِية مِنْ الْعَلَيْ مَانِية مِنْ مَانِية مِنْ المَعْلَم جَبَّالُونَ مَانِية مِنْ الْعَلَمُ مَانِية مِنْ الْعَلَمُ مَانِية مِنْ الْعَلَى مَانِية مِنْ المَعْلَم جَبَالُهُ مَانِية مِنْ الْعُمْ مَنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ مَانِية مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُلْمُ مَانِية مِنْ الْعُمْ مَانِية مِنْ الْعُلْمُ مَانِية مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مَانِية مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مَانِية مِنْ الْعُمْ مِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْ

ما هاج حزنك أم بالمين عـوار أم ذرنت أم خلت من أعلما الحاد

<sup>(</sup>۱) من البسيط ، ولم ترد في الأصل، ولا في براين . (۲) روى هذا البيت حكذا على الإقواء ، ويبدو أنه روى هنا خطأ ، وأمله

أحد أبيات القصيدة الرائبة رقم ٥٠ ألق مطلعها :

# وقالت تصف أباها وأخاها وقد تسابقا(١)

١ - جارَى أباهُ فأفبالاً وَهما يَتَمــاوَرَانِ مُلاءة الْخضرِ
 الملاءة بالضم: الربطة ، والجمع مُلاء.

حتى إذا نَزَتِ القُلُوبِ مَما لَرْتَ هُنَاكَ المُذْرَ بِالمُذْرِ
 وعلا هُنَّافِ الناسِ أَيْهِما قال المجيبُ هُنَاكَ: لا أَدْرى.

نی حلب : (روی : أنهما) . وهو تصحیف .

ع - برزَت صيفة وَجْه وَالدِهِ وَمَضَى عَلَى غُلُوا له بَجْرى ه - بُرْقَ فَاوْلَى أَنْ يُساويَه لولا جَلالُ السَّنُ والسكِبْرِ
 ٢ - وَمُمَا كَأْنَهُما وقد برزا صَفْرانِ قد حَطَّا إلى وَكُرَّ

<sup>(</sup>۱) من الـكامل ، ولم ترد في الأصل ولا برلين وبيروت .

# وقالت نرثى صخراً (١)

١ - أَعَيْنَى جُودًا بِالدموع على صَغْرِ
 على البَطل المقــــدام والسيّد الفَرْر
 ٢ - ليّباك عليه مِنْ سُلَمْم جَماعة مَا عَيْمَ صَاعَة مَا عَيْمَ المَا عَمْم المَا مَعْمَضَرَ القَدْر

<sup>(</sup>١) من الطويل ، ولم يرد في الأصل ، ولا برأين وبيروت .

## وقالت أيضا فيه(١)

١ – ألا ابْـكمِي عَلَى صَخْرٍ ، وصَخْرٍ ، وصَخْرٌ عَالَنا
 إذا الخــر بُ هرّت واستمرت مربرُها

تعنى بالثمال عصمة القوم ومعتمدهم.

٢ - له بسطناً تجسد فكف مفيدة

وأخرى بأطراف القنا أو شُقُورها

٣ – مَنِ الخَرْبُ رَبُّنَّهُ فَلَيْسَ بِسَائِمٍ

إذا مَلَّ عَنْهَا ذات يوم منتجُـــورُها(٢)

٤ – إذا ما اقْمَطَرَّت للْمُنْسَارِ وأَيْقَنَت

بِهِ عَنْ حِيــال مُلْقِحًا مَنْ يَبُورُها

فى حلب ومصر الثانيــة : اقطرت : انقبضت ، المفار : الغارة . پبورها : يختبرها .

٥ – أقام جَناحَى رَبْدِ إِ لَهُ إِ إِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) من الطويل ، ولم ترد ني الأصل ولا في برلين .

<sup>(</sup>٢) فى مصر الثانية : ﴿ رُوى : إِذَا هُرَمَتُهَا ﴾ وَبِيدُو أَنَّهُ تَصْحِيفُ ﴿ إِذَا نَرْمَتُهَا ﴾،

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : ( روى : جنَّاحي ريمها ) .

۳ بیارقة الموت فیها عجاجی قد منه و منه و منه و منه منه و م

<sup>(</sup>۱) فى مصر الثانية : ( روى : مديك الحرب ) ، ويبدو أنه أراد ( مدوك ) . ويبدو أنه أراد ( مدوك ) . ويبدو أنه أراد ( مدوك ) . ويكمر المم وسكون الدال و فتح الواو .. وهو الحجر يسحق به الطيب استماره أفتك أخيه بأعدائه . فذكر مصحفاً هكذا .وروى : (٥٠٠و صخر إذا خام الرجال ٥٠٠) .

# ورى أيضا لها(١)

١ - لأبى هُبَيْرَةَ أظلم البَدْرُ وانْشَقَ عَنْكَ وأنْكَر القَبْرُ
 ٢ - يابا(هكذا)هُبَيْرَة من لمُنْهَلكِ في الناسِ لم يُتْرَكُ لهُ وَفْر الوفر : الفنى من المتاع والمال الكثير الواسع ، أو العام من كل شيء .

٣ - نَسَاتُ به عُقْرُ الـكلابِ فا يُشخنَّ بي يُشخنَّ به عُقْرُ الـكلابِ فا يُشخنَّ به أى بالجراح .

٤ - أَى لَهُ مَو لَى ولا رَءِش خَطِلُ اللسانِ بِسَمْمِهِ وقر
 الخطل: الـكلام الفاسد الـكثير.

مُلام فَاجَأْتُه الأليلُ إذا صاح الدَّجاج ونوَّر القَمَرُ ملام: أي ممذول. الأليل: الشكل.

<sup>(</sup>١) من السكامل ، ولم ترد إلا في نسخة ببروت .

### وقالت فيه(١)

حسن الطُّمانِ عَلَى الفَرَّسُ (٢). ١ - يا عين بكِّي فارساً يَّذُنَا نُوَمِّ لَكُهُ اخْتُلُسُ ٢ - ذا مِرَّة وَمَهِـــابَةِ ٣ - بينــاً نَراه بادياً تخبى فريستكه شكس ، \_كَاللَّيْث خَافَتْ غَيْلُه تَربَ المنكاخر مُنْقَدَسُ ه - يَذَرُ الكَمِيُّ مُجَدِدًلا فالنَّفْسُ يَحْفَزُها النَّفَسُ (٦) ٦ - خَضَ السِّنانُ بِطَمَنه يَدُنُو وآخـــرَ مُنْهُسُ ٧ ـ فالطُّ يُرُ بَيْنَ مُراودِ حينَ النصائح في الفَلَس ٨ - نعم الفتي عند الوغي فَصَلَ الخُطَابِ إذا التَبَسُ<sup>(٥).</sup> ٩ \_ فَلَا بُكِينَّكَ سَيِّدًا بَعْدَ ابن أَمِّي إِذ رُمِسْ ١٠ – من ذا يقوم مُقساًمه عند التنازع في الشيكس ١١ – أو من يَمُود بحُلْمه الهَائرينَ ومَن جَلَس ١٢ – غَيثُ المشيرة كلما

<sup>(</sup>١) من مجزوء الكامل ، ولم ترد في الأصل ولا في برلين .

<sup>(</sup>۲) فی حاب روی : اِبکی .

<sup>(</sup>۲) فی مصر الثانیة روی : خضب . بسکون الضاد .

<sup>(</sup>٤) في مصر الثانية : روى : فالطر . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) البيت روى في حلب وحدها .

### وقالت الخنساه(١)

<sup>(</sup>١) من البسيط ، ولم يرد في الأصل ، ولا في براين و بيروت .

<sup>(</sup>۲) فی مصر الثانیة : روی : و ماهه نی عجائبه ، دفی اصل حاب : و استوطن الراس . و هو تصحیف .

# وقالت الخنساء ترثى صخراً(١)

١ - ألاياءين وَيْحَكُ أَسْمِدِينى لريْبِ الدَّهر والزَّمَن المَضَوض. فَقَدْ كُلَّفْتِ دَمْ رَكَّ أَنْ تَفْيضِي. ٧ - ولا تُبقىدُهُوعابَمْد صَخْر ٣ ــ ففيضى بالدُّموع على كريم رَمَتْــ لهُ الحــاد ثاتُ ولا تَغيضى أُفْرِّجُ مَمَّ صَــدُرى بِالقَريض ه \_ أَسائِلُ كُلُّ وَالْمَةِ هَبُولِ بِرَاهَا الدَّهِـرُ كَالْمَظْمِ المهيضِ ٣ - وأُصْبِحُ لا أُعَدُّ صَعِيدے جسم وَلاَ دَنْفاً أَمَرُ ضُ كالمراف ٧ - ولَكِنِّي أَبِيتُ لذِكَر صَخْر أَغْصُ بسَلْسَلِ المَاء الفَضِيض (٢٠) ٨ -- وأذ كُرُه إذا ما الأرضُ أمست هُجُــولاً لَمْ تَلَمُعُ ٩ - فَنَنْ للحسرب إذْ صارت كَلُوحا رشئر مشيكسدها النهوض

<sup>(</sup>١) من الوافر ، ولم ترد في الاصل ولا في برلين .

<sup>(</sup>٧) في مصر الثانية : أفض سلمل . وعو فالط .

۱۰ - وَخَيْدُ لِهِ قَدْ دَلَفْتَ لَمُا بِأَخْرَى

الله القَوْمَ أَخْدَ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) هذا ابيت لم يرد في مصر الثانية .

<sup>(</sup>٢) فى حلب : كالقروض . ولمله إصحيف .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : جاء الشطر الثاني : ( يبين العظم كالجل الرفيض ) .

## وقالت في صخر (١)

٢ - أبى طول آيسلى لا أهنجَع ٢ - نبيئ ابن عمرو أبى مُوهِنا ٣ - وفَجَعنى ريبُ هذا الزَّمانِ ٤ - فَمثلُ حَبِبى أَبْكَى الميونَ ٥ - أخ يَي لا يَشْتَكيه الرَّفيق ٣ - ويَهْ يَنْ بالحرب عند النزالِ ٣ - ويَهْ يَنْ بالحرب عند النزالِ ٧ - فالى وللدَّهْر ذى النَّائبات

١ (١) من المنقارب ، ولم يرد في الأصل ولا في برلين وبيروت .

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : روى : والنوائب قد تنجع .

<sup>(</sup>٣) في حلب : روى : للحرب .

١ - باأمِّ عَزُو أَلا تَبْكَيْنَ مُغُولةً

على أخيك ِ وُقدْ أَعْلَى بِهِ النَّـاعي(٢)

معولة أي صائحة . الناعي : الذي نماه ، أعلى : رفع صوته .

٢ – فابْ كَيْ وَلا نَسْأَمِي نُوحًا مُسَلِّبَةً

على أخيك رفيع الهــــم والباع والباع المـــم أو الباع الم لا تسأمى أى لا تملى . النُّوح : جمع نائحة . ومُسلّبة : ألقين ثيابهن و تفضلن في ثوب واحد.

٣ - فَقَد فُجِعْتُ عَيْمُونِ نَقِيبتُه جَمَّ المخارج ضَرَّارٍ و نَقَاع النقس،
 النقيبة: النفس، يقال: فلان ميمون النقيبة إذا كان مبارك النفس،
 قال ابن السكيت: إذا كان ميمون الأمر ينجمح فيا حاول ويظفي ،

ع - فَمَنْ لَنَا إِنَّ رُزِئْنَاهُ وَفَارَقَنَا بِسَيِّدٍ مِنْ وَرَاءَ الْقَوْمِ دَفَّاعِ الْمُنَى : فَنَ لَنَا بَسَيْدُ مِنْ وَرَاءَ القومُ دَفَاعَ إِنْ رَزَئْنَاهِ .

ه - قد كان سَيِّدنا الداعي عَشيرَته

لا تَبِعَدُنُ فَنِعِمَ السِّيدُ الداعِي (٢)

وقال أملت : إذا كان ميمون المشورة .

<sup>(</sup>١) من البسيط ، ولم ترد فى الأصل ولا فى يراين وبيروت .

 <sup>(</sup>۲) فى مصر الثانية روى : سمولة م وهو غلط .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية ; يروى : الراهي .

١ -- ما لذا الموت لا يزال نحيفا كل يوم ينال مِنّا شريفا (٢)
 ٢ -- مُولَما بالسّرَاة مِنّا فَا يَا خَذُ إلا المهذّب الفطريفا (٢)
 ٣ -- فَلُو اَنَّ المُنُونَ تَعْدِلُ فِينا فَينالَ الشَّرِيفَ والمشروفا (١)
 ٤ - كانَ في الحق أن يَعُودَ لنا الله ومن الموثر المناس المؤرث المناس المؤرث المناس المؤرث المناس المؤرد المناس المناس

تُ رَأَنْ لَا نَسُومَه تَسْـــويفَا(٥)

٦ - عاش خمسين حِيجَةً يُسكرُ المسكرَ م

إ ويَبَدُّلُ المَّرُوفا

- رَحْمَـةُ الله والسَّـلامُ عليه وسَةَى تَبْرَهُ الرَّبيـمُ خَريفاً (٧)

(١) من الحنيف ، ولم يرد في الأسل.

(٢) في مصر الثانية : روى : لا يزال حنينا ، وروى : كل عام .

(٣) فى مصر الثانية : يروى : مولع ،

(٤) فى مصر الثانية : يروى : تنصف نينا .

(ه) فی مصر انثانیه: بروی: کان فی الحق أن نوجب بالموت. ویبدو أن (نوجب) تصحیف ( نرحب ).

(٦) في مصر الثانية : روى : يا أيها أأوت . وروى : لألفيته النداة .

(٧) فى مصر الثانيـــة: روى: ستى تبره المايك . وعلى ذلك جاءت الرواية
 فى هامش حلب .

4•۱ ( ۲۶ — دیوات الحنساء )

١ - بالَهْف نفسى عَلَى صَخْرِ وقدْ لَهِفَتْ
 ٥ وَهَلْ يَرُدُنَّ خَبْـلِلَ القَلْبِ تَلْهِينى
 ٢ - ابكى أخال إذا جَاوَرْتِهِمْ سَحَـراً
 ٣ - ابكى المهين تلاد المال إنْ نَرَلَتْ
 ٣ - ابكى المهين تلاد المال إنْ نَرَلَتْ بالْقَوْم المتاريف (المتاريف عَلَيْه لدَهْ صَارَ مُواتَلَقًا
 ٤ - وابكى أخال لدَهْ صَارَ مُواتَلَقًا
 والدّه مُ وَجَلَيْ ذُو فَجْمَع وَتَجْلَيْف والدّه مُواتَلَقًا

<sup>(</sup>١) من البسيط ، ولم ترد في الآصل ، ولا في براين وبيروت .

<sup>(</sup>۲) في مصر الثانية : يروى : متروف . وهو تصميف .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : إد نزلتٍ .

# رقالت<sup>(۱)</sup>

٣ - طرفَتْ حُنْدُورُ مَيْدى إِمَـكِيكِ
 ١ - طرفَتْ حُنْدُورُ مَيْدى إِمَـكِيكِ
 ١ - السحاب العين ، والعكيك : السحاب .

ع – إِنَّ نَفْسَى بَعَدَ صَخْرِ الْمِارُدَى مُعْسَنَوْهُ وَ مَا مَنْ صَخْرِ الْمَارِةِ وَ مَا الْمِنْ مُكَلَى الْاَصَةَ الْمَاءُ وَ مَا الْمَارِقِي اللَّهِ وَمِي كُلُمْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

١٠ - وإذا هبت شمال أو جنوب عَصِفَهُ (١)

 <sup>(</sup>١) من مجزوء الرمل ، ولم يرد في الأصل ولا في برأين وبيروت .
 (٢) في مصر الثانية : زوى : عاملة ، وعنو غلط في الروى .

السكوم: جمع أكوام، وكوماء للعظيم السنام. والصفايا: الغزار، السكوم: جمع أكوام، وكوماء للعظيم السنام. والصفايا: الغزار، والبكار: جمع بكرة وهي الفتية. والحلفة واحدة المخاض: وهي الحوامل من النوق.

١٢ – يُملِزُ الجِفْنَةَ شَخْمًا فَتَراها سَــدِفَة

السدف : بياض الفجر، أي بيضاء من كثرة الشحم .

١٣ - وترى الهُلاَّك شَبْهُى عــــوها مُزْدَافِهُ الملاك الفقراء ، الواحد هالك ، والمزدافة : الفريبة .

۱۵ – وتری الأیدی فیما دَصمـــاتِ غَدِّفَهُ ۱۵ – وارداتِ صاًدراتِ کَفَطاً نُخْتَلفَــــهُ

شبهت اللُّقم بالقطا الطائرة . والقطا جم قطاة .

الأجرع جمع وهى رملة مستوية لا تنبت شيئاً . ويقال : ظلفت نفسى عن كذا عنزلة عزفت وانصرفت .

١٩ – إنَّها كانت زَمَانًا رَوْضَــــةً مُوْتنَفَّه

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية : روى لفقه . وهو تصحيف .

#### وقالت في صخر (١)

١ – يا عَنْنِ جُودى بدَّمْع مِنْك تَهِمَالُ وعبرة أتحيب بعد إء ٢ - لا تسأمي أن تَجُودي غُيْرَ خَاذِلَةٍ فَيْضًا كَفَيْض فُرُوبِ ذَاتِ أَوْشَالِ<sup>(٢)</sup> وأبكى لِصَخْر طِوَالَ الدَّهْرِ وَانْتَحِي حَتَّى تُحَـــلِّي صَرِيحًا بِيْنَ أَجْبَال ٢٠٠ ٤ – يَا لَهْفُ نَفْسِي عَلَى صَخْرٍ وَقَدَ لَهُفَتْ وَنَفْسِي إِذَا الرَّفُ أَبْطُـــالُ ۖ بِأَبْطُــالِ . - وابْكيه للطّارق المُنتابِ نَاثِلُهُ وفى الحقيقــــةِ والإعطاء لِلْمــال<sup>(١)</sup> وابكيه للخيل تحت النقع عابسة كَأَنَّ أَكْتَافَهِ الْمُلَّتِ بِحِرْبِالِ

<sup>(</sup>١) من البسيط ، ولم يرد فى الأصل ، ولا في براين وبيروت .

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : روى لفيض ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>۲) فی حلب ومصر الثانیة : ویروی : وابسکی اصغر ولا تستحدری جزما .
 ویروی : بین اجوال ، و عی جمع جول .

<sup>(</sup>٤) في مصر الثانية : يروى : والمحنيظة والإعطاء الدال .

٧ - يَذُودُها عن حِمَامِ الموتِ ذَائِدُهُ
 كاللَّيثِ يَخْمِي عَرينًا دُونَ أَشْبالِ
 ٨ - سَقَى الإِلَهُ ضَرِيحًا جَنَ أَعْظُمه
 ورُوحَه بِنَزِيرِ الدُّن مَطَّلَلَا اللَّهِ مَطَّلَلَا اللَّهِ مَطَّلَلَا اللَّهِ مَطَّلَلِهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْلِيَلِي اللْمُلْلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### و قالت (۱)

۱ – أیا عَنِی وی کُ کُما استهالاً بِدَمْع عَ بِ مَنْرُورِ وَعُلاً استهلا أَی أَفیضاً المَلزور: القلیل، وعلا: انبعا مرة بعد مرة ۲ – بدمع غیر دَمْهِ کُما وَجُودا فقد أورثها حُ نِ الوَدُلاً عَسَرُة وَكَلاً ٢ – بدمع غیر دَمْهُ کُما وَجُودا فقد أورثها حُ نَ وَكُلاً مَعْشَرَة وَكَلاً ٢ عَلَى صَغْرِ الْاَغَرَ أَی التیامی و یَحْمِلُ کُل مَعْشَرَة وَكَلاً ٢) ع – فإن أَسْمَفْهُ مَانی فارفدانی بِدَمْع بُخْضِ لُ الحَدُ بن بلاً ٢) و – فإن أَسْمَفْهُ مَانی فارفدانی بِدَمْع بُخْضِ لُ الحَدُ بن بلاً ١٠ و مَن صَخْبُ لَ الله و أَن هذا و أَن و أَنْ و أَن و أَنْ و أَنْ و أَن أَن و أَن أَن و أَن أَن و أَن و أَن أَن و أَن و أَن أَن و أَن ال أَن و أَن أَن و أَن أَن و أَن أَن و أَ

طَفِيف أَنْ تَصَـــ

<sup>(</sup>١) من الوانر - ولم ترد في الأصل ، ولا في برلين وببروت -

<sup>(</sup>۲) فی حلب : روی : کل معثرة .

 <sup>(</sup>۲) فى مصرالثانية : روى : عضل الحدين تلا .

ر ؛) في مصر الثانية : روى : وإن قل . وهو عنتل الوزن ·

<sup>(</sup>٥) في مسر الثانية : روى : في الجوائح ·

<sup>(</sup>۲) فی حلب : روی : إن تصل له وَلَمَلُ هَذَا تَصْمَعَيْثُ •

# وقالت ترثى أخوبها(١)

١ – بَـكَتْ عَيْنِي وَحَقَّ لَمْـاً العويل ٣ - فُقَدْتُ الدهْرَ كيفَ أَكُلُ رُكْنِي لأفوَامِ مُوَدَّمُ \_\_\_ ٣ - عَلَىٰ نَفَرِ هُمُ كَانُوا جَنِكَ عَيى عَلَيْهِ مِن تَلْقَاهُمُ قَبُول ٤ – فَذَ كَرُّني أَخِي قَوْمًا تَولُّواْ عَلَىٰ بَذِكُرُمْ فِي كُلُّ نَبِكُ ه - مُمَاوَيَةً بنَ عَمْرُو كان رُكني وصَغْراً كان ظاہمُ الظليـــــل(٢) ٣ – ذكرت فنألني ، ونَكَا فؤادي وأرَّق نَوْمَىَ الحَزْنُ الطــــوبل<sup>٣٧</sup>

<sup>(</sup>١) من الوافر ولم يرد في الأصل ولا برلين وبيروت .

<sup>(</sup>۲) في مصر الثانية : روى كان كنهم .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : روى : وبكي فؤادى .

٧- أولو عِزِ كَأَنَّهِ-مُ غِضَابُ الطَّويل وَعَجد مَدَّهُ الْحَسَبُ الطَّويل مَدَّهُ الْحَسَبُ الطَّويل المَّهُ المَّدوا مَمَددًا في صِبَاهُ مَ سادوا مَمَددًا في صِبَاهُ وسادوا وهُ شبابُ أو كُهُول (١) وسادوا وهُ شبابُ أو كُهُول (١) المَّد عَمْرو كل يوم المَّا عَمْرو كل يوم أَمَا عَمْرو كل يوم أَمَا مَمْرو كل يوم أَمْرو كل يوم أَمْر

<sup>(</sup>۱) فی مصر الثانیة : پروی : وسادوا هم شباب .

<sup>(</sup>۲) فی مصر الثانیة : روی : کل قرم ۰

### وقالت في صخر 껎

١ ــ ألا لَيت أمَّى لم تــلد ني سَـــويَّةً

وَكُتُ تُرابًا بَيْنِ أَيْدَى القَــوابِلِ (٢)

٢ - وخُرَّتُ عَلَى الْأَرْضِ السَّمَاءُ فَطَبَقَتُ

ومات جميماً كلُّ حاف وناعل (٢)

٣ - غَدَاهَ غَدَانَاعِ لِصَخْرِ فَرَاعَنِي وَأُوْرُ ثَنِي حُزْ نَاطُو بِلَ البَلاَ بِلَ (١)

عُ \_ فَقُلْتُ لَهُ : ماذا تقول ؟ فقال لى :

نَعَى مَا ابنَ عَمْرُو أَنْكُلَتْهُ هَــوابلي(٠)

يقال: بَقِيَ الشيء وبقَى، وفني وفنَى، ونعي ونَعَى. وقال زيدالخيل: فلولا زهير أن أكدر نعمة القارعت كلباً ما بقيت وما بق

قد انبعثت عرسى بليل تلومنى وأقرب بإلمام النساء من الردى

ه - فأصبحتُ لاألةَ ذُبِّه ذَكَ نِمْهُ حَياتِي وَلاأَ بكى لدعوهِ ثَا كُلْ (٢)

٢ - فَشَأْنَ المنايا بِالْآقاربِ بَعْدَهُ لَتَعْلَلُ عَلَيْهِم عَلَّهُ بَعْدَ الْهِلِ (٧)

(١) من الطويل ، ولم يرد في الاصل ولا في براين .

(۲) فى مصر الثانية : روى : تلدنى متمة . (۳) فى مصر الثانية : ومات حميا .
 (٤) فى مصر الثانية : روى : وطول بلابل .

(ه) فی مصر الثانیة : روی شطره الثانی : ( فق لابن عمرو أنسكلته هوابل ) وفیه إقواء .

(٦) فى مصر الثانية : روى : للوغة أاكل .

(٧) فى مصر الثانية : روى بالإقارب ، وهو يروى : لتفدو عليهم .

# ولها فيه(١)

۱ – أبكى عَلَى البَطَل الذى جَلَّهُ مَ صَحْراً ثَقَالاً بهم مَدْرُماً بالسَّيف بَرْ كُو رُدِّت وَوارسها عِبَالا به سُورُم مِن للْخَيْل إِذْ رُدَّت وَوارسها عِبَالا به سَمَا لله مَنْ الْخَيْل إِذْ رُدَّت وَوارسها عِبَالا بهم مَنْسَر بلى حَلَق الحديد م نَحَالُهُ مَ فيه جمالا و سَمَالا مَنْ عَلَى عليك إِذَا تَهُ مُ الربح باردة شمالا و سَمَالا به والهيدب الصَّرَادُ لَم يَلْتُ عَيْمُها إِلا طلالا مِنْ الله عَيْمُها إلا طلالا مِنْ الله عَيْمُها الذي م أَمَدُهُم فينا عيالا مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ وَرَّى صَحْر وأكومُهم فَعَالا مِنْ وَرَّى صَحْر وأكومُهم فَعَالا مِنْ وَرَّى مُنْ مَنْ وَرَّى مُنْ مَنْ وَرَّى مُنْ وَرَّى مُنْ وَالْوَمُهم فَعَالاً وَالذَى مُنْ مَنْ وَرَّى مُنْ وَالذَى مُنْ وَرَّى مُنْ وَرَّى مُنْ وَافْضَلْها نوالا والذى مُرجَى وأفضلها نوالا والذى مُرجَى وأفضلها نوالا والذى مُرجَى وأفضلها نوالا

<sup>(</sup>١) من عجزوء السكامل ، ولم يرد فى الأسل ، ولا مصر الثانية و ركين .

#### ولها أيضا(١)

فإنَّك للدمع لم تَبْذُلي ١ ــ أُعَيْنًا فيضي ولا تُبخُـلي ٧ - وجودى بدَممِكُ واسْتَمبرى كَسَحُ الْخُاسِجِ على الجِدول ٣ - على خير من بَنْدُ بِ المُنُولُو نَ والسيِّد الْأَيِّد الْأَفْضَل ٤ - طويل النجاد، رفيع العما د ليس بوَغَد ولا زُمَّل ه - يجيدالكفاح غداة الصيا ح حامی الحقیقـة لم یَنگل ٦ \_ كَأْنُ المُداةَ إِذَا مَا بَدَا مخافون وَرْداً أَبَا أَشْبُكِل ٧ - مُدلاً من الأسدذا لبندة حَى الجِزْعَ مِنْه فسلم ينزّل ٨ - يَمِفُ فَيَحْمَى إذا ما اعتزى إلى الشرف الباذخ الأطول ٩ - يُحامى عن الحيُّ يومَ الحفا ﴿ وَالْجِـارِ وَالضَّيفِ وَالنَّرُّ لَ ١٠ - ومُسْتَنَةً كاستِنَان الْخايج م فَوَّارةً الفَمْر كالمِرْجَـل ١١ – رَمُوحِ من الغَيْظ رَمْح الشموس تلافينت في السَّاف ١٧ ــ لتَبْك عالى عيالُ الشَّتاء إذا الشَّولُ لاذَت من الشَّمال

<sup>(</sup>١) من التقارب ، ولم يرد في الأصل ، ولا مصر الثانية وبراين .

#### وقالت فيه أيضا(١)

الا با صَخْرُ إِنْ أَبْكَرْتَ عَيْنَ لَقد أَصْحَدُكُمْنَى دَهْدِراً طويلا لقد أَصْحَدُكُمْنَى دَهْدِراً طويلا لا ب مَكْيْتُك في نساء مُعْولات وكنتُ أحق من أبدى العويلا وكنتُ أحق من أبدى العويلا با حفقتُ بِكَ الجليل وأنتَ حَيْنَ فل يَدفعُ الخطب الجليلا فن ذل يَدفعُ الخطب الجليلا على قتيل لا يَدفعُ الخطب الجليلا على قتيل لا يكاءل الحسن الجيللا لا أَبْدِحَ البكاء على قتيل الحسن الجيللا لا الحسن الجيللا لا الحسن الجيللا لا الحسن الجيلا لا الحسن الجيللا لا الحسن الجيللا لا الحسن الجيلا لا الحسن الجيل لا الحسن الجيل لا الحسن الجيلا لا الحسن الجيلا لا الحسن الجيل لا الحسن الحيل الحيل

<sup>(</sup>١) من الوافر ، ولم يرد في الأصل ، ولا منهر الثانية ، ولا برلين .

### ومن ټولها(۱)

قيل: إن عمر بن الخطاب أخبر بأن الخنساء دخلت المدينة وهي منسلّبة بزى الجاهلية ، فقام إليها عمر في أناس من أصحابه ، فدخل عليها فإذا هي على ما وصف له منها به فعذلها ووعظها وأخبرها أنها تموت ، ولو خلد أحد لخلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والذين تصفيه (في مصر الثانية : تصنمين ) ليس من صنع الإسلام . فقالت : اسمع منى ما أقول في عذلك إباى ولومك لى . فقال : هات ، فأنشأت تقول (وفي مصر الثانية : فأنشدت ):

١ -- سقى جَدَاثًا أكناف عُمْرة دونَه

من الفيث ديمــاتُ الربيــع ووابله(٢)

٢ - أُعِيرُهُمُ سُمُعي إذا ذكر الأسي

وفى القُلْب منه زفــــرَةٌ ما تزايله ٢٠٠

٣ - وكنت أعيرُ الدمعَ قبلًا من بكي

فأنت على من مات بمدلد شاغله (١)

<sup>(</sup>١) من الطويل، ولم يرد في الأصل، ولا براين، وبررت.

 <sup>(</sup>۲) فى مصر : روى : ستى جدة أكناف عمره حوله .

<sup>(</sup>٣) في مصر الثانية : روى : أعبرهم دممي .

<sup>(</sup>٤) فى ساب : ودى : أعير الديم بعدك ، وامله سهو .

#### وقالت في صخر (١)

١ - لَعَمرى وما تُحمرى على بهين ارْديتُم آلَ خَيْمما لنعم الفَصحة كلائهما
 ٢ - أصيب به فَرْعاً سلم كلائهما فَمز علينا أن يُصحاب ويُزْعَما فَمز علينا أن يُصحاب ويُزْعَما سح وكان إذا ما أندم الخيل بيشة إشراك أناخ فألجمال إلى هَضب أشراك أناخ فألجمال على حائما عمال حائما جراد زفته ربع نَجْد فأتهما(١)

زفته وزهته واحد ، زفتهِ أي دفمته . أنهم : أنى تهامة .

ه - فأمسى الحوامَى قد تَمَفَّيْنَ بَمـده

وكان الحصى يكسو دوابرَها دما قوله (الحوامى) جوانب الحوافر ، ويروى : وأمسى العوافى، وهى الخيل التي عفت حوافرها .

<sup>(</sup>۱) من الطويل ، ولم يرد فى الأصل ولا برلين ، ولا مصر المطبوعة . (۲) فى مصر الثانية: روى: فمزما ،وفى حلب روى فى هامشه: أن يصاب وبرغما .

 <sup>(</sup>۳) فی حلب ومصر الثانیة : ویروی : فأرساما رهوا ای ساکنة .

آبت عشاء بالنّه ابن وكأنها يرى قلقاً تحت الرّحالة أخضما يرى قلقاً تحت الرّحالة أخضما حوالت إذا ما لم نُطارة بعسائل أو الرّس خيسلا طارة نها بينهما محمل أو الرّس خيسلا طارة نها الحق في كل أزمة وعضمتهم والفسارس المتنشّما (۱)
 وعضمتهم والفسارس المتنشّما (۱)
 وعضمتهم فيطفئه وإذا الحرب شمرت فيطفئه أحدر عبرة وإن شاء أضرما (۱)

تجودُ بها العينـــان مِنْي لِنَسْجُما

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية : روى : للتقشما .

<sup>(</sup>٢) هــذا البيت لم يود فى مصر الثانيـة ، فى حلب : وفى رواية : تجول بها المينان حتى احطما .

# وقالت الخنساء أيضا(١)

ر \_ أبلغ سُكَياً وأشياعَها بأنا فَصَلنا برأس الهُمام (٢) وأنا صَبَحْناهُ غَارةً فَأَرْوَتُهُم مِن نقيع السَّمام (٣) وعَبْسًا صَبَحْنا بِثَهلانِهِم بَكُأْسِ ولبس بَكُأْسِ اللهُمام (١) ع وعَبْسًا صَبَحْنا بِثَهلانِهِم بَكُأْسِ ولبس بَكُأْسِ اللّهام (١) ع و وَمَعْلَبُهُ الروع فَد عاينوا خيولا عَلَيها أسودُ الأجام نعني نعلبة بن سعد بن ذيبان. والآجام جمع أجمة .

ه من المناح الله المناح المناح المناح النظام
 ٢ - وسُقناً كراتم محسلة المناح المن

<sup>(</sup>١) من التتارب، ولم برد في الأصل، ولا في زرلين وبيروت.

<sup>(</sup>۲) نی حلب: ردی : یا بلغ . وفی مصر الثانیة روی : وأنا .

<sup>(ْ</sup>۲) في مصر الثانية : روى : أرويتهم ·

<sup>( ﴿ ﴾</sup> في حلب : روى : وعباً ، وفي مصر الثانيسية : روى : فكأس -

### وقالت ترثى أخاها معاوية(١)

بالدمو ع المستَهِلاَّتِ السَّـواجِمِ
الجَـا نُ وجالَ في سِلْكُ النَّواظم
الفَـى وابن الخَفارِمَة القماقم
الفَـى في الشاهقاتِ من الدعائم
عند الحقائقِ غيرَ نادم
من صوب داًعة الرهائم (())

١ - با عبن جـــودى بالدمو
 ٢ - فيضاً كما انخرق الجما
 ٣ - وابكى مُعاويةً الفَــكَى
 ٤ - والحازم البانى المُـــلى
 ٥ - تَلْقى الجزيل عطاؤهُ
 ٢ - أَسْقَى الإله ضريحَةً

 <sup>(</sup>۱) من مجزوء السكامل ، ولم يرد في الأصل ، ولا في برلين ، وبيروت .
 (۲) في مصر الثانية : روى : الدهائم ، وهو تصحيف ،

#### وقالت(۱)

١ – أمين ذكر صغر دمع عينك يسجم بدمع حثبت كالجحان النظب ٢ - فتَى كَانْ فَيِنَا لِمُرِ النَّاسُ مِثْلُهُ كَفَالًا لَامَّ أُو وَكَيلًا لُمُ ٣ - حَسِبُ ينال المجددُ منهُ بيسطة ويسجُزُ عن إفضـــاله كل شَيْظُم ٤ - فَفَرَّنْتُ فَرْمِها وكنت سدادها إذا كان وم بَالِنَا كُل مُفظـ ه – وما ضاعت الأرحامُ عندك والذي وليت وما اسْتَحفظتَ منها لمجــــــ ٦ – كَأَن بُنَاةَ الخِـــــير عندَك أصبحوا على نهج من طافح البحسسر خضرم ٧ - توسَّمْت للحاجات يا صَخْــر كلُّها غـــــــام إلى مَمْرُوفك ٨ – وأنتَ ابنُ فرع ِ القوم ياصَخْر كلِّما إذا قال فُرْسانَ اللَّقا: مَخْـــرُ أُفْدِم تحسّر عنها كُلُّ عَبْش وأنْمُــــــم ِ (١) من العاويل ، ولم يرد في الأصل ، ولا مصر الثانية ويراين .

#### وقالت أيضا(١)

١ - يا له ف نَفْسى على صخر وقد فَزعت خَيْل خيل خيل على المران الم

٢ -- سَمَحُ ۚ إِذَا يَسَّرُ الْأَقُوامُ ۚ أَقَٰدُ حَهِــم

طلقُ اليدين ، وَهُوبِ مَا غَــــير مَنَّانِ (٢)

٣ - خلاحِلْ ماجدد ، محض ضريبتُه

مِجْذَامَةٌ لَهِ وَاهُ غَيْرٌ مِبْطَانِ (٢)

مجذامة لهواه ، أى عاص لهواه ، من فولهم : جذمت الحبل أى قطعته . قال رجل لابن السماك : عظنى وأوجز : قال : اعص هواك . المبطأن، والمبطون . والبطين : المطلف . والمبطن البطن . والمبطن المبطن البطن . والمبطن المبطن البطن البطن المبطن المبطن المبطن المبطن المبطن عظم البطن من كثرة الأكناف جمه حلاحل بالفتح .

٤ - ممح سَجِيتُه، جزل عطيتُه وللأمانة راع غير خوان

<sup>(</sup>١) من ألبسيط ، ولم يرد فى الأصل ، ولا فى برلين وبيروت .

<sup>(</sup>٢) في مصر التائية : روى : إذا يبس الأقوام أفسحهم ه

<sup>(</sup>٣) فى مصر الثانية : وزى : حلاجل عاجد ( بالجر على الست ) ،

ه - نیم الفتی أنت یوم الروع قد علموا
 کنی از النف فرسان بفرسان بفرسان بفرسان بفرسان بفرسان بفرد شمائله
 ۲ - سمح الحملائق ، محمود شمائله
 عالی البناء إذا ما قصر البان البناء إذا ما قصر البان الم والا بنام إن سفيوا
 ۳ - مأوی الأرامل والا بنام إن سفيوا
 شهاد أبحب في مطعام ضيفان
 ۸ - حاف النّدی وعقید المجدأی فقی
 کاللّیث فی الحرب ، لا نیکس ولا وان
 النکس: الضمیف وقالوا: هو الذی تخرج رجلاه قبل رأسه عند الولادة . الوافي: الفاتر ، قال الله تعالى: « لا تنیاعن ذکری (۲) » .

<sup>(</sup>١) في مصر الثانية : على البناء وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) إلآية ٤٢ من -ورة طه ٠

# وقالت الخنساء تذكر أخويها وذيك في موسم مكاظ بوم فاخرتها هند<sup>(۱)</sup>

١ - مَنْ حَسَّلَى الْأَخُونِ م كَالْهُ صَنْ الْ مِنْ راهما
 ٢ - أخوين كالصقرين لم ير ناظروها
 ٣ - قرمين لا يتظرال ن ولا يُرام حمراها
 ٤ - أبكى على أخرى م والقربر الذي واراهما
 ٥ - لامِثل كَهْلَى فَى الكَهُو لَى ، ولا فتى كَفتراهما
 ٢ - رُعين خطيين في حكبد الساء سناهما
 ٧ - ما خلفا إذ ودّعا في سُروهما
 ٨ - سادا بغير تكلف عَفْد والمَعْيَض نداهما

<sup>(</sup>١) من عِزوه العكامل: ولم يرد إلا في حاب ومصر الطبوعة .

# وقائت ترثى أخويها صخرا ومعاوية(١)

<sup>(</sup>١) من الطويل ، ولم ترد فى الأصل وبرلين و يبروت

<sup>(</sup>٢) في مصر الثانية : دهيت إنتية .

# وقالت نر أيهما(١)

على ميّت بالقسسبر أصبح ثاويا ٣- فلا يُبَعْدَنَّ الله ربى معاويا ٤- فلا يُبَعْدَنَّ الله ربى معاويا ٤- ولا يُبعدنَّ الله صَخْراً فإنه أخو الجود يبنى للفِعال العواليا ٥- سَأَبكيهما والله ما حَنَّ وَالهُ وما أُثبت الله الجبال الرواسيا ٣- ستى الله أرضا أصبحَت قد حوتهما

من المستَمِلاَّتِ السحابَ الفواديا<sup>(۲)</sup>

٧ - إذا ما امرؤأهدى لميْتِ تحيَّة خَيَّاكُ رَبُّ الناس عَنِّى مُعاويا<sup>(۲)</sup>
٨ - وهوئ وَجْدى أنْى لم أقل لهُ كَذَبْتَ ولم أنخل عليه عاليا

<sup>(</sup>١٪ من الطويل، ولم ترد في الإصل، ولا في مصر الثانية وبراين.

<sup>(</sup>۲) جاء فى الحماسة البصرية لمبلى بن أبى للفرج البصرى : وقالت أيضاً ـ يعنى الحنساء ـ وتردى لصخر أخيماً ، وله رويت فى الكامل للمبرد ، وفى حماسة إنى تمام من جملة أبيات .

<sup>(</sup>٣) فى الكامل للمبرد : ( رب المرش ) .

# فهارس الكتاب

#### ويشمل على :

١ \_\_ فهرس أهم السكليات المنفوية

۲ \_\_ فهرس الأماكن

٣ \_\_ فهرس القبائل والأمم

ع ــ فهرس الأعلام

ه ــ أهم مراجع الدراسة والتحقيق

٣ \_\_ فهرس القوافي

٧ ــ فهرس الوضوعات

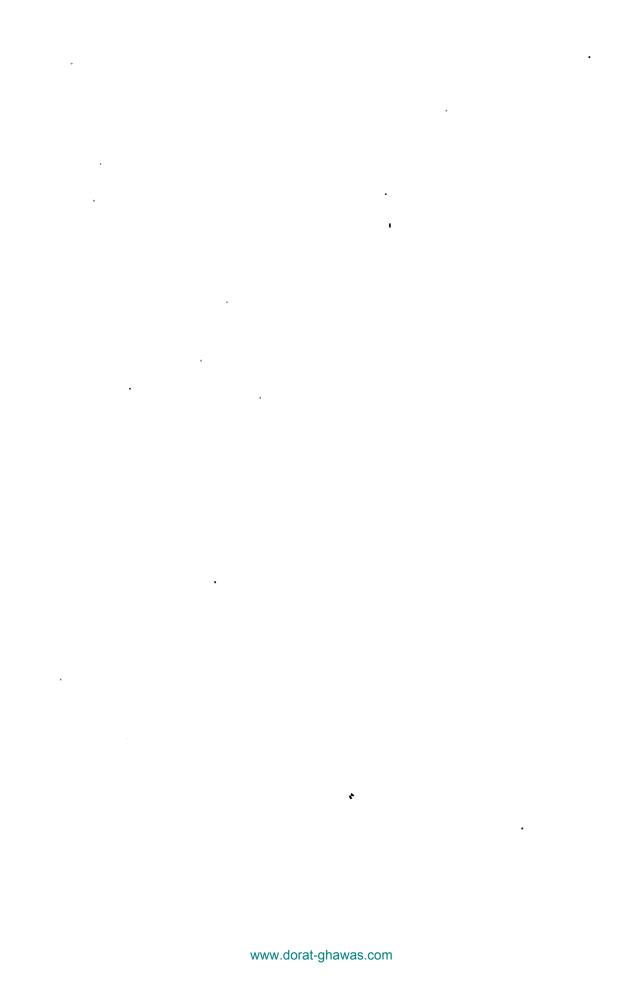

فهرس أهم السكمات اللغوية التى تدرض لحا شراح المديوان<sup>( ١٤٠)</sup> ( الألف )

> این ـ یؤین ، مأبون ۲۲۱/۲ از \_ ازة \_ الميزة ١٠/٢٠ احد \_ إحدى الإحد 1/3 اخذ \_ آخذ ، المآخذ ٢١/٢٩ اد \_ يشد \_ الأديد ٢/٥ ادم ... الأدماء ١٩/٦ ، ٣/٧٩ ارخ \_ الإراخ ، الإرخ ٢٤ /٥٥ أدم ــ الأدومة ٥/٣٣٤ ارى \_ الأرى ، الادارى ٢٤٤/٤ أس - آس يؤوس ٢٠/٢ أسل ـ الاسة وأحدة الأسل ٧/٣/٢ اصل - الأعيل م/٢٤٩ اطر \_ ياطر ، الأطرة ١/٥٤٣ ال \_ اله . آله ، الن ١/٣٠ ، ٥/٤ ٢ أنس \_ الأنس ٢/٧٤ اوب \_ تأوب ، اوبة ١/٥٧٦ آد \_ الآد ، والأيد ، والأد ه/ ٢٥١ أين ـ الأبن جم أينة ١/٢٤٢

<sup>(</sup>ع:) الرقم الأول إشير إلى رقم البيت الذي ذكرت الكلمة في أثناء شرحه ه والرقم الثاني إشير إلى رقم الصفحة .

( الباء)

اؤس - النؤس م/٧٧ بيع - انجع ٤/١١٧ بد \_ أبد ، واستبد ٢٨/١٧ بدر ـ البادرة ، والبدري ١٥٧/٩ بده ـ للبديرة ، والبداعة سهم/ . زم بدا - البدر ، والبداء ، والبادون ٥/٥ ٢٠ بد مید ۱۹۷/۱۰ بذق - الباذق ١١/٥٢٩ برح - النبازيم جي تبريح ١٠٤/٣ مع - يبرع البادع ١٤٤٢. برق - البرق ، والبرقة ١٧٣/٤ برقش - البراقش ، أبو راقش ١٣٢/١ ، ١٣٤/٣ برم - برم : الرم ١٨٥/٥١ ، ١/٨٧٧ يزل - اليازل ١٢٧/٤ بری - بیزی ۱۷۷/۸ بمبس ـ البابس ٢/١٠٠ بسل - زاسل ، متبسل ۱۹۹۹ ، ۱۹۲/ م ، ۱۹۹۹ بشر - البشير ٧ /٤٧ بطن - البطن ، البطن ، المبطان ، المبطون ١٠٨/٩ ، ١٠٨٠ ، بعق - نبعق ٦ / ٧٤٥ يقم - اليقام ٩/٢٧١ بقر - بأقرة ٢١٧/١٣ ٧٠/١ عيدياد . طيا - ألم بكر - البكرة ، البكار ١١/٤٠٤ بلج- الإباج، البليج ٧/٤٧، ١٧/٥٠٣ بلغ - البلغ ١١/١٨ بل - ببل ۲/۱۹۵

بنوعة ١٥ / ٢٢٤ باد \_ بوا ، بيئة ٢/٣٣٧ باز - يبور ٤/٢٩ بلم - اليوم ١٨/٨ بو ۔۔ شبو ۲۰۲/۱۱ (15) نام \_ الانام ١/ ١٣٥ ، ١٧ / ٢٣٥ تل \_ التلميان V/ ، ٩ تى - الىن ع/٠٤١ ( Rale ) اتو - ياقد ١٦٩/١٥ الثال ١١/١١] علب ـ الاثلاب جم علب ١٨/٧٣ عل - النمل ، النميل ، النميلة ، المال ١/١٤ ، ١/١ ٣٩٢/١ ( 140) جؤجؤ ١٠٨/٩ جي \_ الجابية ، الجبوة ١٩/٥/١٩ خست ۱۱/۵۰۸ جدر ـ الجاحر ، والجواحر ٥/٣٢٩ جعش \_ الجحيش ١٢/٤ حدث \_ الجدث ١١٦/١٤ 180/4 24 حدفه \_ الجدف ١١٦/١٤ جدى ـ الجادى ـ المبعدي ، الجداء ١١٦/١١ ، ١١/٢٢٢ جذم \_ عِذَام ، عِذَامة ٢/١٠٤٠ ، ٢/٠٤٢ جذی \_ یجذی ، اجذی ، اجذاء ۱۳۱/۲

جرب - الجرباء - الجربياء ٢١٧/١٧ ، ٢/١٣٧ جرع - الأجرع ١٨/٤٠٤ جرم - الجادم ، الجرام ١١/٧٧ جرى - جريا ، . الأجادى جمع أجرى د/١٨٤ جزن - الجزل ۲۱۹/۱۹ حدر - الجدر ١٩٣/١٦ جس ـ اجاس ، تجسس م/۹۹ جدد \_ جدد الري ١٤٥/٦ جلب س التجليب ع/ ٢٤٠ جهد - الجاد ، جادله ۱۱۲/۸ ، ۱/۲/۱ جمع - المجمعة ٢/٢٤ جنح - الجاع، الجواع، الجناح ١٩٨/١٧ ، ١/٢٥١ حاب \_ الحِوب ، الجانب ، المتجوبة ٢٤٨/١١ ، ٢٤٨/١١ -از - بجوز ، بجيز ، جوز ١/١٧ ال - الجول ، الجولان ١٩/١٩ ٢ جون - الجون ، الجونة - 1/10/1 (儿) حرك - الموكر ١١٨٨ حبس ـ الحبس ١٦١/١ حتر \_ محتر ، حتورا ۱۳/۷ حدب \_ الحدب ٢٠٤/٨ حدر \_ الحدر ، الحندر ، المندور ٨٠٤٠٧ ، م/٣٠٤ حردسه الحادد، الحريد، المحراد ٢٩/٦، ١١/٤، ٢٩٢ - 1-tm > 1-mem 7/3 حداب \_ الحوشد ٩٦٢/٢ حسف \_ الحسيف ١٦/١٦ حدل - التحصيل ١/١١ مدن سر المصال من النساء ، الحواصن ١١/١١ حضر - الحضر ، الحاضر ، الحضار ٥/٤٤٤ ، ١٩٧١/٩٩ حظر - الحظو ، الحظار ٢/١٣٤ حق - الحفائق ٢٣١/٢٧ حق - الحفائق ٢٧١/٢٩ على ٢٠٠٠ على ١٠٠٠ حل - حلت من الحلبة ، ومن حقت الشيء ٢٨٧ ، ١٤/١٢ حلد . الحلاحل ٢٠/٧ ، ١٤٠٠ على ١٠٠٠ على ١٠٠٠ على ١٠٠٠ الحد ، الحد ، الحد ، الحد ، الحد ، الحد ، الحائل ١٤٠/١٧ ، ١٤٠١ ١٠٠٠ ١٠٠٠ حم . الحوامي ٥/٥٠٤ حم . الحوامي ٥/٥٠٤ حل - تعوب ٣/٣٣٣ حار . ومة ١٤٦/١٠ ، حارة الوت ٢١٩/١٢ ، ٢٢٠/١٨ ٢٢٠/١٨ حام - . حومة ١٤٠/١٣

(141)

خبر .. الحبار ۱۲۲/۲۷ خبر .. الحبار ۱۲/۲۷ خدر .. الحبر ، الحادر ، الحبرة ۱۱۵/۲۰ ، ۲۷٤/۹ ، ۱۱۵/۲۰ ، خبرف .. الحبرة ۱۲/۶۰ ، ۲۰۱۰ ، ۲۲/۱۰ ، خبرف .. الحبرة ۱۲/۹ ، ۱۲/۳ خبیل ۱۲/۳ ، ۲۲/۲۲ خبیل ۱۲/۳ ، ۲۲۸/۳ خبیل .. الحبیات ۱۲۸/۳ خبیل .. الحبیات ۲۲۸/۳ خبیل .. الحبیات ۲۲۸/۳ خبیل .. الحبیات ۲۲۸/۳ خبیل .. الحبیات ۱۴۰/۲ ، ۱۲/۲۰ خبیر .. الحبیات ۱۴۰/۲ ، ۱۴۰/۲ خبیر .. الحبیات ۱۴۰/۲ ، ۱۴۰/۲ ، ۲۲۱/۲۲ خبیر .. الحبیات ۱۴۰/۲ ، ۲۲۲/۲۲ خبیر .. الحبیات ۱۴۰/۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲/۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲

خلم - اختاس ، الحلم ۱۱ /۸۸ خلف ــ الحلوف ، الحلفة ٥/١٨ ، ١٢٨/٥ ع. 414/ £ 121 - 15 خنذ \_ الحنذيد ، الحناذيذ ٢٦٥/٢٤ خار - یخیر ، خیر ۱۷۲/۱ خاف \_ الحيانة ١٠٠٠ خال ـ مخیل ، مخول ۲۳۰/۳ ، ۲۲/۱۲ (॥।।) دبل \_ يدبل ، الدبول ١١٥٢ دجن - المدجن ع/ع يه دجا ۔ يدجو ١١٩/١ در ـ الدرد ١١٩/١ دره \_ المدره ۱۷۰/۱۸ دسع \_ الدسيمة ١٨/٧٧ ، ١٤٤٤ ١٨٠٠ ١ دعر \_ الداعرية ١٦/١١ دف \_ الدف ١٩٠/١٣ : ١٩٠/١٣ دلص - الدلاس ٢٠/٠١٠ دلف ۲۰۹/۱۹ دل ـ الدل بشدته ٧/٥٢١ ده ث .. الدمث ٦/٥٤٧ ديج \_ أدوج ، مدمج ٢/١٣١ دهس سر الدهاس ۱۳۱/۳ دار ـ دیار ، دیور ۱۱۹/۱۵ دان \_ الدين ١١٥/١٣ ﴿ الحَالَ } فرب ـ النارب ۱۲۲/۲ ذرف ـ ذرغت العين ٢٩٨/١ ذرى ... أذرى ١١/١٧ ، ١١/١٧ ، ١١/٢٠ ذرى ... أذرى ، المنفارى ، المنفران ١١/١١ ، ٢٠١/٣ ذف ... استذف ٢١/١٣ ذف ... استذف ٢١/٨١٣ ذل ... الأذلال ٢١/٤ ذمر ... النمار ٢/٨٣ ذمر ... النمار ٢/٨٣ ذنب ... الذوب ، الذناب ، الأذنية ٢/١٨١ ذوب ... الذيب ٤/٤٤٣ ذاد ... الزائد ٢/٩٦٣ ذاع ... الإذاعه ٥/٥٥٩

رأبل - الرئيال ، الريالة ١١/١١ ، ١١٨/١١ رام \_ يرام ، الآدام ٢٠١/٢ ، ٢٠١/٢ رجم \_ الراجع ٢٦٩/١٠ رجرج \_ الرجراجة ١٩٧/٨ رجم \_ رجموا ٢/١٤٤ ، ١٣ / ١٤٤٣ رجل - الأراجيل - الرجالة ١/٢٣٧ رجم - أارجم ١ ١٣٤/ رجا .. الرجا ، لترجوان ١٠٥/١٠ رساله برسو ، رسوا ، ألقي مرأسيه ١٥٠/٤ رطن ـ الرطان ۽ الرطونة ١٥٧/١٧ رعل ـ الرعيل ، الرعال ٩٠/٧ رعى ـ النرعية ، الترعاية ١٩٢١/٩ رغد ـ ارغاد ۲۱۹/۱۱ رناً \_ يرناً ١٥/٧ رقد \_ الرقد ٤/٧/٤ رفق ــ تگرفتح ۱۲۹/۲ رفق \_ الرفقة ١٠٠/٣٠ رناً \_ زنی ۲۲/۲ ع۲

(۳۸ ديوان المنساء)

ركب ــ الركب ، الركوب ، الآركوبة ، الركبة ، الركاب ١٨٦/٨ رمك - الرمكة ١٧/١١ رن - أرن زنينا . ١٧٦/١ زهف \_ ارهف ، الرهنات ۲۷۰/۸ رهني - الرحق ١٩٣/٧ داع - الروع ١١/١٧ : ١١٦/١٦ : ١١٩/٧ ، ١١٦/١٦ راق - أرأق ، عراق ١/٩ داه - اراء ، الرآه ٦/٢٠٠٢ راب . يريب ، الريب ، الرياب ١٨٧/١ رأش -- الرائش ۲۹۹/۱۱ راع - يريع ، الريمان ١٥٣/١ ( الزای ) زار الرثير ١١٥/١٣ زغف ــ الزغف ٢١١/٢ زف - يزف ، زفته الربح ١٩/١٣ ، ١٥/٤ ، ١٥/٤ زلف - المزدانة ١١٠ ١٤٠٤ زار - الزيارة ، المزار ١٨١/٤ زاف \_ يزيف ، زيفانا د٢٧/٢٥ زاك ـ يزيك ، يزوك ، الزوكان ، الزيكان ١٤٠/١ ( السين ) سبح - الساع ٥/٧٧ سبسب - المدب ، الماسب ١٥٣/٢ سيطر ساسيطر ، السيطر ٤/٨٨ سبن ـ السبنق ، السبندى - ۲۰۲۱ ستر الأستار ١٩٩/٣

سجل - السجل ٦/١٠١٠ ١٨٥/٣ : ٣/٢٩٠ م

سرب - السرف ، السربة 1/ ١٧٧ سرح - للسرع٢/١٢٠ سرد .. السرد، الأسراء ٢٧١/٢٠ سری ـ سری ، الساری ۱۲/۱ سلب ـ السلوب ، التسلب ٤٠٠/٢ ، ١١/٢٠٧ ، ٢٠/٠٠٤ سلجم \_ السلاجم ٩١٨٢ -K- Kink 1/411 14/0 - 4-سمر ــ السمر ، السمراء ٧٠/٠٥ سمط \_ ناقة سمط ٢٠/٢٠ سام ـ سائم ، السوام ، المسيم ٦/٤٧١ ، ١/٧٧٧ ساس ـ اسانس ۲۱۹/۲ (الثين) شأت \_ الشئيت ، شآ ، الشأو ١٧١/٢ ، ١ ١٧٧١ شبل - يشبل ، الشبل . ١١٤/ شبا \_ الشباة ٦/٢/٦ شئن ۔ الشأن ٦/٠/٦ شجر \_ اشتجر ، لشاجر ۲۰۷/۱۹ شهرب ـ الشرب ، الشروب ، الشارب ١٩٣/٤٧ شربث - الشرنيث ٢٤٧/١٢ شرك ـ شراك ، شرك الطريق ٢/٤ شزب \_ الشرب ٢٨٠/٢٥ شزر ـ الشزر ١٦٩/١٥ شعب \_ الشاعية ١٥٢/٣ شمر ـ أشعره ، الشمار ٢١ - ٢١ شكم ـ الشكيمة ٤/١٠ ، ١٥/١٠ حل \_ عملل ، المليل ، الأشة ، الملائل ، الملال ١/٢٥١، ٩/٢٠١٠ ١٠٠٠/٥٠٠ فيمر - آشهاز ۲۱۸/۱۳ شم - قشم ۲۰۵/۱۲

شنف .. الثنف ٩/٧٥٧ شول ـ الاشول ١٠٤/٠ ( Rale ) مأى ـ الصئى ٢/٢ صبر \_ الصبير ٢٩/٢٤ 144/17 mayaril - may محن ـ الصمون ٢٤ ٧١٢٤ سخد ـ الماخد ، الساخدة ١٥١/٩ صدر - المدر ۱۰۸/۹ صدع ـ الصدع ، للمديعة ١٧/٧٩ صوخ ـ السارع ، الصريخ ، الإصراخ ، والاستعراخ ٢١٥/١ صرد ـ الصراد ٥/٣١٣ صر ـ العربر ۽ الصرصرة ١٣١/٥ ، ١٣١٥ صرم ـ الصرم ، العادم ١٩١/٤ ، ١٤٢ / ١٣٧ صمت \_ المصعبة ، المصية ع ١/٣/١ 147/7 mini - min صةر ـ المائر ١٥/١٥ صنا \_ صنوة ، الاصطناء ١٥/٥٨/ ١١٠/٢٧ صهب \_ الصهد ، الأحدب ، الحوداه ٢٠١/٣ صات \_ الصوت ١/٧ ٢٤١/٧ صور - الصوار ۱۵۷/۱۱ صاف ـ الصوف ٧/١٤٣ (الشاد) ضبرم \_ الضبارم ، الضبارمة ١٤٧/١٠ خيرے ـ الفسر ع ، الفريحة ٤/٥٥٥٠ ضرك ـ الضريك ١٩٥٤ ، ٢٥٥ ضرم به اضطرع ۱۸/۸۸ حنن ـ اضطفن ، تضاغنوا ۳۷۱/۲۳ منفا ـ يضفو ۶/۶ ضلع ـ اضلع ، استضلع ، الضلعة ۲۰۲/۱۰ ، ۲۰۲/۱۰ ضل ـ خلل ، المغلل ۱۰/۵۹ ضنف ـ الضنك ۱۳۱/۱۱ ضاف ـ الضنف ، المضيف ، المضوف ، الستضاف ۳/۲۳۰ ، ۲۲۰/۲۳

( الطاء )

طبق - طابق ، الطباق ، المطابقة ٢/٠٢٠ ، ٥/٥٥١ طغى - الطغمية ، التلخاء ؛ الطغمياء ٣٣/٠٣٠ طرد - المطرد ١٣٧/١٣ طرف - الطرف ١/٠٨٠ طف .. يطف ، يستطف ٣/٣/١ سلى - الطلا ٣/١٠٠ ماام - العلام ٢/١٠٠

> طر ــ الفئر ۲۲/۲۲ طرف ــ الفئرف الظريف ۲۲/۲۳ طاف ــ طلقة ۱۸/۶۰۶ طلم ــ المظاهرمة ، الظلامون ۱۸۹/۱۲ طمیء ــ ظم، خاصة ۳/۴۰ طنب ــ طنبوب ، طنابیب ۲۲۴/۲۲ طهر ــ المظهر ۱۸/۶۰

( diall )

عيد - عباديد ١٨١/٦ عبر ساستمير ، عبر السرى و عبر أسفار ، للمبرى ١٩٩١ ، ١٩٩١ عيل - العيل ٣٧٠/٠٣ دجل - المجول ١١/٢٠٣ عد - العتاد ٢٧١/٧٧ عوب .. العريب ، المعرب ١١٦/١٥ ، ١٣٨/١٣٨ غر .- العراز ١٥٧/١٤ عرش - المرش ٦ /٤٣٤ عرض ــ العارضة ، الممرض ١٥٣/٣ ، ١٨١/ ٢٣٠ عرك .. المارك ، الدوارك ، المدرك ١٤ /١١ ، ١٢٣/٣٤ ، ١٢٧/٢٣ عز .. العزاد ٢٣/٦ ، ٢٨/٢٧ عسل .. العسلان : الموأسل ١٧٥/٨ عصب - اعموصب ١١٦/١٩ ٥ ٣/١٢/ عط ـ المط ١١/٨٨١ عطف - الدياف ٢٢٣/١٧ عَهُر .. الْأَعَهُر ١٠/٧٩ عفى - الموانى ٥/٥١ع عقب - ذات عقب ١٠/٢ عقد\_الأعقاد ، المقدة ٧/٧ · ١٠٢٣/١٧٣ عق - عقوق ٥/٣/ عك - المكيك ١١٠/٣ ع علت .. يتماث ، الدائة ١٨٩/١٧ علتر - الملتر ١٠/١٠٠٠ علميم - العلمبوم ٦٧/٣ هلق اأملق ۲۷۹/۲۹

عد - العميد ١/٨٥

علن - أغان ، الملانية ١/٥

عل - بنوعة ١٥ /١٩٣٤ ، ١/٧٠٤

عمر - قامومرة ٤/٤٥١ عم ـ المعم عالمديدة ١١/١٢ ٢١٢/١٢٠ عند \_ سند ، عاندة الطريق ٤/٢/ عنا \_ المناة عالماني وواهم ، ٢٤/١١ عهل ـ المويلة عوج ـ أعوج . الأعوجان ١٠٨/٩ غار \_ عائر ، العواد ١ /٥٠٠/ ، ١/٩٩٢ عال \_ يمول لك ، عيل صبره ، عالني ماهالك ١٠١/٣٩ ، ١١٠٠ 6 ١١٠٠ ١ ( Iliani) غير ــ للفر ، غير الليل ، صغيرة ١١٣/٨ غدر ساغادر ، الندير ، الغدور ، استغدر ١٩١/١٤ ، ١٩١/١٤٣ غرب ــ الغرب ، الغروب ، الأغراب ٢٥٤/٣ غزر - الفزار ١/٠٨٧ غطرف \_ الفطريف، الغطارف ٢٠٥/١٢ 3d.d \_ Hidled 31/779 غنس \_ غافعة ٥١٠٥٠ غيل \_ الأغنال ، نانة فنل ١٠/٣٠ غلا \_ غلاية ، غلانية ٣/٨ غمر سه الغمر ١١٣/١٣ غار ــ النور ، النوار ، المفاوير ٢٥٧/٣ غاب ـ الفيد ، النيتبة ، الغابة ١٢٥/٨ المابع ١٨٤/٤ غاث \_ الغيث ١٨٥/٧ غال ـ الغيل ١٠/٧٠ ( slá ) فقأ سر أفقاً ٢٤٣/٢ فِي \_ فو فِي ٣٠٩/٣٠

> فرض ـ الفرصاء ٢٦/٢٦ فرض ـ الفارضة ١٥/٣٥٠

فرع - الفرع ۴۰۸/۸ فعل ـ الفاصل ١١١/٠٧٠ فضل سالفينيل ٨ ١٩٩٨ فعل سد التفامان د /۸۷ فنق - ألفنيق ١٩/١١ \* فن ــ النتن . الأفنان ، اللغواء ٦/٦٠١ ، ١٥٣/٣ ، ١٥٣/٣ ، ٢٨٨٣ فاه سراستماء قايلة براوعة فاق ـ استفاق ، الدواق ۱/۹ ( القاف ) قب ساقم عنساه ۱۸/۷ من قينع سرمقيم ١١١٨٥١ قند ـ الأنتاد ، التود ١٥٧/١١١١/١٥٧ で - Nie A! /0ヤフ قذى ـ القذى ١٠٠/١ قر - قرة ، القرد ٢٧٧/٤ عَدَم \_ أَسَدِينُم ، القَدْم ، المقدّم . ١/٢٣٢ ، ٥/٢٣٣ قرى - القيروان ١١/٧٧ قشمر ما أقشمر الرام قصور ساللتة سار ، التصرة ، المقصر ١٨٣/٤ ، ١٨٣/٤ السيارة لا سنفق م ينفة قضض ... التشيين ١٤٥/٢ تفت .. النطب ٢/١٢١ أنمر – التمار ، النامار ، المهار ۱۱۳/۱۶ قفل م قافل ، قائلة ، قرافل ، القفيل ٥/٥٥٠ ، ١٨/٣ قفن \_ أتقاون ، القنن ٥/٠٧٠ قمع - القامع ، القرامع ، القاح ، القامع ١٨/١٨ قرطر \_ الخرطر . مترمارات ، قرطرير ، فراطر ٤ /٢٩ ، ١٩٧٩ ، ١٩٧٩ ع ٤/٩٩ قوى - تواء ١١٩/١٥

(الكاف)

کاب .. مکثاب ۱۹۸۱ كائن \_ كان ١٥/١٥ 470/14 - 12 Las كسى ــ الـكياس ١٨/١٣ كيش ـ المكبش ٢/٩٧٢ كبل ـ المكبل ع٢١/٦٤ كين - الكين ١٨/١٣ كيا \_ يكبو ، الكبوة ١٣٠/٣ کنن ـ یکنن ۱۱۷/۱۸ كرس ما تسكدس م ١٩٧١٠ ، ١٩٧١٠ كدى\_ أكدى، السكدية السكدي ٥/٠٧٠ كرى ـ يكرى ، كريان ، المكرى ١٨/١٨ ٢٦ كَنْ مَدُ السَّكُوْ ١١/٢ ٣١١/٢ كسح تسكسح ١١٢/٨ كشي \_ انكشيع ١٤٧١٩ كمديد - الكاعب ١٠/١٥ كشح - كفحنة ، السكوانج ١١/٨٥ ؛ كالمكاف - تكافك - ٢٠٩/٢٠ ١٩٠/٤ - الكاي - ١٩٠/٤ كنم \_ ا كتنع ١٥ / ١٣٧ ، ١٤٠/٤ كن \_ السكنة ١/٢/١ کاس \_ یکوس ۱۹۰/۱٤ كام ـ السكوماء) والأكوام ، السكوم غ/١٣٦ ، ١٢/٤٠٤ イヤヤ/か いK\_ニー! こ いち ( !!Xa) اكم \_ استلأم ، ملأمة ١١١/٢

> اب .. اکابیب ۱۹۹۹ لیس ــ اللیس یا ۱۶۲۹

```
لجبد المجب ١١٥١٦
                        لحب سالملحب ١١٩/١٦ سيغ
لحم - الحم ، استام ، المنصم ، الملحدمة ١٥٤/٤ ، ٤/١٥٤
                             41-12 5/334
                           111/7 -11 6 -42 -4
                            لان ساللدن برسهر
                              £ - Keć 3/17;
                             Ki- Ki 3/171
                            لن _ الأثل ٥/٠٧٠
            ( الميم )
                    منت ـ مقت با ، عت ١٠٥٥
       عل - اعل ، ماعل ، عمدل ١٠ /١٨ ، ١٨٥/٧
                             م- مر لحا ١٢٥/٦
                 مرس - المرس ١١٨١ ، ٥١٤٤٣
                        مرد ما عين عرشاء ١٢/٢٠٤
            مری - الری ، الریزة ۱۲۱/۸،۱۲۱/ ۲۱۰
                            ١٨٠١/٨ طـ١١ - علـه
                  عطر ما استمطر ؛ المستمطر ١/٥٥
              مطل ــ الناطلية ، الآبل الماطلية ١٧١/١
                            مطا ـ مطوت و/١٠٥
                            مار _ المارة و / و وس
                             مام د. المالخ ۲۹٤/۲۳
                                 ملك اللك وارد
             منح - طائعة ع عانع ٢٧/٥٤ ، ٢٩/٤/٩
                      مهر - مهيرة ، المهرية ١٩/١١
                      عاع - أمان ، الميعة ١١/٤١١م
              مآل - مناثل ، أميل ٤/٨٥ ، ١٨/٧ *
              (0)
                               نبط _ تنبطها ٤١٨٠
                                     بياً ١٧ /٨٠٧
```

النعديد النعديد نجيع - الذاجيع ١٠/٩٩٣ نجر - النجار ٢/٠٨٠ نجز - ایجز ۲۱/۳ نجع ـ النجميم ١٥٥/٧ ٢٧١/ ٢٧١ 724/11 1741 - 174 نجا ـ انتجى ، النجي الناجية و /٢١٤٥ ع ازر - المرود ۲۰۷/۱ نزم ـ منزعات ۲۹۹/۱۹ نزف - أنزف ١/٢٧/١ نسا ۲/ع م نسل ـ النسانة ، النسيل ، النسال ٧٥/٧ نعب \_ النصاب ١١٤/٧ نضح \_ النفسيم ٤/٨٩ ، ٦/٥٨٩ نضا \_ النشو ، النض ٤ ٨٨٤ نطف \_ النطانة ١/٨٥ انمن - النمش ١٩٤/٠١ : ١٠/٩٤٣ نعى -- النعي ١/١٥ نقح - النقح ١٢٨/٣ نتب \_ النقيبة ١٠٥٠ و نقل ـ النقيل ٥١/٤٣٧ نتي .. النتية ٢١/٢١ نسكب \_ النسكباء = / ١٤٩ : ١٤٩/٥ فسكس - النسكس ١١٩/٧ : ١١٩/٣ ع ١١٩١٩ نكل ٨/٤٧٧ عی ۔ انتمی ۲/۸۸ تهد \_ ناهد النهد عد/ ۸۰ ، م/۸۹ نهس - لأنهس ١٩٤/١ نهى - المنهى ١٤٩١١ ناح ـ نوحا ، ناوحه ، نناءح ، النائحة ٧/٣٠٧

نال - النوال ١٠/١٤٣٠. ون ١٠٠١ الناب ، نانه ١٠٠١ ، ١٠٠٨ ع ١٨١٨ ( الماء ) هبل - الحبول ١٩/٢٣٢ هجر - الحجير ١/٨٥ هجنل - المحجل ، المجول ١/٩٩٧ هجن - هجان ، هجان ه / ۲۲۶ هدى .. المادي ۽ المادية ٢٢/٣٨٣ هذب ۱۲٤/٦ سنه هرت - الحريث ١١٥/١١ ، ١١٨٨١١ هرد - درداویه ۱۱/۱۱۸ هوس ــ القراس ، المراسة ١٢٠/٢ همم - الحشم والحائمة ع/١٥١ هصر ساهتصر ، الهمر ، الهاصر ، المواصر ٣/٣٥١ هفم ـ النفم ، المضيمة ٧/١١ هف سر المرافق ١٥٩/٢ هل- استهل ۲/۱۹۰۲ ، ۱/۲۰۱ ath - 1816 71/303 هر - الزمار ، الأنومار ١/٩:١، ١٤٢/٧٠ ، ١٠١١٧٠٠ هو سالموادة واعمر هأن .. المون ، الحيران ٢٩/٧٧ ( الواو ) وأد - التؤدة ، الوليد ٢/٥ ويل - الويل ، الوابل ٦/٩٤٧ وثق - الموثق ١٤٠/٧٤ وجد - الوجد ١٦٨/١٢ وجف - أرَجف ، الوجيف (١٩٩/ ورق - الورقاء ١/١٠١٠ .

وزع - أوزع ، الأزوع ؟ ( ١٨٧ وزغ \_ أوزغ ، إيزاغ ١٢٣/٤ وسف \_ توسف ، وسانمه ١٨٢٤ وسق ـ متوسمات ۲۹۹/۱۱ وسم ... ذر الوسوم ۲۱/۲۵۱ وصل \_ الموصل ، الأيرصال ٢٩/٤٤ وضع \_ وضع الطريق غ/١٢ وعر - الوعر ١٦١/١ وعوع ـ الوعوع ٦/٢٧٢ وغي - الوغا ١١/٩٩ ، ١/٤٥١ وقى ـ ائتى ، ئتى ٤/٢٣ ، ٥/٥٥١ وكف \_ الوكفة ٢/٣٠٤ ولج - أولج ١٦/٢٥ وله \_ الوله و الواله ١٨/١٨ ، ٣٩٩/٣ ، ٢٩٩/٣ وانی ـ الوانی ۱۷/۱۷ ( Pala ) يتن \_ آيتن ٣/٢/٣ يدى ـ يد الهمر ، الأيناى الطوال ٢٦٢/٢٠ ، ٢٨/٣ ١٠٠٠ : أليسر ٦/٣٧٦

## فهرس الاماكن

ذر الله ١٢٠ ١٢٠ فونهيق ١٤ روخات المازة ٢٧ السوادقية 400 ١٣٩١ شاية ١٣٠ شمر ۱۸۸ ، ۳۱۷ الشطون ١١٧ عوان ۱۷۳ السحن ١٤٤ المرداء ١٣٠ الصفينة 40 tag iimb المالية 19 عراءر ١٤٤ عرفات د.۳ العقيق ١١ عليا مضر ١١٩ عفوة ١٣٩ عول ۲۹۶ أفوع ٢٠٢ قاع آلخوم ۱۲۳ قياً. ٢١٧ القرية ١٧٠ قابي ۲۷ قليب معاوية ٢٧٩ النبال ١٧٧ 414 -15-3 کیسکرپ ته ۴۰

181.671 184 . 40 - 21 14- 14-51 آدام ۲۳ أديم يهج إضم : ٢٩ أم صيار در الأمرار ه يا البتيم ١٥ المسكرات 898 بوارد ۲۶ ساب تشيه تمار ۸ ، ۶۶۲ Syy ba حيال ترامة ه الحيو ١٧٧ الحجاز ۲۲۲ -ره کشب ۱۲۷ حزرة ٨ حضن ١٤٣ حاذة ١٧٧ الحبو ١٧٤ افدنة ٧١٧ 12 2 ذات الآئل ۲۸۴ ذات أجناب ١٧٩ ذات أخياب ١٣٠ ذات و ق ۱۲۹

تجد ۲۱۷ النتیم ۲۰۱ وادی الجسفة ۱۷۰ وارد ۲۲ یذبل ۱۵ ، ۲۹۹ یاپن ۱۰۱

كشب ١٧٧ اللمبأء ١٤ المحدث ١٢٩ ، ١٧٧ المحو .٣ المسلح ١٢٠ مكان ١١٤

## فهرس القبائل والامم

```
آل الجلاح ٥٥
                                                       الأمرار وغا
                                                     نتو أسد ١٨٦
                                                     بنو أنيش ١٥٥
                                         بنوجشم ۲3/ ، ۱۹۲ ، ۲۶۳
                                            ينو حبيب بن مالك ٢٨١
                                                    شو حارثة وي
                              بنو خفاف اون امريء القيس ١٦٤ ، ٢٨١
                                                      ينو دُمان ۲۲
                                                   بنو رواعة هها
                            بنو زبید ۳۰ ، ۲۸۱ ، ۲۹۲ ، ۹۶۱ ، ۲۹۹
بنو سني ٨ ٥ ٨ ٠ ١ ٠ ١٣٠ ، ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٥١ ، ١٤١ ، ١٤١ ،
                                  YAT C TAL C TER I LVY
                                              ينو أنشريد ١٣٨٠ و ١٣٨٠
                                   بنم طاءحة بن مبيد الله ١٢٠ ، ١٢٠
                                                      بنو عورك ۲٥
                                         منو عامر ۳۰ ، ۱۶۳ و ۱۶۵
                                                   بنو عبس ۲۸۲
                                              ينو غطفان ۲۰ ، ۲۶۹
                                              ينو غيظ بن مرة ٢٢
                                             بنو فزارة ١٤٥ ، ٣٤٥
                                                     ينو قتال ٣,٣
                                               بنو کالاب وه و ۲۹۶
                                                    بنوكانة ٢٩٧
                                         بنو صرة بن عوف ع ۴٥٠٠
                                                     ينو عذلي ٢٤٩
                                                     ينو علاني ١٠٨
```

بنو وقاص ۳۱۷ خشم ۳۱۳ السلميون ۱۲۹ ، ۱۳۳ عوف بن امرى التيس ۱۳۶ غنى ۱۰۸ قشير ۲۶۹ کمب ۳۱۳ موازن ۲۲ ، ۳۶۷ ولم طلبعة بن عبد، الرحن ۱۹۹

(۲۹ ديوان المنساد)

۳۱۳
ابن اقیصر ۱۵۳ ۱۵۳
ابن اقیمر ۱۵۳ ۱۹۳
ابن عود الحرب ۲۹۵
ابن السکیت ۵۰۶
ابن السائم ۲۶۶
ابن المائم ۲۶۶
ابن المائم ۲۶۰
ابن سیار انفزاری ۲۸۰
ابو بصیر: حبر النمای ۱۸۶
ابو بطان بن سهم ۲۵۵
ابو بطان بن سهم ۲۵۵
ابو الجبر بن عمری ۳۲۹ ۲۰۲۰
ابو حاتم ۲۸۰

أبو زيد ١٠٠٤

أبوس ١٧٠ ؛ ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٩٨ ، ١٧٨ ؛ ١٧٤ ، ١٩٠٩ ، ١٩٩٩ ، ١٩٠٩ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ ،

أبو سليم ٢٨ أبو سأعد السكلابي ٢٦١

أبو الفضل أحمد بن أبه طاهر و و و الم

ابو هاني، چه ، ۲۷ ، ۹۷ ، ۳۰۷ ان هلال ١٤٣ أبو يوسف ، ٢ ، ٢٩ ، ٧٦ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٦٧ الأيدرد ٢٢٧ ا احد ين ماقك ٢٤٢ 120000 NE O NY O ME O PE O NE O MOLOVILL : PALO 1812 607:777:897:187 T+0 :ste 31 الأقيمس بن أبس ١٨٢ ، ١٨٢ أم عمرو بنت المسكلم 740 إمرؤ النبس ١٩٩ أنس بن مرداس ۱۷۱ أنيس الجومى ٢١٩ المحارى ٧٨٧ بشر بن أبي خازم ٥٠ تمام ن زهير ٢٤٤ النوزى مع to a miles المالية ب سعد ١١٧ جبر بن رباط النمامي ٢٨٤ 40 × 137 3 ACT الجوهري ١١٦ المجاج ٢١٠ مترب بن أمية ١٧٠ حيمان ١٨٤ حمدين الفراري ٢٨١ حنظلة بن الشعر تي ١٠٠ إسلارت بن حلقة ١١٤٠ المويدرة الدياق ١٩٠

خانف بن نسری، النهس ۱۹۳

PROFESSIONED STREET, GARLES

خالدة بنت ازنم ٢٩٤ دثار من توري الأسدى سهم ادريد بن السمة ٢٥٠٥٠ د کینی بین سمید ه ه CE 4 A 2 VY ربيعة الأسدي ٢٨٤ ربيعة بن نور ١٩١ ركاض بن الحسكم ٦٣ الزفيان ٧٩ زید بن تور ۱۹۱ السرى بن عبيد ٢٩٦ شداد بن بزید ۱۳۳، شجاع الملي ٧٣ ، ١٣٩ ديية بن ربيعة ٢٨٦ صخر الني ۲۷۵ صفية البأعلية ٧٨٧ طلحة بن عبيد الله مه عائشة أم المؤمنين ٨٨٨ عاد ۹۹ عباس بن عود الحرب، ٧٩٥ عباس دیر مرداس ۱۷۳ عيد أأمزيز بن زرارة ٩٣ عبد الله الزبري ۲۸۱ عبد الله بن عبد المزي ١٤٢ عبد الواحد ٢٩٧ ية بن ريسة ٢٨٦ 102 phast A7/ > 13/ > 1/1 > PA/ + AA/

ن ن انس (۱۷ أنمةيلي ٤٤٢ عمر بنالى ربيمة ٧٨ عمر بن الخطاب ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۱۹۵ غمرة بنت للخنساء ١٣١ ه ١٣٢ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ء ١٨٢ عوف بن امرىء القيس ٢١٦ عامر بن جوین ۸۶ عیسی بن عمر ۷۶ ، ۱۸۹ عينة بن حسن ١٥١ النرزدق ۲، ۸۶ ، ۲۱۲ لقمسي ١٣١ ايس بن عامر ۱۶۳ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۷ ، ۲۶۷ كبشة بنت الشيطان ٢٦٩ کرز ۲۹ ڈ كمب بن سمد ٢٤١ 1736 AA 3 0 V 3 1 6 1 3 6 L 3 1 L 1 1 VA 3 MILA 3 2 LA کلیب بن الحارث ۱۲۰ الورج ٤٩ مبتسكر ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۵۷ ، ۵۷ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۱۱۱ ، ۲۳ ، التلس ۲۷ ، ۷۴ المثني أأميدى ١١٥ لاراز ۲۲۶ مرداس ۱۲۳ ، ۱۶۲ ، ۱۷۰ ، ۱۷۷ ، ۱۷۴ مروان بن سلیان ۲۸ مریم بنت طارق ۳۸۷ مطر الازدى ٩٨ معاوية بن عمرو ۲۹۰ ، ۲۹۹ ، ۳۶۳ ممن بن أوس ۲٤٧ الفضل ع٩ منتجع بن نبران ۲۷۹ ، ۸۱ ، ۱۳۸

مالك بن حمار ٥٤٩ ، ٢٩٠ مالك بن خالد المدلى ٢٩١ مالك بن عمرو بن الشريد ٢٨٩ مالك بن عمرو بن الشريد ٢٨٩ مية بنت ضرار ٢٩ مام النابغة ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٦٠ هالله النابغة ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٦٠ هالله النابغة ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٦٠ هالله النابغة ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ هند بنت عتبة ٢٨٦ الوابد بن عتبة ٢٨٦ الوابد بن عتبة ٢٨٦ يزيد بن أنس ١٧١ يزيد بن أنس ١٧١ يزيد بن مرداس ١٨٢ يويد بن أس ١٧١ يويد بن مرداس ١٨٢ يويد بن مرداس ١٨٢ يويد بن مرداس ١٨٢ يويد بن مرداس ١٨٠ يويد بن مر

# أهم مراجع الدراسة وانتحقيق

- (١) أدباء النوب في الجاعلية وصفو الإسلام : بطوس البستاني.
  - ( ٢ ) أساس للبلاغة : الزيخشرى طادار الكتب
  - ( ٣ ) أحد الغابة في أخبار الصحابة : ابن الأثير
- (٤) أسماء المنتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام : أبو جافر شمد بن حبيب البغدادى تحميق عبد السلام هارون ـ مطبعة لجنة التأليف والنشر
- ( a ) الاشتتاق ( اشتقاق أسماء القبائل ) : ابن دريد : تحتقيق حبد السلام عارون ــ التاه, ة
  - ( ٩ ) الإصابة: ابن حجر المسقلاني التجارية عصر
    - (٧) الأصميات: دار المارف
    - ( ٨ ) الأسنام : ابن سائب السكلي ـ دار السكتب
  - ( ٩ ) الأصداد : عمد بن قاسم الأنبادي تحقيق يمند أبو الفضن إبراهم ـ السكويت
    - (١٠) الأعلام : خير الدين الزركلي
    - (١١) أعلام النساء : عمر رضا كحالة
    - (١٢) الأفاني : أبو الفرج الاصفهاني . دار السكتب المصرية
- (١٣) ألف يا ( ألف باللاَّلبا ) : أبو الحميداج يوسف بن عمد البلوىالأنداسي الطبعة الوهمية عصر
  - (12) الألفاظ السكنابية: عبد الرحن الممذاني
- (١٥) القاب الشمراء : محمد بن حبيب: تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشير
  - (۱۲) الأمالي : أبو عبيد محمد بن للمباس لليزيدي ظ حيدر أباد
    - (١٧) الأمالي : أبو على القالي : ط دار تلكنب المصرية
- (١٨) الأمالي: الشريف المرتضى: تحقيق عمد أبوالفضل إبراهيم، ط دار إحباء السكنب العربية

- (١٩) إنباء الرواء على أنباه النحاة : التقطى : تحمقيق عمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار السكت، المصر بة
  - ﴿ ٣٠) أنبس الجلساء في شرح ديوان الخلساء : الآب لويس شبخو
    - (٧١) البيان والتبيين : الجاحظ
    - (۲۲) تاج الروش : عمد مرتضی الزبیدی ـ التاهرة
- (٣٣) تاريح الرسل والماوك: ابن جرير الطبرى: تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ـ دار المما. ف
  - (۲٤) تأريخ الادب المرتى : بالاشير
  - (٣٥) ناريخ الأدب المرنى : كارل بروكان : ترجمة
  - (٢٦) تاريخ آدايه للعرب : مصطنى صادق الوانمي ــ مطبعة الاستقامة
    - (٢٧) تاريخ الآداب المربية : ظاينو
    - (٢٨) تاريخ آداب الله المرية . جرجي زيدان ـ مطبعة الهلال
  - (٢٩) جمهرة أشمار البرب: القرشي تجفيق فل محمد البيجاوي ـ مذنهضة مصر
  - (٣٠) جيهرة أمثال العرب : أبو هـــالال العسكرى تحقيق أبو الفضل إراهم وعبد المعميد قطامش ـ ط المؤسسة العربية الحديثة ـ القاعرة
  - (٣١) جَمَهِرة أنساب العرب : أبو محمد على بن سعيد بن حزم تحقيق لبن بروهنسال ط دار للمارف
  - (٣٢) الحياسة البصرية: أبو الفرج بن الحسن البصرى تحقيق د/ عادل جمال سليان ـ ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية
    - (٣٣) حياة شمند : د / عجد حسين هيكل
    - (44) خزانة الأدب وغاية الأرب: الحوى ـ ط المطيمة الحيرية عصر
    - (٣٥) خزانة الأدب والبالباب اسان المرب: عبد القادر البندادي ـ ط بولاق
    - (٣٦) دراسات في الأدب : غوستاف فون غرنباوم ترجمة إحسان عباس وآخرين
  - (۳۷) درة النواص في أرهام الخواس : أبو محمد غناسم بن على الحريري ـ ط النسطنطينية ( الجوائب )
    - (٣٨) ديوان الأهشم، : تمقيق د / عمد عمد حسين ــ الطبمة النموذجية
    - (٣٩) ديوان امرىء القيس : تحقيق عمد أبو الفضل إبراهم ـ دار الممارف
      - (٤٠) ديوان أوس بن حجر : نحقيق عجد يوشف نجم \_ بيروت

- (٤١) ديوان حسان بن ثابت اضبط و تصحيح عبد الرحن الراوق ما المكتبة التجارية
  - (۲۲) دیوان الحاسة : البعثری : دار السکانب المربی بیروت
    - (20) ديوان زهير بن أبي سلمي : دار السكتب السرية
      - (٤٤) ديوان كمب بن زهير
  - (٥٥) ديوان النابرة الدبياني : تحقيق شكرى فيصل ـ ط دار الثقافة ـ دمشق
- (٤٦) ديوان المذليين : تيمقيق عبد الستار احمد فراج ، وشحود جمد شاكر القاهرة
- (٧٤) الدخيرة في عاسن أهل الجزيرة : أبو الميسن على بن يعد بن نصر بن بسلم طر القاهرة
- (٤٨) زهر الآداب وثمر الألباب: أبو إسعاق إبراهيم بن على الحصرى تعقيق على الله البيماوى تعقيق على الحاب
- (٩٤) سرح للسيون في شرح رسالة ابن زيدون : ابن نباتة . تحقيق محد أبو الفضل ابراهم ـ ط المدنى
- (٠٠) السيرة النبوية : أبو محد عبد الملك بن هشام \_ تحقيق مسطني السقا وآخرين -دام، مصطفى الحاب
- (10) شرح مقامات المربرى: الشريشي تحقيق يحد أبر الفضل إبراهم ط المدنى
  - (۵۲) شعر الحنداء: كرم البستاني
  - (٥٣) الشمر والشمراء : أبن ثنيبة \_ تجمليق أحمد عمد شاكر \_ ط دار المارف
- (٥٤) الصحاح في الملغة ( تاج الملغة ومحاح المربية ) : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ط بولاق
- (٥٥) طبقات خول الشعراء: ابن سالم الجمحي مد تحقيق عمود محد شاكر ـ طالمدني
- (٥٦) طبقات النجاة واللغويين : ابن قاضي شهبة ـ تحقيق د / محسن غياض ـ ط النمان بالنجف
- (٥٧) طراز المجالس : شهاب الدبن أحمد بن عمد بن عمر الحفاجي للطبعة الشرفية عمر الحفاجي للطبعة الشرفية
- (٥٨) طرنة الأصاب في منرفة الأنساب : الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول تحقيق سترستين ـ طبع المجمع العلمي العربي بدمشق
- (٥٩) للمقد الفريد: ابن عبد ربه \_ تجفيق أحمد أمين وأخربن \_ط لجنة التألف

- (٦٠) المعدة : ابن رشيق تحقيق عمد عبي الدين عبد الحيد ـ المكتبة التعجارية
  - (٦١) عيون الأخبار : ابن تتيبة دار السكتب المصربة
- (۹۳) نتوح البلدان: أحمد بن يحيى بن جابرالبلاذرى ـ تيمقيق صلاح المنجد ـ ط لجنة البيان الدرى عصر
  - (٦٣) فحولة المشعراء: الاصممي
  - (ع٤) فوائد اللآل في عِمْع الأمثال: إبراهيم الاحدب
- (٩٥) السكامل في اللغة والأدب : البرد \_ تمقيق عمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط نهضة عسر
  - (٦٦) الحكامل في التاريخ: ابن الأثير دار الكتاب العربي بيروت
    - (٦٧) أَلَـكُمَّابِ : سيبويه لـ تحقيق عبد السلام هارون
- (٣٨) كتاب الصناعتين : أبو هلال المسكرى \_ تحقيق البجاوي وأبو الفضل ط دار إحياء الكتب الدربية \_ القاهرة
- (٩٩) السكشكول: بهاء الدين العاصلي سـ تحقيق طاعر أحمد الزاوى ــ طـ دار إعياد السكت العربية المناهرة
  - (٧٠) لباب الآداب: أسامة بن منقذ \_ نحقيق أحمد عجد شاكر ط القاهرة
    - (٧١) لسان المرب: ابن منظور
- (۷۲) المثل الثائر في أدب السكاتب والشاعر : ابن الأثير \_ شحقيق أحمد الحوفي وبدوى طيانة \_ ط نهضة مصر
  - (٧٣) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ـ سي الدين بن عربي القاهرة
    - (٧٤) محاصرات الأدباء : الراغب الأسفهاني ــ مكتبة الحياة ــ بيروت
      - (٧٥) المرأة العربية في الشمر الجاعلي . د/ أحمد الحوفي
- (٧٩) مروج الله هب: المسمودي \_ تحقيق محبي الدين عبد الحميد \_ المكتبة النجارية
- (٧٧) المزهره في علوم اللغة : جلال الدبن السبوطي تحقيق عمد أبو الفضل إراهم وآخرين القاهرة
- (٧٨) الستطرف في كل فن مستظرف . شهاب الدين محمدين أحمد الخطيب الأبشيهي -ط مصطفى الحالى
  - (٧٩) مصادر الشمر الجاهلي : ناصر الدين الأسيد
  - (۸۰) معجم البلدان : ياقوت الحموى ـ ط دار صادر بيروت
- (A1) ممجم الشعراء : أبو عيدالله بن عمران بن موسى المزربانى ــ تحقيق عبد الستار فراج ــ ط عيدي الحايي

- ٨٢) ممجم ما استمجم : أبر حبيد البكرى تحقيق مصطفى السقا الفاهرة (۸۴) المنظيات: من اختيار النضل بن عمد الني

  - (٨٤) الثرَّافُ والمختلف : الآمدي ـ. تحقيق عبد الستار ذراج
  - (ه٨) النازل والديار : أسامة بن منتذ ــ تحقيق مصطفى حجازى
- (٨٦) الوازنة بين شمر أبي تمام والبعمتري : الحسن بن بشر الآمدي ـ تحنيق اتسيد. أحمد صقر \_ دار المارف
- (AV) الموشيع : عمد بن عمران بن موسى المرزباني تحقيق على عمد البجاري ـ دار برضة مصر
  - (٨٨) الميسر والقداح : ابن قتيبة ـ تحقيق محب الدين الحطيب ـ القاهرة
- (٨٩) نزهة الالباء في طبقات الأدباء : أبو البركات عبد الرحمن بن تحد الأنباري ــ تجقيق إيراهم السامرائي .. بنداد
  - (٩٠) الواغ بالوفيات : صلاح النبن خليل بن أبيك السفدى
- (٩١) الوحشيات (الحاسة الصفرى) أبو تمام حييب بن أوس ـ تمقيق عبد الممزيز المنى ـ القاعرة
- (٩٧) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبن خلكان \_ تحقيق محمد محبي الدين عبد الخيد ـ النهضة المسرية
- ٢ ) يتيمة النهر: أبو النصر الثمالي تحقيق عمد يمي المدين إعبد الحيد التاهرة

## غهرس القوافي

#### لأنية الباء

رقم الصفعمة

الطالع

زقم التميدة

إذا راب دعر وكان الدهر ريام ٨٧ مخفقة ما إن ينام بها العدمعب ١٠٣ بأروع طمازب الثراث مطلب ١٣٢ بأروح طللاب التراث مطلب ١٣٣ حييت غبر مقبح عِكَابِ ١٥٨ جون خميب به تستأنس السرب ١٧٧ وكان ابن أى قددما نجيبا ١٨٢ كاؤلؤ جال إنى الأسماط مثقوب ٢٢٩ كأن النار مشنطة ثياني صحح اراعها حزن أم مادها طرب ٢٥٤ وأيسر عما قمد لقيت يشيب ٢٥٦

١٠ سيا عين مالك لا تبسكين لسكابا ١٧ – وداءية قفر بْخَافْ بها الردى ١٧ - تطاير حسولي البدالاد براقشا ١٨ - نطير حمولي اليسلاد يداقشا ٢٥ - يا اين الشريد على تناكى بينسا ٢٩ ـ إذ تحن بالإنم زداء ويعجبنا ٢٧ - أجد ابن أي ألا يثوبا ﴿ ٢٩ ـ يَاعَيِنْ جَرَدَى بِدَمِعَ عَنْكُ مُسَكُوبٍ ۱ ـ أرقت ونام عن سيري محاني ٢ ـ ما بال عينك منها دمهها سرب ٣ ــ نتول نساء شبت من غبر كبرة

### قانية الناء

١٤ ـ أمين ألا فابكي الصخر مدرة ﴿ إذَا لَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّم نوافل من معروفة تدد تولت ٣٣٩

٥٧ ـ لمني طي صخر فإني اري له

## قانة الحاء

٧٧ ـ لأتخسل أنني ثنيت رواحا بمدد صغر حق أبين نواحا ٩٥ ٣٤ ـ يأعين جودى بالدمـــو ع المستهلات الدوافخ ٢٥٤ o ۔ ذری عنك نقوال تضلال ك<sub>انى</sub> بنا <sub>ي</sub>

الكبش الوغى في اليوم والأمس باطحا ٢٦٠ ٢ - جرى لى طير في حرام حدرته عليك ابن عمرو منسنيج وبادح ٣٦١

#### تأفية المال

٣ - الاشيء يبقى فير وجه عابسكنا
 ٩ - أبت عين وعاودن الديودنا
 ٩ - أعينى جـ ودا دلا تجمدا
 ١٩ - ألا قالت عمسيرة إذ دأنى
 ١١ - صافت الأرض بانقضت عارمها
 ١٥ - أبكى لصغر إذا ناحت مطوقة
 ٧ - ويل أم أعواد صغر أى أعواد
 ٧ - يا عين جودى بالجدمو
 ٨ - أعاج لك الدموع على ابن عمرو
 ٨ - أعينى جودا بدمع منكا جودا
 ١٠ - يا ابن الدريد وخير قيس كانها
 ١٠ - منم الدين من لذيذ الرقاد

ولست أرئ حيا على الدهر خاندا ٢٠ وبت الدل مكتئبا عميدا ٥٥ الا تيسكيان لصغر النسدي ١٤٠ وزاكت بإسباء وحده حديد ١٤٠ حق تخاشت الأعسلام والبيد ١٨٠ حمامة شجوها ورقاء بالوادي ٣١٠ كافيف والمازق الجادي ٣١٠ عندان المراء ٣١٠ عندان المراء ٣١٠ عمائب تدد وزئت بها فورى ٣٢٠ جودا ولا تعدا في اليوم موعودا ٣١٥ خلفتني في حسرة ونبلد ٣٢٧ خلفتني في حسرة ونبلد ٣٢٧

## قافية الزاء

م سطرق النفس على صفينة بالحد المبنى الا تبكيان على عسمر المساحب قات له سمالح المار ا

مبر المدم من بنی شمرو ۵۳ بدم حثیث لا یسکی ولا آزر ۷۰ بدم حثیث لا یسکی ولا آزر ۹۰ باشت المخیسل بمستندار ۱۹۹ وابیضی عبرة من غیر ازر ۱۹۹ بما نماو ابالجزع ان کنت شاکر ۱۹۳ فانحسدر الدمع منی انحسد از ۱۹۹ فی عبس خنسائ ایل و عسر ۱۹۱ فی عبس خنسائ ایل و عسر ۱۹۱ فی عبس خنسائی ایل و عسر ۱۹۱ فی عبس خنسائی ایل و عسر ۱۹۱ فی عبس خنسائی ایل و عسر ۱۹۹ فی عبس خنسائی ایل و عسر ۱۹۹ فی عبس خنسائی ایل و عسر ۱۹۹ فی عبس خاند و دمیم منافی مدراد ۲۹۹ فیستر و دمیم منافی مدراد ۲۹۸ فیستر و دمیم منافی این و دمیم ایک و درفت، از حالت من اعلیا افراد درفت، از حالت من اعلیا افراد ۲۹۸

وابكيا صخرا بكاءغير سريهم بخيل - ولم يعدمل نجائب صورا ۲۷۴ هِ هِي النَّقِ القرم الأَشْرِ ١٧٤ فألمين مني مسدوما دممها درر د٧٠٠ وأعولا : إن صفورًا خير مقبور ٢٧٧ مثل الجمان على الحدين محدور ٧٧٪ وابكى عنى أدوع حاى الذمار . برم أم من إسهل راكب الوعر ١٨٥ ولم تدعيا ممارية بين عجرو ١٨٦٩ يجلو اللحجي نهو من بيننا القمر ١٣٨٧ حينا على خير ما ينمي له الشجور ١٨٨٣ جهد النويل كاء الجديل الجاري ١٨٩ يتعاوران مسلاءة الحضر ويعمج على البطسل المقدام والسيد النبر ١٩٩ إذا الحرب هرت واستد هريرها ١٠٩٢ وانشق عنك وانكر التبرغ ١٤٩٨

30 ـ عين جودا بدسع منهمر ١٧ - كأن ابن عمرو لم يصبح لممارة 49 - يا عبن جودي باكسو ١٤ - إنَّ تأويق الأحزان والسهر ه؛ حديق جدودا بدمع غير منزور ١٦ سايا عين جودي بدمع غير منزور ١٧ - يا مين جدودي بالتموم النوار ١٨ - يا صنفر من لحوادث الدور ١٩ ــ دعوتم عاسرا فنبذتهوه ٢٠ ـ كنا كأبجم ليسل وسطها قمر ٢١ ــ كنا كندين في جرثرمة بعقا ۲۲ - یاعین جودی بدءم مناه مدرار ۲۳ ـ جاری آباه فأتبلا وهما ٢٤ - - أعبق جردا بالدموع على معدر ٢٥ ـ ألا أبكي على صخر ، وصغرتمالنا ٣٧ - لأبي هبيرة أظر البدر

الزاي

٣٣ ـ تعرقني اللدهر نهسا وحدرًا وأدجدني الدهر قرط وغازا يها

## للساين

٢٥ - يؤرناني النذكر حـ بن أسي فيردتني مدع الأحزان لـ كـ ي د٢٥ ٢٧ - يا عين بسكى فارسا و عسن الطمان على الفرس ١٣٥٥ أبق لما ذنبا واستؤسل الراس وبهج

٢٣ - بني سليم ألا تبسكون فارسكم خلا عليدي أمورا فات أمراس ١٤٨ ۲۸ ـ إن لازمان وما يفني لا. عجب رقم السمحة

المطلم

رقم القسيدة

الضاد

٢٩ ــ ألا يا عين ويحك أسمسديني ﴿ رَبِّ الدَّهُرِ وَالرُّمِنِ المُصَّوِّضِ ١٠٩٧

## الديل

لنَيْسَى أَخِي الْأَسْرَاءَ فِي كُلُّ جُمْمَ ١٤٥ هتوف على خصى من الأين تسجم ٢٤٧ وتبكى لو أن البكا ينفع ٧٧٧ ندهاء المصرى لا أبالك بسمع ٢٤٠٦ وقسد عالى الحبر الأهنم ١٩٩ طي أخيلت وقدد أطي به الناعبي ٥٠٠

٢١ \_ أقست لا أنفك أهدى قصيدة وع ــ تذكرت سخوا أن تنات حمامة ١٤- الا ما استك الا تهجم ٣٥ ـ لقد صوت الناعي بفقد أخي المدى ٣٠- أبي طول ليسلي لا أهجم ٣١ يا أم عمرو ألا تبكين معولة

#### الناء

وأبسكي لسنغر فلن بكفيسكه كاف ٣٣٧ كل يوم ينال منا شريفا بدع وهل يردن خيسل انقاب عليه في ٢، ع بسسد صخر عطفسه ٢٠٢

۵۳ - یا عین جودی بدوم غیر إتراف ٢٢ ـ ما له الموت لا يزال عنه ـا الهجال با فحف نفسي على سيغر وقد نففت ۲۶ ـ مرهت عيني ، نميني

### لاللم

ولو عاده كنانه وحسمالاتاله ١٧٠ وابكى لصغر بالدموع الهجول وبهو سوم الأراجيل حق ماء طمعل ١٣٧٧ وتمكى على معخر وفىالدهر مذهل جهم يما قاد فعلت في الترسال ١٩٠٩ وعبرة بنحيب بعسد إعوال ٥٠٥ بديم فير منزور وعسلا ١٠٩ ومناض جناحي الحدث الجدل برمع وكنت تمايا نين أيدى التوالي والع

٢٨ - ألا اختار مرداماً على الناس تأنك ٣٧ ـ ياعيل جودى بالدموح الممول ٣٨ - يا صخر وراد ماء قد تناذره ١٤ سـ أمن حدث الأيام عينك تهمل ہ : ۔ لیت شعری أبر أشمرن أبا الجبر ٢٥ - ياعين جودي بادعم منك تهدال ٣٩ - أيا عيني ويحسكا أستهداد ٣٧ ما بكت عيني وحتى للما الدريل ٣٨ ـ ألا ليت أى لم تلدن سرية

المطلع رقم الصفيحة صفرا ثقالا ١١١ لقد أضحكنني دهرا طويلا ١٣٤ من انغیث دیمات آثریبع و وایله ۱۹۶

وقم القصيدة ٣٩ ــ أيسكى على البطل الذى جللتم •٤ ـ أعبني فيضى ولا لبخلي فإنك للدمع لم تبذلي ١٢٤ ٤١ ــ ألا يا صخر إن أبكيت عيني ٢ع ـ ستي جدثا 1 كناف محرة دونه

الم

وكل بيت طويل ألسمك متهمدوم هه غلاقي اللدي لاقيت إذ حفر الرجم ١٣٦ أنديه بمالي من عمم ١٤٦ لنهم أأفق أرديتم آل خشما ١٥٥٠. بأنا نسلنا برأس الحيام ١٧٧. ع المشهلات السواجم ١١٨ بدمع حثيث كالجان المنظم 19

٧ - كل ابن أنق بريب الدهرمرجوم ١٥ ــ من لامني في حب كرز وذكره ٢٧ .. قدى للقسارس الجشمي نقسي ٤٢ ـ أممرى وما عمرى عدلي مهايئ ع ٤ - أبلغ سلما وأشياعها ٥٥ ـ يا عان جودي بالدمو ٢٦ ـ أمن ذكر سندر دمع عيناك يسجم

النون

فحمدث الأنم فالصرداء أحيانا ١٢٩ وتيكين إذ حل ما تسكرهينا ٢٧٦ وهاجس في ضمير التلب حران ٢٢٥ خسيل شيدني ، وانران لاقران د٢٤

١٩\_ محمى لهما ذات أجناب فمنقوة ٧٤ ــ أيا عين مالك لا تهجمينا ہے ۔ یا عمل بہکی دیل صخر لاشیجان 24 ـ يالمن نفس على صفر وقد دردت

## الماء

وقسد أخفال الدمع سربالها وم أولى أحسابها وأولونهاها ١٧٩ بموار فما تقضي كراءا ٢٠٠ بين كالمصناين أنه من راهما ٢٢٤

ع - الا ما امينك أم ماتحا م ليبسك الفيض مرداما سلم س - أبت عيني وعادها قسداها ٤٨ ـ من حس لي الأنخو رتم القسيدة

المطلع

رقم القصيدة

الياء

إذا طرقت إحداد النبائي بداهيه ع لا ياكى النبائة إلا هيه ١٩٩ هاركذا المبيائة ماقسد بدا لبا ٢٢٤ مأسيت عبرى لا نبف بكائيا ٢٢٤

۱ – آلا لا آری تی آلناس مثل معاویه
 ۲ – آبت صخر تلکا الباکه
 ۹ – آلا آبها الدیک المنادی بسحر آ
 ۰۰ – آری للدهر آنی ممشری وین آنی

## استدراكات

ا - النائية الق مطامع إنَّ:

لهنى على صخر فإنى أرى إلى أوانل من مدروفه بد تولت فرت في مكانها من قصائد الديوان ص ١٩٣٩ م ذكرت خطأ في ضمن القصائد التي لم ترد في الديوان في ص ١٩٥٧ فانرم التنويه .

٢ - وقع خطأ في ترقيم النصائد الآتية :

|              |        | 1. | I had I |
|--------------|--------|----|---------|
| الصنحة       | للصواب |    | -       |
| 144          | 49     |    | 4¥      |
| 174          | ۴.     |    | 44      |
| ۱۸۰          | 71     |    | **      |
| 384          | 44     |    | 41      |
| 148          | 44     |    | 44      |
| <b>***</b> / | 34     |    | hih     |
| 414          | 40     |    | 37      |
|              |        |    |         |

# فهرس الموضوعات

# فى النسم الأول

|              | •                             |  |
|--------------|-------------------------------|--|
| المقحة       | الموضوع                       |  |
| . **         | القدمة                        |  |
|              | النصل الأول                   |  |
| ۸٠- ۱۱       | ° حياة الحلماء                |  |
| 11           | ۱ _ نشأتما                    |  |
| 17           | ٧ _ بيئنها                    |  |
| 70           | ٣ _ الحنساء عابة              |  |
| had ,        | ٤٠ ــ الحلشاء زوجة            |  |
| <b>3</b> •   | ه _ الحناء أخنا               |  |
| 3.6          | ٣ ــ الحنساء أماً             |  |
| <b>YY</b>    | ٧ _ وفاة الحنساء              |  |
|              | النصل الثاني                  |  |
| 1+9- 11      | الحنساء بين الجاهلية والإسلام |  |
| . <b>A</b> W | ١ ــ الحنساء عضرمة            |  |
| 41           | ۲ ـ الشعر الجاهل              |  |
| <u>.</u>     | ۳ ــ الإسلام والشنو           |  |
|              | الفصل الثالث                  |  |
| 17111        | الحنساء للشاعرة               |  |
| 117          | ۱ ــ مولد الشاعرة             |  |
| 117          | ٧ _ في مرآة عصرها             |  |
| 144          | - ٣ _ في مرآة الأقدمين        |  |
| 144          | ع ـ الحدثون والحنساء          |  |

#### - EW -

| الصلحة | الموضوع      |                            |
|--------|--------------|----------------------------|
|        | الغصل الرايع |                            |
| 141    |              | شمر الحنساء                |
| 1144   |              | ١ ـ الرئاء أثم أغراض شعرها |
| 12.    |              | ٧ ـ عنصر الرثاء في شمرها   |
| 331    |              | ٣ _ خمائص مراثيها          |
| 301    |              | ع ـ اغراض اخری کشمرها      |
| 109    |              | ہ _ بن آبدی النقاد         |

رقم الإيداع ١٩٨٠ / ١٩٨٥

